# 26)

أُوِّلُ مُعْجَمطِتِي لُغُويِّ فِي التَّارِيخ

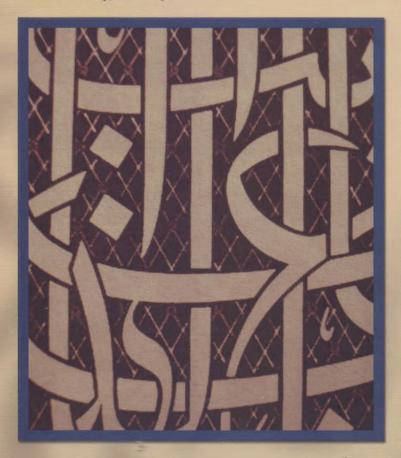

الجُئِزْغُ الشَّالِيْنَ

حققه وليورويويويين عقري اللَّفَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الطبعة الثانية



### المؤلف:

- أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري.
- ولد في صحار من بلاد عُمان في أواسط القرن الرابع للهجرة .
- تلقى علومه الأوّليّة في مدينته على شيوخ عصره .
- انتقل إلى حي الأزديين في البصرة و درس تراث الخليل بن أحمد الأزدي ثم رحل إلى بغداد .
- دخل بلاد فارس وما وراءها طلبا لعلم الطب ، حيث تتلمذ لأبي الريحان البيروني .
- و لكنه آثر الانتقال إلى إبن سينا .. فأخذ عنه كل علومه الطبية.
- رحل إلى بلاد الأندلس .. مارا ببلاد الرافدين و الشام .. و بقي بعض الوقت في بيت المقدس ، وأفاد من رحلته كثيراً في اكتشاف نباتات طبية وطرق علاج مفيدة .
- استقر ببلنسية و فيها كشف عن عبقريته النادرة في الطب و الكيمياء و غيرهما من العلوم.
- توفي هناك في جمادي الآخرة من سنت ٤٥٦ للهجرة .





وكالمالا

الجُئُء الثالثُ



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان

الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥ م

رقم الإيداع المحلى: ٢٠١٤/٤٣٤

رقم الإيداع الدولي (ISBN) :٩-٥-١٥-٩٩٩٩٩٩٩٥

سلطنة عمان - ص.ب: ٦٦٨ مسقط ، الرمز البريدي ١٠٠

هاتف: ۲٤٦٤١٣٢٥ / ۲٤٦٤١٣٢٥

فاكس: ٢٤٦٤١٣٣١

البريد الإلكتروني: info@mhc.gov.om

الموقع الإلكتروني: www.mhc.gov.om

لا يجوز نسخ أو استخدام أو توظيف أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أو الالكترونية ، بها في ذلك النسخ الفوتو غرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن من الوزارة.

## جانالى الحالي

أُوِّلُ مُعْجَمطِتِي لُغُويِّ فِي التَّارِيخ

المَّفَ <u>(أَنُونُحُمُ كُورِ</u> رُلِارِدِي إِللْهِ عِيْ الْمِيْخِيَ الْمِلْوِي الْمِيْخِيَ الْمِلْوِي الْمِيْخِي الْمِيْخِ

(ت.ق:٥هـ)

حققه ار دوروالوي وسيرار عرودي وللوروالوي وسيري ويودي

الجُزُء الثالثُ

الطبعة الثانية ١٤٣٦ هـ- ٢٠١٥م

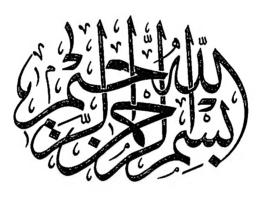

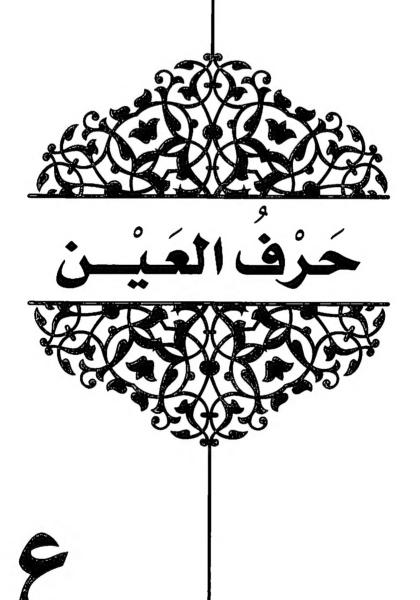

### عبب:

ألعَبُّ: شرب الماء من غير مَصّ وبلا نَفَس. وفي الحديث: «مُصُّوا الماء مصَّا ولا تَعبُّوه عَبَّاً»(١) وفيه أيضاً: «الكُباد مِن العَبّ»(٢) وهو وجَع الكبد.

والعرب تقول: إذا أصابت الظّباء الماء فلا عَباب وإنْ لم تصبه فلا أباب، أي: إنْ وُجِد لم تعب فيه وإنْ لم تجده لم تتهيّأ لطلبه، من قولك أبّ للأمر: تهيّأ له.

والعُباب: معظم السَّيل وارتفاعه وكثرته، أو مَوْجُه. وعُباب كلَّ شيء: أوّله.

والعَبيبة: نوع من الطّعام ومن الشّراب يتّخذ من العُرْفُط، يُقطَّر في الأنف فينفع من سُدَدِه.

### عبثره

العَبَيْثُران، والعَبَوْثَران: نبات كالقَيْصُوم في الغُبْرة، وله قضبان دقاق ونَوْر أصفر كنَوْر الأقحوان. وفي رائحته مُشاكلة لرائحة سُنبل الطبيب. وينبت مع القَيصوم كثيراً. ومسحوقه إذا عُجِن بالعسل واحتملته المرأة سَخَن رحمها وحبَّلها ولو كانت عاقراً. وهو حارّ يابس في الثّالثة.

### عبد

العَبْد: الإنسان حُرًّا كان أم رقيقاً لأنَّه مَربوب لبارئه عزّ وجلّ.

والعَبد، لغةً: نبات طيّب الرّائحة، والإبل تعلفه لأنّه يُسـِّمنها، وإذا رَعَتْهُ طلبت الماء لأنّه حارّ المزاج. وما رأيت أحداً من الأطبّاء ذَكَرَه.



والعَبَد: الجرَب أو الشَّديد منه.

والمعبَّد: المهْنُوْءُ بالقَطران. والمعبَّد: الذي أصابه الجرَب فتحامته النَّاس.

### عبر

العبرَة: العَجَب.

والعَبرة: الدَّمعة قبل أنْ تَفيض. أو تردُّد البكاء في الصَّدْر، أو الحزن بغير بكاء. أو أنْ يَنْهَمِل الدَّمع ولا يُسْمَع البُكاء.

والعُبْر: العُقاب.

والعُبُر: الاعتبار، ومنه قول العرب: اللّهم اجعلنا ثمّن يَعْبَر الدّنيا ولا يَعْبُرُها، أي: ثمّن يعتبر بها ولا يموت سريعاً.

والعَبير: الزّعفران أو أخلاطٌ من الطّيب تجمع بالزّعفران. أنشد أبو ذؤيب:

وسِرْبٌ يُطَـــلَّى بالعَبــــير كأنّــــه

دماء طباء بالنُّحور ذَبيع (""

والعُبْرِيّ: ضَرْب من السِّدر، وهو الطّويل منه، وأمّا ما صغر منه فهو الضّالّ.

### عبطه

العَبِيْط: اللَّحم، والدَّم الخالص الطّريّ، فهو عَبيط بيّن العُبْطَة.

واعْتَبَط فلان: مات فجأة من غير عِلَّة ظاهرة، حكاه الخليل رحمه الله(١٠).





### عىل:

العَبال: الورد الجبلي، وهو يَعْظُم ويَغلُظ حتّى تُقْطَع منه العصيّ.

والعَبْل: الضَّخم من كلِّ شيء.

والعَبْل: ثمر الأرْطَى. الواحدة: عَبْلَة.

### عبهرا

العَبْهَر: اسم عربي للنرجس والياسمين.

والعَبْهَر: النّاعم من كلّ شيء.

وجارية عَبْهَرة: ناعمةٌ، بيضاء اللّون.

### عتب

العَتَب: ما بين السَّبّابة والوُّسْطَى والبُنْصُر.

وعَتَبُ العظمِ: عَيْبُه. وفي الحديث: «كلّ عظم كُسِر ثمّ جُبِر غير منقوص ولا مُعْتَب فليس فيه إلّا إعطاء المداوِي فإنْ جُسِرٌ وبه عَتْبٌ فإنّه يُقَدَّر بقيمة أهل البَصَر »(٥).

والعَتَب: الشِّدة، يقال: ما في هذا الأمر رَتَب ولا عَتَب أي شدة. وعن عائشة أنَّ عَتبات الموت تأخذها(١) أي: شدائده.

واعْتَبَبْت عن معالجة فلان: اعتذرت منه، وانصر فت عنه.



### عتـر:

العِتْر: الأصل. ونبات متفرِّق، فإذا طال وقُطع أصلُه خرج منه شيء كاللَّبَن.

قال الهذليّ:

في كنتُ أخشَى أنْ أُقِيْمَ خِلافَهُمْ

لستّة أبيات كم نَبُتَ العنرُ (٧)

يقول: إنّ هذه الأبيات متفرّقة مع قلّتها كتفرُّق العِثْر في منبته. وإنّما قال لستّة أبيات كما نَبَتَ العثر لأنّه إذا نَبَت لا ينبت منه أكثر من بَيت.

وهو - أيضاً - شجر صغار في قَدْر العَرْفَج يكثر في نجد وتهامة، له شوك ولَبَن كثير وورق مدوَّر كالدِّرهم. وله ثمرة كالخشخاش تؤكل ما دامت غَضّة، وقيل هو العَرْفَج.

والعِبْر: قتَّاء الأصف وهو الكِبْر، الواحدة عِبْرَة.

### عترب،

العُتْرُب: السُّمَّاق.

### عتق:

العاتِق: ما بين المنكب والعنق. مُذكَّر وقد يؤنَّث، والجمع: عَواتق.

والعَتيق: القديم.

والعَتيق: الشحم.

والخمر العَتيقة: التي قد عُتَّقَتْ زماناً.

والعَتيق: الماء نفسه.





### عتم

العَتَمَة: ثُلُث اللّيل الأوّل بعد غَيبوبة الشَّفَق، سُمِّيَت بذلك لتأخُّر وقتها. والعُتْم والعُتُم: شجر الزَّيتون البرّيّ الذي لا يحمل شيئاً، أو هو ما ينبت منه بالجبال.

### عته(۸):

المُعْتُوه: المجنون المصاب في عقله.

### عثرب،

العُثْرُب: شجر كشجر الرّمّان، وله عَساليج حمر كعساليج الرِّيْباس تقشر وتـؤكل. وله حَبّ كحَبّ الرِّمّان، ولـه ورق أحمر كورق الحمّاض ترقّ عليه بطون الماشية في أوَّل ما تتناوله، ثمّ يُعقد عليه الشّحم بعد ذلك.

### عثك:

طبيب مُعَثْلب: لا يُدْرَى من أين أخذ الصَّنعة.

ودواء مُعَثْلَب، أي: صُنع من أوشاب لا تُعرف، ولا نفع له.

### عثم:

العَثم: الصَّبور على داء أو عمل. والعَيثوم: الشَّديد.

والعَيثام: شجر. والعُثْمان: فرْخ الحبارَى.

وعَثَم العظم عَثَماً: إذا ساء جَبْرُه، وبقيَ فيه ورم.

وعَثَم الجرحَ: إذا عالجه معالجة رديئة.



### عثى:

العُثْوَة في الشَّعر: أنْ يبعد عهدُه بالمشط. والشَّعَر القليل يبقَى في الرَّأس بعد سُقوط سائره. والأعثَى: الأحمق.

### عجب

العَجْب: أَصْل الذَّنَب، وهو العظم الذي في أسفل الصُّلْب عند العَجُز. وعَجْب كلِّ شيء: مؤخَّره، وفي الحديث: «ابن آدم يبلَى إلّا العَجْب» (٩)، وفي رواية: «إلّا عَجْبُ الذَّنَب».

والعُجْب: الزَّهو والكِبْر، وإنكار ما يرد عليك لقلَّة اعتياد.

### عجد

العُجُد: الزَّبيب. وحَبّ العنب.

والعَجْد: حَبّ الزّبيب.

### عجر

العُجْرَة: العُقْدَة في الخشَب وفي عُروق الجسد. و(إلى الله أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي ( الله أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي ( ١٠٠ أي: هُمومي وأحزاني، أو ما أُبْدِي وما أخفى.

وقال أبو عُبيد: أصل البُجَر العُروق المتعقّدة في الجسد، والعُجَر: العُروق المتعقّدة في البطن خاصّة.

وقال أبو العبّاس: العُجَر في الظُّهْر، والبُجَر في البَطْن.

وتعجُّر جلد فلان: إذا كثرت فيه الدَّمامل وكبرت. أو صار خَشناً جدًّا.





والعَجِير: العِنين. وقد يُجْعَل خاصًا في الخيل. والعَجير، أيضاً: السَّمين.

### عجز

العَجُز: مؤخَّر الشَّيء. قال ابن النَّحَاس (۱۱): ما بين الوركين والصُّلب: العَجُز، ويقال له الكفل، يذكّر ويؤنَّث، ويصلُح للرِّجل والمرأة. والجمع أعجاز.

وهو مركَّب من ثلاث فقرات منتظمة، هي بين فقرات القَطَن وفقرات العُطْن وفقرات العُصْعُص، وهي أعرض الفَقرات وأشدها تهدُّماً. والأعصاب الخارجة منها ليست على جانبَي فقراتها كها في غيرها من الفقرات، بل من أمام وخلف، وذلك لالتقاء عظمَي الوركين بها.

والعَجْزاء: التي عَظُم عَجُزُها. قال الشّاعر:

هَيف اء مُقبِل تٌ عَجْ زاء مُدبِ رةٌ

تمّـت فليس يُررى في خلْقِها أوَدُ(١٢)

والعَجْز: الضّعْف. تقول: عَجَزْتُ عن الشّيء.

وأعْجَزَه الدّاءُ: أَقْعَدَه.

والعجْزَة: آخر ولد الشّيخ.

والعَجوز: الخمر.

والإعجازة: ما تُعَطِّم به الرَّسْحاء عَجيزتها.



### عجس:

تَعجَّسَتُ حالَ فلان: تتبَّعته.

وعَجاساء الحمَّى: شَدتها. وبانَتْ عليه عَجاساء الحصْبة، أي: الشَّرَى على جلده.

### عجف

أعْجَفْتُ نفْسي على فلان: إذا أقمتَ عليه في مرضه، تُعينه وتمرّضه.

والعَجْف: ضَعْف البدَن، وذهاب السّمن لِهَمَّ أو عِلَّةٍ. ومنه: رجل أعْجَف وامرأة عَجْفاء. وأنشد الخليل:

نَعَافُ، وإنْ كانتْ خِماصاً بُطونُنا

لُبابَ المصفَّى والعِجافَ المجرَّدا(١٣)

أراد بالعِجاف: التَّمْر.

### عجل:

العِجْل: ولد البقرة، ومثله عِجُّوْل، وجمع الأوّل: عُجول، وجمع الثّاني عَجاجيل، كسِنَّور وسَنانير.

ولحمه يتلولحم الضَّأن في جودة الغذاء واعتدال الدِّم المتولَّد منه.

والعِجْلَة: نبت.

وإعْجَالة الرّاعي: ما يُعَجِّلُه لأهله من اللّبن قبل الحَلْب.





### عجم

العَجَم: غير العرب من الأقوام، جمع عَجَمِيّ كالعَرَب جمع عَربيّ. والعَجم: النَّوَى، كنَوَى التَّمر ونحوه.

والعَجْهَاء: البَهيمة، وفي الحديث: «العَجْهَاء جُرحها جُبَار»(١٤) أي: البَهيمة تَنْفَلِتُ فتُصيب إنساناً أو غيره، فهو هَدَرٌ. وسمّيت عجهاء لأنّها لا تتكلّم.

والعَواجِن: الأسنان. وعَجْم الذَّنب وعُجْمُه: أَصْلُه وهو العُصْعُص. وعَجْمُه: أَصْلُه وهو العُصْعُص. وعَجَمْتُ عُوْدَ فلان: إذا خَبَرتَ حالَه.

والعَجَمَة: النَّخلة التي تنبت من النُّواة.

وداء أعجم: إذا خَفِيَتْ علاماته أو استبهمت على الطّبيب.

### عجن

العجَان: العُنُق، يهانية، والدَّبُر وأصْل القَضيب الممدود من الخصية إلى الدُّبُر.

والمتعجِّن: الكثير اللَّحم من النَّاس وغيرهم.

والعاجن: الذي يعتمد على يديه إذا نهض، من كِبَر أو ضعف، كأنّه يَعجن، قال الشّاعر:

> قد كنتُ كُنْتِيًّا فأصبحتُ عاجِناً وشَرُّ خِصال المرءِ كنتٌ وعاجِنُ<sup>(١٥)</sup>



وقال الخليل، رحمه الله: العَجَّان: الأحمق، ويقال: إنّ فلاناً ليعجِن بمرفقيه مُعقاً (١٦).

### عجوه

العَجْوَة: معروفة. قال الأزهريّ: العَجْوَة التي بالمدينة هي الصَّيْحانِيّة وبها ضُروب من العَجْوَة ليس لها عذوبة الصَّيْحانيّة ولا ريّها ولا امتلاؤهاً. وقيل هي نوع من تمر المدينة أكبر من الصَّيحانيّة يضرب إلى السَّواد.

والعَجْوُ: تأخير الإرضاع.

والعَجاية والعُجاية: عَصَب باطن الأوظِفة. ويقال لكلِّ عَصَبة: عَجاية. والعُجَى: الجلود اليابسة كانوا يطبخونها ويأكلونها في المحْلِ والجدْب، واحدها عُجْيَة. قال:

> ومُعَصَّبٍ قَطَعَ الشِّنساءَ وقُوْتُسهُ أكْلُ العُجَى وتكسُّب الأشْكادِ (١٧)

### عدب

العَدْبَة: ثَمَر الأثْل، وهي باردة في الثّانية يابسة في الثّالثة تنفع من تُغب الدّم ونزفه، ومن الإسهال المزمن. ومطبوخها ينفع من اليرّقان ومن الجرّب الرّطب. وتحسّن اللّون. وشرابها ينفع المطحولين نفعاً بيّنا والشّربة منها من درهم إلى درهمين.

### عدد

العِدّ: الماء الذي له مادّة لا انقطاعَ لها كماء العَين والبئر، عن الأصمعيّ.





وقيل: كلَّ ما هو نبع من الأرض. والعُدّ: بَثْر يخرج في الوَجْه كالغُدّة.

والعِدَاد: مَسُّ من الجنون يأخذ الإنسان في أوقات معلومة، ووقت الموت.

وعن ابن السَّكّيت: إذا كان لأهل الميت يوم أو ليلة يُجْتَمَع فيه للنّياحة فهو يوم عداد.

والعِدَاد: اهتياج وَجَعِ اللّديغ بعد ستّة أيّام. وقيل: عِدَاد السَّليم أَنْ يُعَدِّ له سبعة أيّام فإنْ مضت رُجِيَ شفاؤه. وما لم تمض فهو في عِدادِه.

وعداد الحمَّى: وقتُها الذي تعود فيه. وفي الحديث: «ما زالتْ أكْلَةُ خَيبر تُعادُّنيَ»(١١) أي: تُراجعني ويعاودني ألَمُ سُمِّها في أوقات معلومة.

### عدس

العَدَس: حَبّ معروف، معتدلٌ في الحرارة والبرودة، يابس في الثّانية. وماء طبيخه مُسْهل. وجرْمُه قابض. والإكثار منه مولِّد للأمراض السَّوداويّة. وإصلاحه بأَنْ يُطحن ويُنْزَعَ من قشره ويُسْلَق ويؤكل بالأدهان. والعَدَسة واحدته.

والعَدَسَة: بَثْرَة قاتلة تخرج بالبدَن كالطّاعون.

### عدف:

العِدْف: الشّيء القليل من غذاء أو دواء أو ماء. والعِدْف: العشاء. وعَدَفُ العَبن: قَذاها.



### عدل:

العَدْل: معروف، وهو خلاف الظُّلم.

وطبيب يعادِل هذا الدّاء: إذا ارتبك فيه فلم يعرف له علاجاً. قال:

إذا الهَمُّ أمسَــــى وهـو داءٌ فأمْضِهِ

ولستَ بممْضيهِ وأنت تُعادِلُهُ(١٩)

أو كان كالمتردِّد فيه بين اثنين، قال:

فإِنْ يكُ في مناسِمها رَجاءٌ

فقد لَقيَت مناسمُها العدالا(٢٠)

وعَدَل عن امرأته: ترَك مضاجعَتها.

وعَدَلَتْهُ الأدوية: أقامتُه وأنشَطتُه (٢١)

### عدم

العَدائم: نوع من الرُّطَب يكون آخر زمان الرُّطَب، وقيل: هو خاصّ بالمدينة في آخر الصَّيف.

والعَدِيم: الفقير.

وعلاج عَديم النَّفع: لا فائدة تُرجَى من إدامة استعماله.

والعَدَم: فقدان الشّيء.

والعَدِيم: الرَّجل الذي لا عقل له.





### عدن

المعدن: منبت الجواهر كالذَّهب والفضَّة ونحوهما، سُمِّمي مَعْدِناً لإنباتِ الله تعالى جوهره وإثباته إيّاها في الأرض حتى عَدَن، أي: ثبت فيها. وقالَ الخليل (٢٢): المعدن: مكان كلّ شيء يكون فيه أصله ومبتدؤه، نحو مَعْدِن الذّهب والفضّة.

ويقال: فلان مَعْدن الخير: إذا جُبل عليه.

والمعادِن كثيرة لا تُحصى. وهي مختلفة الطَّبائع والطَّعوم وغيرها:

- منها ما يذوب بالنّار وتُسمَّى الفِلزَّات، وهي سبعة عدد الكواكب السَّبعة: الذَّهَب والفِضَّة والنُّحاسَ والأسْرب والقِصْدير والحديد والخارصيني، وهو المِرآة الهنديّة.

- ومنها ما يذوب بالمائع كالملح والزّاج ونحوهما.

وقد ذكر أصحاب الكلام أنّ العلّة المادّية للمعادن الزِّئبق، وأنّه أُمّها، والكبْريْت وأنّه أبوها. وأنّ العِلّة الفاعليَّة هي دوران الأفلاك وحركات الكواكب، وأنّ الصُّوْرِيَّة هي هيئة كلّ معدن، وأنّ العِلَّة الغائيّة هي المنافع التي تحصل عنها.

### عدوه

العَدُوّ: ضدّ الصَّديق. والعِدَى: المتعادون.

ويقال: فلانٌ عَدُوّ فلان، أي: يَعْدُو عليه بالمكروه.

والعَدَى: الشُّغْل بها يصرفك عن الشِّيء. في كلام سيّدنا علي - رضي الله عنه - أنّه قال لطلحة يوم الجمَل: (عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق فها



عدا ممّا بدا) (٢٣) وذاك أنّه تابَعَه في المدينة وجاء يقاتله في البصرة، أي: ما بدا لك حتّى شَغلك عنّى.

والعَـدْوَى: ما يُعْدِي مِنْ جَرَبِ أو غيره، وهو مُجاوزته صاحبَه إلى غيره. وفي الحديث: «لا عَدْوَى الله عُدْوَى الله يُعْدِي شيءٌ شيئاً.

والعَدَويّة: من نبات الصّيف بعد الرَّبيع، وهو أنْ يخضرّ صغار الشَّـجر فترعاه الإبل.

### عذر

العِذار: جانب اللَّحية لأنَّه موضع العِذار من الدَّابَّة.

وعِذار الرَّجل: شَعره النَّابِت في موضع العِذار.

والعِـذار، أيضاً: الحياء، ومنه: خَلَع فـلان عِذارَه، أي: خرج عن الطّاعة وانهمك في الغيّ.

وعَذَّر الغلام: نبت شعر عِذاره.

والعُذْرَة: النّاصية، وهي الخصلة من الشّعر. وداء في الحلْق أو وجعه من وَرَم. واسم ذلك الموضع وهو قريب من اللّهاة.

وأصابع العَذارَى: ضَرْب من العنب الرّازقيّ، وهو عنب أسود طويل كأنّه البلّوط، شُبّه بأصابع العَذارَى.

### عذط:

العذْيوْط: الذي إذا جاء أهلَه أَبُدَى. والعُذْيُوط، والعَذُوْط: الذي يُحْدث عند الجهاع حالَ الإنزال. وسببه استرخاء المقعدة مع شدّة الشَّبق. وعلاجه تقوية عضل المقعدة بمثل دهن النّاردين ونحوه، والتَّحمُّل بالشِّيافات





القابضة المتَّخَذَة من القَاقليا والرّامك والجلّنار والعَفص والكُندر، واستعمال الأغذية القابضة، والتَّبَرُّز قبل الجماع، وتقوية القلب والدِّماغ.

### عرب

العُرْبِ والعَرَبِ: خِلاف العَجَم.

والعَرَب: فساد المعدة.

والعَرَب: الماء الكثير الصّافي. وبقاء أثر الجرح بعد الـُبرْء. والعِرْب: يَبيس.البُهْمَىٰ، خاصة. وكل بقل،اللواحدة عِرْبة.

والتَّعْرِيْبِ: تَهذيبِ المنطق.

وعَرِبَ السَّنام: وَرِمَ وتقيَّح.

وعَرِبَ الجرحُ: بقيَ أثرَه بعد البُرْء. وعَرِبَتْ معدتُه: فَسدت، مثل ذَرِبَتْ، فهي عَرَبَة وذَرِبَة.

### عرت،

العَرْتَة: الأنف، أو ما لانَ منه، أو طَرَف وَتَرِه، أو الدّائرة تحته وسُطَ الشَّفَة.

### عرج

العَرَج: الضَّلَع، وقد عَرَج: أصابه شيء في رجله فعَرَج بها حين المشي، وليس بخلْقَة، فإنْ كان خِلقة قلتَ عَرِج. ويقال: أعْرَجَه الله. وما أشدّ عَرَجَه، ولا تَقُلُ ما أعْرَجَه، لأنّ ما كان لوناً أو خِلقة في البدن لا يقال منه «ما أفعلَه» إلّا مع «أفْعَل».



والعُرْجَة: موضع العَرَج مِنَ الرِّجْل.

والعَرْجَاء: الضَّبُع، وذلك خِلْقَة فيها والجمع عُرْج.

والعُرْج: ثلاث ليال من أوّل الشّهر.

والأغرَج: الغُراب.

والأُعْبِرِج: حيّة صبّاء لا تقبل الرُّقية تقفز على الفارس معه في سَرْجِه، كذا رَوَى الخليل (٢٠٠): والجمع الأعَيْر جات.

### عرد

العَرْد: الصُّلْب الشَّديد المنتصِب من كلّ شيء، عن الخليل (٢٦). والعَرْد: مَغْرز العُنُق لصلابته.

### عرر

العَرُّ والعُرُّ: الجَرَب.

والتَّعارُّ: السَّهر والتَّقلُّب على الفِراش ليلاً مع كلام وتصويت. وربّما أُخِذ من إعْرار الظّليم وهو صوته.

والعَرار: النَّرْجس البرّيّ. قال الشّاعر:

تمتَّعْ مِنْ شَمِيهُ عَهِ مَاراد نجه لِهِ عَمِنْ عَرادِ (۲۷) فها بَعْهِ مَا يَعْهِ مِنْ عَرادِ (۲۷)

والواحدة عُرارة.

والعَرْعَر: السَّرْوُ الجبليِّ، وهو نوعان كبير وورقه كورق البستانيِّ، وصغير وورقه كورق الطَّرْفاء. وله ثمر مستدير صغير منه ما هو في قَدْر الباقلاء



وهيئته، وما هـو في قَدْر البُنْدُق. وهو طيّب الرّائحة، حلو يؤكل إلّا أنّ معه مرارة.

والشَّجرة حارَّة يابسة في الثَّانية، وكذلك الثَّمَر. وفي كلِّ منهما تَسخين وتَفشيش ونَفْعٌ لأوجاع الصَّدر والسُّعال وتَقويةٌ للمعدة والكبد وتَفتيحٌ لسُدَدهما. وبدله جَوْز السَّرُو.

والعَرْعَرَة: جلْدَة الرّأس، وسوء الخلق.

### عرسء

العَرُوْسُ، نَعْتٌ يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث ما داما في أعراسهما. وفي المثَل: (كادَ العَروس أنْ يكون أميراً)(٢٨).

وحَبّ العروس: الكُبابة ويأتي ذكرها.

والعرس: امرأة الرَّجل، ولبؤة الأسد.

وابن عِرْس: دويّبة معروفة، والجمع بنات عِرْس، ذَكراً كان أو أُنثَى. وهـي حارّة المزاج، تنفع المبرودين، وتضرّ المحرورين وتُصْلَح لهم بالخلّ والهندباء.

### عرش،

العَرْش: سَرير الملِك. وعَرْشُ البيتِ: سقفُه. ومِنَ القَدَم: ما نتأ في ظهرها.

وعن ابن الأعرابيّ: ظَهْر القَدَم العَرْشُ«، وباطنه الأُخْمَس.



والعُرْشَان: لحمتان مستطيلتان في ناحيتَي العنق، بينهما الفَقار، وفيهما الأُخْدَعان، وهما المحجمتان على الأخدَعين.

والعَرْشان: الأذنان سمِّيتا بذلك لمجاورتها العَرْش. وعظمان في اللَّهاة.

### عرصف

العُرْصُف: اسم عربي للكِيْمَافِيْطُوْس. ويُذكر في مكانه من هذا الكتاب.

### عرض

العارض: صفحة الخدّ.

وعارضا الوجه: جانباه.

وصفحة العُنق. والسِّنّ التي في عُرْض الفم. والجمع عَوارض، وهي الثّنايا أو الرِّباعيّات والأنياب. أو الثّنايا والضَّواحك وحدها، وهي التي تظهر عند الضَّحك، قال كعب بن زهير.

تجلُو عَوارضَ ذي ظَلْم إذا ابتسمتْ كأنّه منه لله إذا ابتسمتْ كأنّه منه لله بالرّاح مَـعْلُولُ (٢٩)

يصف الثّنايا وما بعدها.

والظُّلْم: ماء الأسنان وبَرِيقُها. والتَّبسُّم.

والْمُنْهِل، مِنْ أَنْهَلَه: إذا سقاه النَّهَل وهو الشُّرْب الأوّل.

والرّاح: الخمر.

ومعلول: من العَلَل وهو الشُّرب الثَّاني.

والعَرْض: خلاف الطّول.





والعَرَض: الجنون، وأنْ يموت الإنسان من غير عِلَّة.

والعرض: الجسد، عن ابن الأعرابي.

وكلُّ موضع يَعْرَق. ومنه في الحديث أنّه وَ اللهِ عَكَيْكِهُ ذَكر أهل الجنّة، فقال: «لا يتغوَّطون ولا يبولون إنّها هو عَرَقٌ يجري من أعْراضهم مثل ريح المسك» (٣٠٠) أي: من معاطن أبدانهم، وهي المواضع التي تَعْرَق من الجسَد.

والرّائحة طيّبةً كانت أم خبيثةً.

والنَّفْس. وفي الحديث أنَّه عَلَيْكَا أَهُ عَلَيْكَا أَهُ عَلَيْكُ أَهُ عَالَ: «فمن اتَّقَى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه» (٣١) أي: احتاط لنفسه.

وموضع المدح والذّم من الإنسان سواء كان في نفسه أم سَلَفِه، أو مَنْ يلزمه أمرُه.

وفي الحديث أنّه عليه السّلام قال: «كلّ المسلم على المسلم حَرامٌ، دَمُه ومالُه وعرْضُه» (٣٢).

والحَمْض.

والأثل.

والجماعة من الطَّرْفاء والنَّخل والأثل.

والعُرْض: الجانب من كلّ شيء.

والعَرَض: ما يعرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض ونحوه.

وقال بعض المتكلّمين: مِنَ العَرَض ما يوجد في حامِله ويزول عنه من غير فساد حامِله، ومنه ما لا يزول.

فالزّائل كصُفْرَة اللّون وحَركة المتحرِّك.



وغير الزّائل كسواد الشّيخ والغراب.

وفي اصطلاح الأطبّاء هو الشّيء التّابع للمرض، وهو غير طبيعيّ:

- سواء كان مضادًاً للحالة الطّبيعيّة كالوَجَع في القُوْلَنْج.
- أم غير مضاد كإفراط مُحْرَة الخدّ لكثرة الأبخرة الحارّة في ذات الرّئة.
- وسواء كان جَوهراً كالنَّفْث الخارج بالسُّعال في ذات الجنْب أم عارضاً كالحمرة المذكورة.

ومن أمثلته العَطش والصُّداع عن الحمَّى.

ومنها فقدان الأبصار عن السُّدَّة في بقيّته.

ومنها مُمرة الوجنتين وتحدَّب الأظفار عن قرحة الرَّئة، وهو السُّل. ويسمَّى دليلاً عند الطِّبيب لاستدلاله منه على هيئة المرض، وعَرَضاً عند المريض لأنَّه عارضٌ لمرضه.

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- إمّا عَرَض عن مرض كما تقدّم.
- وإمّا عن عَرَض كالصُّداع العارض عن الحمّى العارضة عن ذات الجنْب.
- وإمّا عن سَبَب كالوَجَع النّاخس عن ذات الجنب التي هي سبب الحمّى.

### عسرف،

العَرْف: الرِّيح، طيبة كانت أو خبيثة. وأكثر استعاله في الطَّيبة، قال الشّاعر:



ON SECTION

ثَناء كعَرْفِ الطِّيْب يُهْدَى لأهلهِ وليس له إلّا بَني خالدِ أهْلُ (٣٣)

ونَباتٌ، قيل هو الثُّهام.

والعُرْف: شجر الأُتُرُجّ.

والعَرْفَة: قرحة تخرج في باطن الكفّ. وقد عُرِف الرّجلُ، عَرْفاً، فهو مَعروف: أصابته العَرْفَة.

والعَرّاف: الطَّبيب، لمعرفته بعلمه. قال عُروة بن حزام:

فقلتُ لعَرّافِ اليَـمامةِ داوِنمي فإنّصك إنْ أبْسرأتني لطَبيبُ(٢١)

وقال أيضاً:

جَعلتُ لعرّاف اليَهامسةِ حُكْمَةُ
وعسرّافِ نجسدٍ إِنْ هُما شَفياني
فَهَا تسرَكا مِسنْ رُقْيَة يعلها مها
ولاسَلْسوَةِ إلّا بهساسَقَياني (٥٣)

### عرفج،

العَرْفَج: واحدته عَرْفَجة، وهو طَيّب الرّيح أغبر إلى الخضرة، وله زهرة صفراء، ولا حَبّ له ولا شَوك. وقيل هي كعُقْدَة الإنسان تَبْيَض إذا يبست، ولما ثمرة صفراء. والإبل والغنم تأكلها رطبة ويابسة. ونارها شديدة



الحمرة تسمِّيها العَربُ بنار الرَّجْفَتِين لأنَّ مَنْ يُوقدها يرجف إليها وإذا اتقدت رَجَف عنها.

### عرفطه

العُرْفُط: شجر صغير له شَوك حديد وورق صغير وثمَر كالباقلاء، في غشاء أبيض. وله صمغ حُلو غير أنّه كريه الرّائحة، وهو المغافير. وإذا أكلته النّحل بانَ ريحُه في عَسلها. وهو ينبت بالجبال، وواحدته عُرْفُطَة.

### عرق

العَرَق: رَشَح جلد الحيوان، ويُستعار لغيره.

وطبًّا: هـو فَضْلَة من فضَلات الهَضْم الرّابع تخرج بالرَّشـح من مَسـام الجلد. ويُستدلَّ منه على أحوال بدن المريض مِنْ وجوهِ منها:

### ₩ مقداره:

- فالكثير منه يكون لكثرة المادّة ولدقّة قوامها ولِسَعَة المسام ولقوّة القُوّة الدّافعة ولضعف القوّة الماسكة.
  - والقليل منه يكون لضد ذلك.
    - والمعتدل لاعتدال ذلك.
- والكثير منه في النَّوم من سبب ظاهر، نحو الهواء أو كثرة الدِّثار، يدلّ على تناول غذاء كثير زائد على ما ينبغي، فيجب أنْ يُقلّل، وإنْ لم يكن كذلك فهو يدلّ على غلبة الصّفراء.





- % ومنها لونه:
- فالأحمر يدلُّ على مخالطة الدّم للمائيّة.
- والأسود يدلُّ على استيلاء السُّوداء.
  - والأبيض هو أفضلها.
    - # ومنها رائحته:
  - فالمُنتن منه يدلُّ على عُفونة المادّة.
- والحاد الرّائحة يدلُّ على عدم عُفونة المادّة.
  - \* ومنها ملمسه:
- فالحارّ منه دالُّ على حرارة المادّة ويُنذِر بإقلاع المرض في مدّة قصيرة.
  - والبارد يدلُّ على برودتها ويُنذِر بطول المرض.
- وأمّا متى كان حارًا تارةً وبارداً أخرى، فهو رَدِيء لأنّه يدلّ على اختلاف المادة.

وإذا كان عن حمَّى حادة فهو رديء مُنْ ذر بالهلاك لأنه يدلَّ على أنَّ المادة الخارجة غيرُ المادة الموجبة للحمَّى، وهذه المادّة تكون:

- إمّا من الرُّطوبات الغَريزيّة وذلك عندما تَنْحَلَّ الطَّبيعة عن مجراها الطَّبيعيّ، وهو العَرَق، فيكون قوامُه لَزجاً.

- وإمّا من رطوبات كثيرة قريبة من سطح الجلد ولا تقوى الحرارة الغريزيّة على تسخينها كما في الحميّات المحرقة.

- وأمّا العرق البارد فإذا كان مع حمَّى عادِيّة فهو يدلّ على كثرة المادّة ويُنذر بطول المرض.



- وأمّا العرق المعتدل في الحرارة والبرودة فهو يدلّ على الاعتدال.
- وأمّا العرق المعتدل في الحرارة والبرودة فهو يدلّ على الاعتدال.
- ومنها عمومه لجملة البدن واختصاصه بعضو دون آخر، فالعام منه يدلّ على تنبّه الطَّبيعة ورفعها للهادّة عن جملة الأعضاء. وقد يكون لكثرة المادّة وعمومها.

والخاص منه بعضو دون آخر يدلّ على أنّ مادّة المرضَى في ذلك الموضع أقوَى وأشدّ. وقد يكون لعجز الطبيعة عن دفع جميع المادّة. ومثل هذا العَرَق لا يعقبه خِفّة ولا رائحة. والأوّل يعقبه ذلك.

- ومنها يوم مجيئه، وهو إمّا عن دفع الطبيعة وإمّا عن كثرة المادة وقهر الطّبيعة. وأمّا الذي يجيء منه في وقت دون آخر فهو رديء يدلّ على عجز الطّبيعة عن دفع المادّة دفعاً تامّاً.

## ومنها قُوامه:

- فالرّقيق يدلّ على رقَّة المادّة.
  - والغليظ على غِلَظِها.
- واللَّزج على سُقوط القوّة، كما تقدّم، وقد يكون لاستيلاء مواد بلغميّة لزجة. ومِثْل هذا العَرَق يعقبه خفّة وراحة.

والعرق المحمود في وقت المرض يُشترط أنْ يكون حارًاً وأنْ يكون عامّاً وأنْ يعقبه خفّة وراحة.

والعِرْق: معروف، للشَّجر وللبدن ولغيرهما، ويُجمع على عُروق.





وعُروق البَدَن أقسام عَصَبانية محتدة طُولاً، مجوَّفة نابتة من القلب. والعائدة إليه من الكبد وغيره ساكنة، ولذلك تُعرف بالعُروق غير الضَّوارب وبالأوردة. ومنفعتها أنّها خُلقت لتوزيع الدَّم على الأعضاء، وهي ذات طبقة واحدة إلّا عِرْق واحد وهو الوريد الشّرياني. وإنّها كان كذلك لأنه مُداخِل لجوهر الرّئة، واعتدادها منه على سبيل الرّشح.

ودم الكبد غليظ فجُعِل ذا طبقتين ليكون ما يترشَّح منه لطيفاً مناسباً للرَّئة. والنّابتة من القلب متحرّكة، ولذلك تُعرف بالعُروق الضَّوارب وبالشّرايين. ومنفعتها أنّها خُلقت لترويح القلب والسُّروح، ولتوزيع الدّم على الأعضاء، وهي ذات طبقتين إلّا عِرْق واحد وهو الشّريان الوريدي، وإنّا كان كذلك لئلّا تتألّم الرّئة بصلابته مع دوام الحركة.

وجميع ما في البدن من الشّرايين فإنّها تتفرّع من عِرْقَين يخرجان من القلب أحدهما من جانبه المقعّر ويعرف بالباب وينحدر إليه صَفْوُ الكيلوس من المعدة، والآخر من جانبه الآخر ويعرف بالأجوف وبالوّتِين، ومنه ينجذب الغذاء منها إلى الأعضاء.

والأجوف ينقسم إلى قسمين: قسم ينزل إلى أسفل وقسم يصعد إلى أعلى، والنّازل يخرق الحجاب الفاصل بين أعضاء النَّفَس والغذاء، ويدخل في تجويف البطن ويمرّ فيه. وسنأتي على وصفه. أمّا الصّاعد إلى أعلى فيُجارِي القلب ثمّ المنخرين ويتشعّب منه في طريقه شُعب تتفرّق في القلب وغيره. ومن هذه الشُّعب عرق يأتي إلى التّجويف الأيمن مِنْ تجويفي القلب ومنه إلى الرّئة، وقد صار ذا طبقتين كالشَّر ايين، ولذلك يسمَّى بالوريد الشّرياني. ثمّ ينقسم إذا حاذى المنخرين إلى قسمَين يَنْحُوان نحو التَّرقوتين، وينشعب منها ما يتفرَّق في الصَّدر والكتف والرَّقبة، ومنها عرْق يمرّ



في الإبط إلى اليد، وهو العرق المعروف بالإبطي، ومنها عرق يصعد غابراً وهو الوادج الغائر، ومنها عرق يصعد ظاهراً وهو الوادج الغائر، ومنها عرق يصعد ظاهراً وهو الوادج الظاهر، ويتشعّب منه شُعَب: منها ما يستدير على الرَّقَبة، ومنها ما يتفرّق في الفَكَين وحولَ اللّسان والأذنين ومنها عرق يمرّ على الكتف إلى اليد وهو المعروف بالكتفيّ وبالقِيْفَال.

ومن هذه العُروق والعِرْق الإبطيّ تتفرّع جميع عروق اليد. فمن اختلاط شُعْبَة مِنْ أحدهما بشُعْبَة من الآخر يتكوّن العِرْق المعروف بالأكْحَل. ومِنْ شُعَب الابطيّ العِرْق شُعَب الإبطيّ العِرْق شُعَب الإبطيّ العِرْق المعروف بالباسْلِيْق. ومن شُعَب الأكْحَل العرق المعروف بالأسيلِم وهو بين الخنصر والبنصر.

وأمّا الوادج الغائر فينشعب منه شُعَب - أيضاً - منها ما يتفرّق في الحنجرة والرَّقبة والغشاء المجلِّل للقحف، ومنها ما يدخل إلى باطن القحف فتغرق في غشاء الدّماغ وفي الشَّبكة المشيميّة.

وأمّا المتحدر إلى أسفل فينحُو نحو القَطَن ويتفرّع منه شُعَب تتفرّق في الكليتين والخاصرتين والأنثَين والفخذين والسّاقين والقدمين.

والعرق المديني هو أنْ يحدث على بعض الأعضاء بشرة فتتقيَّح ويخرج منها شيء أحمر إلى السواد لا يزال يطول، وربها كان له حركة دوديّة تحت الجلد حتى ظنّ بعضهم أنّه حركة حيوان يتولّد، وظنّ بعضهم أنّه شعبة من ليْف العَصَب، وهو غلط. وأكثر ما يعرض في السّاقين. وقد رأيته على اليدين. وقطعُه مؤلم، وسببه دم سوداويّ أو دم تعقده الحرارة الغريبة، وأكثر ما يتولّد عن الأغذية الجافّة اليابسة، ويكثر في المدينة المنورة، ولذلك يُنسب إليها. وقد انتشر في بلاد مصر أيضاً.





وربه حدث في بدن واحد في مواضع متعدّدة. ويقلّ في الأبدان الرَّطبة. وعلاجُه باستفراغ الدِّم الرَّديء فَصُداً من الباسليق ومن الصّافن، بحسب الموضع، وتنقية البدن بمثل طبيخ الأفْتيْمون وحَبّ القُوقيا والإطريْفلَ المتّخذ بالسَّنا والشّاهْتُرُج وتَرطيب البدن بالأغذية وغيرها، وإذا أخذ يظهر ضمّد العضو بها يرطّبه بمثل العُصورات مع الصَّنُدَلَين. وممّا ينفع منه أنْ يَشرب صاحبُه على الولاء أيّاماً ثلاثة، كلَّ يوم، وَزْنَ درهم من الصّبر أو يشرب منه يوماً نصفَ درهم وفي الثّاني درهماً وفي الثالث درهماً ونصف درهم، ثمّ إذا خَرج لُفَّ على شيء يمتدّ عليه بالرِّفق قليلًا حتّى يَخرَج إلى آخره، وأحسن ما جُرِّب له رَصاصة يُلفّ عليه بالرِّفق قليلًا حتّى يَخرَج إلى جذبه، ويُجتهد في تسهيل خروجه بأنْ يُحلَّل بالنُّطول بالماء الحارّ وبالمبردات والأدهان الملتنة فإنْ سهل خروجه دُهن بدهن الجرّيّ أو البان، ثمّ بعد خروجه يُعالج المحلّ بعلاج الجراحات.

والعُروق الصُّفْر: عُروق صُفْر معروفة يُصْبَغ بها، ولذلك تسمَّى بعروق الصَّبَاغين، وتسمَّى - أيضاً - ببقلة الخطاطيف. وهي نوعان: كبير وهو الهُرْد والكُرْكُم، وصغير وهو المامِيْران.

والكبير حارّ يابس في الثّالثة، ينفع من اليرقان السَّكدديّ لتفتيحه سُكد الكبيد إلّا أنّه يخرّ بالقلب. ويُصلحه اللّيمون. والشّربة منه مثقال إلى درهمين بالشّراب الأبيض مع مثله أنيسون.

والصّغير حارّيابس في آخر الثّالثة. وأجوده الأصفر الرّقيق وهو من أكبر أدوية العَين لما فيه من القوّة التي يُجْلَى بها البياض ويُحَدّ بها البَصَر اكتحالاً. وينفع من اليرّقان السُّدديّ ويزيل المغص إلّا أنّه يضرّ بالكلى، ويُصلحه العسل. والشّربة منه من نصف درهم إلى درهم.



والعُروق البيْض تسمَّى بالمستعجِلة لأنَّها تستعجل مَن استعملها على الجهاع، وتقدَّم ذكرها في (زي د).

والعروق الحُمر معروفة يُصبغ بها. وهي حارّة يابسة في الأولى، تنقي الكبد والطّحال، وتنفع سُدَدَهُما. ولذلك تنفع من اليَرقان ومن عِرْق النّسا، وتدرّ الطَّمْثَ والبَول، وتُسقط الأجنّة شرباً بهاء العسل. والشّربة منها من مثقال إلى مثقالين، وبدلها مِثْل ونصف من السَّليجَة وثُلُث وزنها من الزّبيب الأسود. وعُروق الكافور وعُروق الطبيب هي الزِّرِنْبَاد، وتقدم ذكره في السود. وعُروق العَروس هي الطّلق، وتقدّم.

وعِرْق جَناح: هو الرّأس والقِنْس، وسيأتي ذِكْرُه في القاف.

# عرقب

العَرْقُوب من الإنسان: العَصَب الغليظ فوق العَقِب. ومن القَطا ساقُها، وهو كلّ ما بلغ فيه القِصَر فيُقال: يوم أقصَر من عَرقوب القَطا. ومن الأمور عظامُها وصعابُها. وفي المثل: (الشّر ألجأهُ إلى مُخّ العَرقوب) يقول: الشَّرُ طلبُك من اللّئيم أعطاك أم منعك.

والعرب تُسمِّي الشِّقِرَّاق طيرَ العَراقيب وهم يتشاءمون به.

# عرقص

العُرْقُص، والعَرْقَصاء: اسهان عربيّان للحَنْدَقُوْقَاء. واسم للدّواء المسمَّى، «يربطورة» وهو بخور الأكراد: نبات له ساق كساق الرَّازيانج، وجُمَّة وافرة من ورق مُتكاثف، وزهر أصفر، وأصل غليظ أسود. وهو المستعمل كثيراً. وإذا شُرط خرج منه رُطوبة تجفَّف في الظّل وتُستعمل وقت الحاجة.





وهو حارّ يابس الأصل في آخر الثّانية، والرّطوبة في آخر الثّالثة.

وأصله عظيم النَّفع في جميع أنواع الوَباء تبخيراً به لإصلاحه الهواء. ويُذْهب كلَّ رائحة خبيثة من أيِّ موضع كانت.

وإذا وضع منه شيء في السّنّ المتآكِل سَكّن وجعَه.

وإذا خُلِط بدهن الورد وقُطِّر منه شيء في الأذن سَكَّن وجعَها.

وإذا استُعمل بالبَيض النَّيْمْرَشْت نفع من السُّعال والمغص وحلَّل أورام الطّحال وليّن الطّيعة تلييناً لطيفاً وسَــ كن الصُّداع المزمن. ودخانه نافعٌ من النَّزلات ويفتح سُدَدَ الخياشيم.

# ع ك:

العَريْكَة: شدّة النَّفْس، أو طبيعتها.

وفلان لَيّن العَريكة: إذا كان سَهْل الخُلق لَيّناً.

وعَرَكْتُ جلدَه: دَلكتَه.

وعَرَكْتُ المريضَ: جَسَسْتُه لأتعرّف علّته.

وعَرَكَت المرأةُ، فهي عارك: إذا طَمثت. قالت الخنساء:

لـنْ تغسـلوا، أبـداً، عـارا أظَلَّكـمُ غَسْلَ العَواركِ حَيْضاً بعدَ إطْهارِ (٣٦)

#### عرم:

العَرْم: اللَّحم، والعَرَم مثله.

قال الشّاعر:



# المعترَي ضوءَ ناري وهي بارزةٌ تحتَ السّماء إذا ما ضُنَّ بالعَرَم (٣٧)

وعُرام الجيش: كثرتُه.

وطبًّا: عُرام الحمَّى: شِدَّة فَيْحِها. وعُرام العِلَّة: شِدّة أُخْذِها.

وفي الكيمياء: عُرام الفلزّات: شدّة انفعالها في اختلاط بعضِها ببعض.

# عرن

العِرْنِين: الأنف كله، أو طَرَفُه، أو ما صَلُبَ من عظْمه. والجمع: عَرانين. والمَعرَن: اسم للهَيّوْ فاريْقُوْن.

# عرى

المَعارِي: مَبادِى، الأسنان حيث تُرَى من اللّحم. وقيل هي الوجه واليَدان والرِّجْلان لأنّها بادية أبداً. والمعاري: العظام، واحدها مَعْرَى.

# عزم

العَزْم: ما عَقدت عليه قلبك مِن أنَّك فاعله.

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: «إنّ الله يُحبّ أنْ تُؤتَى رُخَصُه كما يُحبّ أنْ تُؤتَى رُخَصُه كما يُحبّ أنْ تُؤتَى عَزائمُه »(٨٦) أي: فرائضه.

والعَـزْم، أيضاً: الصَّبر. قـال تعـالى: ﴿فَنَسِى وَلَمَ نَجِدُ لَهُ، عَـزْمَا ﴾(٢٩) أي: صَبْراً. والعَزائم: الرُّقَى.





وعَزائه القرآن: الآيات التي تُقرأ على ذوي الآفات لما يُرْجَى من البُرْء ها.

# عــزي،

العَزَاء: الصَّبر عن كلّ ما فقدت. وتقول: عَزَّيْتُ فلاناً أي: أمرته بالصّبر. والعِزَّى: جمع عِزَةٍ وهي الجماعة من النّاس.

#### عست:

العَسْب: ضرابُ الفَحْل، أي: الكِراء الذي يؤخذ على ضرابه.

والعَسِيْب: عُظَيْمُ الذَّنَب، أو مُستدقَّه، أو منبت الشَّعَر منه. وظاهر القَدَم.

واليَعْسُوب: أمير النَّحل، ثمّ كثُر ذلك حتّى سَموا كلّ رئيس يَعْسُوباً. وذَكَر النَّحل. وطائر أصغر من الجرادة، عن أبي عُبيد، أو أعظم منها طويل الذَّنَب لا يضمّ جناحيه إذا وقع.

#### عسج

العَوْسَج: من شجر الشَّوك له ثمَر أحمر مُدوَّر، حلو يؤكل. واحدته عَوْسَجَة. ومعدن للفضّة يقال له عَوْسَجَة.

#### عسجد،

العَسْجَد: الذَّهَب. وقيل هو اسم جامع للجَوهر كلَّه من الدَّر والياقــوت.



#### مسره

العُسْر، والعُسُر: ضِدّ اليُسْر. وهو: الضِّيْق والشَّدَّة والصُّعوبة.

وعَسرت المرأة: عَسرتْ ولادتُها.

وتُعسَّر الدّاء واستعسر، أي: صعب علاجه.

وعلاج عَوْسَريٌّ: استعمل في غير أوانه، وفي غير العلَّة الموضوع لها.

# عسقب:

العَسْقَبَة: جُمود العين في وقت البُكاء.

والعِسْقَبَة: عُنَيْقِيْد صغير مُنفرد بأصْل العُنقود الكبير.

# عسقل:

العَسْقَل: الكَمْأَة، والجمع: عَساقيل.

# عسل:

العَسَل: لُعاب النَّحْل، يُذَكَّر ويُؤَنَّث، وجمعه أعْسال. وهو طَلَّ خَفِيّ يقع على الزَّهر وعلى غيره، يلقطه النَّحل، وهو بُخار يصعد فينضج في الجوّ، فيستحيل فيغلظ في الليل فيقع عسلاً، وهو غير ما يصنعه النَّحل.

و يختلف بحسب ما يقع عليه من الشَّجر والحَجر. والظَّاهر يلقطه النَّاس، والخفيّ يلقطه النَّحل، وإنَّما يلقطه ليغتذي به ويدَّخره. ومِنَ العَسَل جنس حِرِّيْفٌ سُمِّيٌ.

والذي لا يصنعه النّحل فإنّما يكون من الرُّطوبات التي تتصعَّد في النّهار بحرارة الشّمس، ولم تكن كثيرة فلم يكمُل تصعُّدها، بـل بقيت معلّقة في





الهواء القريب من الأرض لقلة البُخاريّة وغلّبة المائيّة عليها، فتنطبخ بحرارة الشّمس، فإذا جاء اللّيل بردت تلك الأجزاء لزوال المسخِّن لها، فعادت بطبيعتها باردة متكاثفة ثقيلة هابطة إلى ظاهر الأرض، إمّا على حَجَر وإمّا على شَجَر.

ولمّا كان تصعّد هذه الأبخرة ليس من الماء فقط، بل من كلّ شيء فيه رطوبة، وكلُّ رطوبة إذا تصعّدت فلا بدّ أنْ يكون معها أرضيّة تتصعّد أيضاً، وهي من مواد مختلفة، لذلك يحدُث عنها أنواع مختلفة، ولمّا كانت تتكاثف على مواد مختلفة في اللّيل، فإنّها تكتسب من كلّ مادة طبيعتها أو جزءاً من طبيعتها، فينقسم ما تكاثف منها إلى ما يُشبه العسل الذي يصنعه النّحل، وما لم يشبهه تحدُث عنه بقية الطّلول.

وقيل: إنّ النَّحل إذا اسْتافَ الزَّهر وهضم ما اسْتافَه، قسَّمه إلى ثلاثة أقسام، فقِسْمٌ يُخرجه بُخاراً، وقسمٌ يخرجه من فِيْهِ عسَلاً، وقسم يغتذي به.

وأمّا الشَّمْع فهو شيء يسقُط مع العَسَل مختلطاً به، وأجودُه الصّادق الحلاوة، الطّيّب الرّائحة، المائل إلى الحَرافة وإلى الحُمرة، المتين الذي ليس بالرّقيق اللّزِج الذي لا ينقطع. وأجودُه الرّبيعيّ ثمّ الصَّيفيّ، والشّتويّ رديء.

وعَسَل النَّحل حارِّ يابس في الثّانية. وعسل الطَّبْرُزَد والقَصَب حارِّ في الأُولى. الأُولى. الأُولى.

وقوّته جالِيَة مفتِّحة لأفواه العُروق، جالِية للرُّطوبات، جاذِبة لها من قَعْر البَدن، مانعة للعُفونة والفَساد من اللَّحم.

والتَّلَطُّخ به يمنع القُمَّل والصِّئبان ويقتلها. ومع القُسْط لُطوخاً للكَلَف. ومع اللَّرة. ويُنَقِّي القُروح الوَسخة الغائرة.



والمطبوخ منه حتّى يغلظ يلزق الجراحات الطّريّة.

ومع الشِّبْث لُطوخاً يُبرىء القُوَباء (١٠٠). ومع الملح الأندراني قُطوراً فاتِراً في الأذن ينقيِّها ويحفظها ويقوِّي السَّمع.

وشَمُّ الحرِّيف السُّمِّيّ منه يُذهب العقل، فكيف أكله!

والتَّكَحُّل بالجيِّد يجلو ظُلْمَة البَصَر. والتَّغَرْغُر به يُبرىء الخوانيق. وماؤه يُقوِّي المعدةَ ويُشَهِّى. وعَسَل القَصَب يُليِّن البطن. وعَسَل الطَّبَرْزَد لا يُليِّن.

والعسل غير المنزوع الرّغوة ينفخ ويُسهل البطن، فإنْ نُزِعَت قلَّ ذلك. والمطبوخ بالماء يدرُّ البولَ أكثر، وهو وماؤه إنْ تمكّن من تنفيذ الغذاء عَقَلَ. وإنْ كان الغذاءُ غيرَ قابل للنُّفوذ أَطْلَقَ.

وشُرْب العسل مُسَخَّناً بدُهن ورد ينفع مِنْ نَهْش الهَوام، ومِنْ تناول الأفيون. ولَعْقُه علاجٌ لعضَّة الكَلْب الكَلِب، وأكْل الفِطر القتّال.

والمطبوخ منه نافع للسموم، والنّوع الحريف منه الذي يعطِّس شَّاً يورث ذَهاب العقل بَغتةً.

والعَرَق البارد، علاجُه أكل السَّمك المالح والتَّقْيي، بالشَّراب المَتَّخذ من الخمر والعسل.

والمراد بالعَسَل الشّتويّ: ما حدث في الشّتاء من الطَّلول المذكورة. وإنّما كان العسل الشّتويّ رديئاً لِغِلَظِه لأنّه من بخار لم ينضج نضجاً تامَّا، لضعف تأثير الشّمس في الشّتاء.

والعَسَل إذا أُطْلِق فالمراد به عَسَل النّحل.

وعَسَل اللَّبن: المَيْعَة السّائلة. وسيذكر في (م ي ع).





وعسل الرِّمْث: شيء أبيض يخرج منه كأنّه الجُّهار (١٠) ذُكِر في (رمث). والعَسل الذي يصنعه النَّحل، يحدر الرّطوبات العَفِنَة من المعدة. وهذه الرّطوبات تزلق الطّعام من المعدة فلا ينتفع بها البدن، فإذا دخل العسل عليها حدرها معه، فتنقَّى المعدة وتصلح طبيعتُها.

وعسل الطَّبَرْزَد: يؤخذ من تمر شديد الحلاوة، وهو المعروف بسُّكر طَبَرْزَد، مُعرَّب «تَبَرْزَدْ».

#### عسلج:

العُسْلُج، والعُسْلُوج، والعِسْلاج: ما لانَ واخضر من قضبان الشّجر والكَرْم أوّل نباتِه. والغُصْنُ ابنُ سنة. وعَسْلَجَت الشَّجرة: أخرجت عَساليجَها.

#### عسم

العَسَم: اعوجاج في اليد، سببه يُبس في المرفق. ويعالَج اليُبس بحسب سببه، وربّم نفع جَبْرُ العظم منه، إلّا ما كان من يُبس في العَصَب.

ويَد عَسِمَة وعَسْماء، أي: معوجّة.

## عشب،

العُشْب: الكَلا الرَّطْب، واحده عُشْبَة، وجمعه أعْشاب. والكَلا عند العرب يقع على العُشْب وغيره. ويدخل في العُشْب أحرارُ البقول وذُكورها، فأحرارها: ما رَقَّ منها ونَعُم. وذُكورها: ما صَلُب وغَلُظ.



# عشر

العُشَر: شَكِرٌ فيه حُراق كالقُطْن يُسْتَجْوَد الاقتداح به. وهو من كبار الشَّجر وله صمغ حلو، وورق عريض، وسُكَّر يخرج من زهره ومن فُصوص شُعَبه يُعروف بسُكَّر العُشَر. وله نُوّار كنوّار الدّفلَى حسن المنظر.

والعَشْراء: التي استتمَّ حملها عشرة أشهر، ويكون في النَّوق، فيقال: ناقة عَشْراء، ولا أعرف وقوعه في المرأة.

والعَشير: الصّاحب والزُّوج.

والأعشار: قَوادم ريش الطّائر، قال:

وإذا مساطَعًا بها الجسسريُ فالعِقْ (م) بسانُ تَهوي كَواسرَ الأعْشسار<sup>(٢١)</sup>

# عشرق

العِـشرق: نبات لـه ورق عِنَب التَّعلب وبـذر كالجـاوَرْس وغـلاف كالخُرنُوب، ينفع حبُّه من البواسير ويُسَوِّد الشَّعر ويُعين على توليد اللَّبن.

# عشق:

العِشْق: إفْراط الحبّ أو عجب المحبّ بالمحبوب.

وهو مأخوذ من العِشْقَة وهي اللّبلابة التي تلتفّ على شـجرة العنب وأمثالها، فهو يلتفّ بقلب المحبّ حتّى يعميه عن النّظر إلى غير المحبوب.





وهو مرض وَسواسيٌّ شبيه بالمالينخوليا، يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصُّور والشّمائل التي له. أعَانَتُه على ذلك شهوته أم لم تُعنْهُ.

والعشق في جوهره طَمَع يتولَّد في القلب ويتحرّك وينمو مع حرص، وكلّما قَويَ ازداد صاحبُه في الاهتياج واللّجاج والتَّمادي في الطّمع والحرص على الطّلب حتى يؤدّي ذلك إلى الغمّ والسّهر وعند ذلك يحرّق الدّم ويلتهب ويستحيل إلى السّوداء. وهو مفسدة للفكر مُنقص للعقل موجب لرجاء ما لا يكون وتمنّي ما لا يتمّ يؤدي إلى الجنون، وحينئذ ربّها قتل العاشق نفسَه وربّها ماتَ غمّا، وربّها نظر إلى معشوقه فهات فرَحاً، وربها شهق شهقة ففاضَت فيها روحُه.

وقال بعضهم إذا تمكن العشق بالقلب وقوي سلطانه صرع صاحبَه، كالذي يُصرع من مَسّ الجنّ. وأصلُه - غالباً - النَّفْس، لأنّ الإنسان مُركّب من العقل وهو الأمّار بالخير والعدل، ومن النَّفْس وهي الأمّارة بالسّوء. وهما شيئان عظيان في الإنسان ولا يتفقان أبداً، فإنْ غلب العَقْلُ النَّفْسَ سلم الإنسان من شرّ الشّيطان، وإنْ غلبت النَّفْسُ العَقْلَ عَميت البصيرةُ ووقع الإنسان في الحيرة.

وقال بعضُهم: تحقيق العشق أنّه ليس هو الحَسْن والجمال، وإنّما هو تشاكُل النُّفوس وممازجتُها في الطِّباع المخلوقة.

وهذا العشق هو الكائن في النُّفوس عن الأعين، وأمّا الرُّسُوم الظّاهرة المرئيّة فهي الاجتماع والمحادَثة والقُبْلَة والجماع. فإنْ كان العشق بالمشاكلة زاد بالرُّسوم المذكورة وثَبت وتمكّن، وإنْ لم يكن بالمشاكلة فهو عَرَض والأعْراض زائلة، ومِثْلُ هذا يزول بسرعة إذ الأصل له بالمشاكلة.



ونُقِل عن بعض الحكماء أنّه قال: لا يجوز في دَوْر الفَلَك ولا في تركيب الطِّباع ولا في الممكن أنْ الطِّباع ولا في القياس ولا في الحس ولا في الواجب ولا في الممكن أنْ يكون مُحِبّ ليس لمحبوب إليه مَيْلٌ، ويشهد على هذا قوله وَ اللَّهُ الأرواح جُنْدٌ مُجَنَّدَةٌ فها تعارَف منها ائتلف وما تَناكر منها اختلف (٢٤٠٠). ويشهد له أيضاً أنّك لا تجد اثنين يتحابّان إلّا وجدْتَ بينها مُشاكلةً واتّفاقاً في بعض الصّفات.

قال بعضهم: وسببه النَّفساني الاستحسان والفِكْر، وسببه البَدني ارتفاع البُخار إلى الدِّماغ.

وعَلامتُه غُؤُورُ العَين ويُبْسُها وشُخوصُها كأنّ صاحبها ينظر إلى شيء لذيذ أو يسمع خبراً سارًاً. ويكون نَفَسُه كثير الانقطاع والاسترداد، دائم التَّنهُّد، ويتغيّر حالُه إلى فَرَح وضَحِكِ أو إلى غَـمّ وبكاء، ولا سيّما عند ذِكْر الهجر والنُّوي. ويكون نَبضه مختلفاً بـلا نظام ويتغيّر نبضه وحاله عند ذكر المعشوق وخاصّة عند لقائه. ويمكن من ذلك أنْ يُستدلّ عليه إذا لم يكن معروفاً، فإنّ معرفته أوّل علاجه. والحيلة في ذلك أنْ تُذكّر أسهاء كثيرة مِراراً وتكون يد المُعالِج على نبضه فإذا اختلفَ اختلافاً كثيراً وصار كالمنقطع عند ذكر اسم منها علمتَ أنّه اسمُ المعشوق، ثمّ تَذكر - أيضاً -الشُّكل والمساكن والنَّسَب والبلدان وتضيف كُلَّا منها إلى اسم المعشوق فإذا تغيّر عليك النبض عند ذكر شيء منها عَرَفْتَه. فإنّا قد جرَّ بنا هذا. ثمّ إِنْ لَم تجد علاجاً إِلَّا تدبير الجمع بينهما على نِحْلَة الشّريعة فَعَلْتَ، فإنَّا رأينا من عاوَدَته السَّلامة وكان قد بلغ الذَّبول لشَّدة العشق، لمَّا أحسّ بوَصْل من معشـوقه. فعاودتـه صحّته في أقصر مـدَّة قضينا بها العَجَـب العُجابُ، واستدللنا على طاعة الطّبيعة للأوهام النَّفسانيّة.





وعلاجُه استعمال ما يُخْرِج السَّوداء وما يُرَطِّب ويُنَوِّم من الأغذية والأشربة. ولا شيء كالوصال. فإنْ لم يتَّفق على الوجه الشّرعيّ فيُحتال في تَعَشَّق غير المعشوق مِّن تحلّه الشّريعة. وإنْ كان العاشق من العقلاء نفعته النَّصيحة والعظة وأنّ ما به ضرباً من الجنون والوسواس، فإنّ الكلام في هذا الباب ينفع نفعاً عظيماً.

قال بعضهم: العشق أوَّلُه يُصَفِّي الهَمّ ويُهَذَّب العقل، وهذا هو الممدوح النذي حَضّ عليه بعض الحكهاء في قوله لأصحابه: اعْشقُوا ولا تفعلوا حَراماً فإنّ العشق الحَلل يُطْلق اللّسان العَييّ ويدفع التّبلُّد ويُسَخِّي البخيل ويبعث على النِّظام ويدعو إلى الزَّكاء وإلى عُلُو الهمّة. وقيل لبعض الحكاء: إنّ ابنك عَشق، فقال: الحمد لله، الآن رَقَّت حواشيه ولَطُفَتْ مَبانيه، ومَلُحَت إشاراته، وظَرُفَت حركاته، وحَسُنَت عباراته، وحَلَتْ شائله.

وقد أطلنا الكلامَ على العشق لانشغال أهل الزّمان به. ونختم ما أردنا إيضاحه بها قرأناه لأبقراط، إذ قال:

العشْقُ طَمَعٌ يتولَّد في القلب وتجتمع فيه مواد من الحرص. فكلّما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللّجاج وشدة القلق وكثرة السّهر، وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السّوداء التي هي منْ أخلاط البّدن الأربعة ومنشؤها من الطّحال، والتهاب الصَّفراء وانقلابها إلى السّوداء، ومن طغيان السّوداء فساد الفكر، ومع فساده تكون الفَدامة ونُقصان العقل، ورجاء ما لم يكن، وتمني ما لم يتم حتّى يؤدي ذلك إلى الجنون، فحينئذ ربّما قتل العاشقُ نفسَه، وربّما مات غمّاً. وربّما وصل إلى معشوقه فيموت فرحاً وأسفاً. وربّما شهق شهقة فتختفي منها روحه أربعاً وعشرين ساعةً، فيُظنّ أو أسفاً. وربّما شهو متحقي. وربّما تنفّس» الصُّعَداء فتختنق نَفْسُه في تامور



قلبه، ويضم عليها القلب فلا تنفرج حتى يموت. وربّها ارتاح وتشوّق للنظر، ورأى مَنْ يُحِبّ فجأة فتخرج نَفْسُه فجأة دُفعة واحدة.

وأنت ترى العاشق إذا سمع بذِكْر مَنْ يحبّ كيف يهرُب دمُه ويستحيل لونُه، وهذا لا علاج له بتدبير من الآدميّين. وذلك أنّ المكروه العارض من سبب قائم منفرد بنفسه يتهيّأ التّلطُّف لإزالته بإزالة سببه. فإذا وقع السّببان وكلَّ واحد منهما عِلّة لصاحبه، لم يكن إلى زوال واحد منهما سَبيلٌ.

وإذا كانت السَّوداء سبباً لاتصال الفكر، وكان اتصال الفكر سبباً لاحتراق الدَّم والصّفراء وميلِهما إلى السّوداء، والسّوداء كلّما قَوِيَتْ قَوِيَ الفَّكر، والفَكْر كلّما قَوِيَ قَوِيَت السّوداء، فهذا الدَّاء العَياء الذي يعجز عن معالجته الأطبّاء.

# عشى:

العَشَى: سُوء البَصَر ليلاً، والعَشَى: مصدر عَشِيَ الرّجل فهو أعْشَى إذا لم يُبْصِر باللّيل.

ويقال: خَبْطَة عَشُواء، أي: رَكْبَة على غير بصيرة. وأصله من النّاقة العَشواء لأنها لا تبصر أمامها فلا تتعمَّد مواضع خِفافها، قال زهير:

رأيتُ المنايا خَبْطَ عَشواءَ مَنْ تُصِبْ

تُمِيُّتُهُ ومَـنْ تُخْطِئ يُعَمَّـرْ فَيَهْـرَم(''')

وفي المثَل: (هو يَخبط خَبْط عَشواء) أي: لم يهتم بعاقبة أمرِه. وتعاشَى الرّجلُ في أمره إذا تجاهَل.





والعَشَى: هو أَنْ يتعطّل البصر ليلاً ويُبْصِر نهاراً ويَضعف في آخره. وسببه رُطوبة من رُطوبات العين وغلظها، ورطوبة الرُّوح الباصر وغلظه. وأكثر ما يعرض للعُيون السُّود دون الزُّرق، ولصغار الحِدَق، ولمن تكثر الألوان في عينه، فإنّ هذا يدلّ على قلّة الرُّوح الباصرة في خلقته.

وقد تكون هذه العلّة لمرض في العَين أو بمشاركة المعدة للدّماغ. وسببه بُخارات غليظة تكدّر الرُّوح وتغلِّظها لتكثيفها إيّاها، وفي النّهار تَلْطُف تلك البُخارات وتُحلّل بتلطيف الشّمس والضّوء وحركة اليَقَظة لها فيُبصر.

وعلاجُه الاستفراغ بالإيارْ جات والغَراغر والتَّعطيس والانكباب على المياه المحلّلة، وإطعام الأطعمة الحِرِّيْفَة والاكتحال بالدّار فلفل المدقوق مع الرّازيانج المنثور على كَبد التَّيس المشويّة المسحوقة في وقت الشّواء.

وإنْ كان سببه كُدْرَة الدّم أو كثرته، فالفَصْد من القِيْف ال والموقَين، واستعمال المستفرغات.

ومن الأدوية المجرَّبة سِيالة كبد المعزَى المغرزة بالسَّكِين المُكَبَّة على الجمر، فإذا سالتْ أُخذ ما يسيل وذُرِّ عليه ملح هندي ودار فلفل واكْتُحِل به. وربّها ذُرِّ عليه عند التّكبيب، والانكباب على بخاره والأكل من لحمه المشوي، كلُّ ذلك نافع، والاكتحال بالعسل وماء الرّازيانج نافع جدَّاً.

والعَشْوَة، مثلَّة العَين: رُكوب الأمر على غير بَيان، وهو الأمر الملتبس، والعَشْوَة: الظُّلْمة. وفي الحديث: «يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العَشْوَة» (٥٤) يريد ظُلْمَة الكُفْر. وفي الحديث أيضاً: «حتى مضى من الليل عَشْوَة» (٢١) هي ما بين أوّله إلى رُبعه، والجمع عَشَوات.

والعشاء: أوّل الظّلام من اللّيل، أو من الغروب إلى العَتَمَة.



والعَشِيَّ والعَشِيَّة: آخر النهار. ويقع العَشِيَّ على ما بين زوال الشَّمس إلى وقت غرَوبها، فإذا غابت فهو العشاء.

وقيل: العَشِيّ والعَشِيّة من المغرب إلى العَتَمَة، والجمع عَشايا وعَشِيّات. والعِشَا، والعِشَاء: طعام العَشِي، والجمع أعْشِيّة. وفي الحديث: «إذا حضر العِشاء والعَشاء فأبدؤا بالعَشاء» (٧٤٠). والمراد بالعِشاء: صلاة المغرب، وإنّا قدَّم العَشاء لئلّا يشتغل قلبُه به في الصّلاة. وإنّا قيل أنّها المغرب لأنّها وقت الفِطْر ولضيق وقتِها.

وصَلاتا العَشيّ: الظهر والعَصْر. ويقال أيضاً لصلاتي المغرب والعشاء: العَشاءان، والأصل العِشاء فغلَب على المغرب كما قالوا الأبوان وهما الأبُ والأُمّ، ومثله كَثير.

#### عصب

العَصَب: عُضْوٌ بسيط أبيض، لين في الانعطاف صُلْب في الانفصال، ينبت من الدِّماغ. وهو بارد يابس. وله منافع، منها أنّه يؤدِّي قوَّة الحسّ والحركة الإراديّة إلى الأعضاء القابلة، ومنها تقوية البدن، ومنها الإشعار بها يعرض من الآفات للأعضاء الدّائمة الحسّ كالكبد والطّحال.

والعَصْب: غَيم أحمر يظهر في الأفق الغربي في سِنِيّ الجدب.

والعَصْب: اتساخ الأسنان من غُبار أو شدّة عطش وجفاف الرّيق في الفم.

والمعصُوب: الجائع جدًاً وهو الذي يشد جوفه بعصابة من شِدة الجوع وربّم جعل تحتها حَجَراً.





#### عصد:

العَصْد: الشّيء يُداثُ بغيره. والعَصيدة منه وهي دَقيق يُلَتّ بالسّمن ويُطبخ بالماء ويُعْصَد.

#### عصرة

العُصَارة: ما سال عن العَصْر. وما بقيَ من الثُّفْل أيضاً بعد العَصْر.

والاعتصار: أنْ يغصَّ الإنسان بالطَّعام فيعتصر بالماء، بأنْ يشربه قليلاً قليلاً ليُسيْغَه. والمعْصُور: اللِّسان اليابس عطَشاً.

والعُنْصُر: الأصْل.

واعْلَـمْ أَنّ العُنْـصُر والأصْـل والرُّكْـن والأُسْـقُطْس والمَـادّة والهَيُـوْلَى والمُوسِوع، ألفاظ متَّحدة بالذّات مختلفة بالاعتبار. وذلك لأنّ الشّيء الذي يتكوَّن منه شيء آخر لا بُدَّ أَنْ يكون قابلاً لصورته:

- فباعتبار كونه قابلًا للصُّور مطلقاً من غير تخصيص لصورة معيَّنة يُسَمَّى هَيُوْلا.
  - وباعتبار كونه قابلاً لصورة معيَّنة يسمَّى مادّة.
  - وباعتبار كون الصُّورة حاصلةً فيه بالعقل يُسمَّى موضوعاً.
    - وباعتبار كونه جُزءاً من المركّب يسمَّى رُكْناً.
    - وباعتبار كونه يبتدِيء منه التَّركيب يسمَّى عنصراً.
- وباعتبار كونه ينتهي إليه التَّحليل فيكون أصغر أجزاء المركَّب يستَمى لأُسْطُقْس.



- وباعتبار كون ذلك المركّب مأخوذاً منه يسمّى أصْلاً لأنّ أصل الشّيء ما منه صار الشّيء شيئاً (١٠٠٠).

والأجسام البسيطة المستقيمة الحركة التي مواضعها الطبيعيّة داخل جَوف فَلَك القمريقال لها – باعتبار أنّها أجزاء للمرّكبات – أركاناً، وباعتبار أنّها أصول لما يتألّف منها أُسْطُقْسات وعناصر، لأنّ الأُسْطُقْس هو الأصْل بلغة اليونان، وكذا العُنْصُر بلغة العرب، إلّا أنّ إطلاق الأُسطقسات عليها باعتبار أنّ المركبات تتألّف منها. وإطلاق العناصر باعتبار أنّها تَنْحَلّ إليها فلُوحظ في إطلاق لفظ العُنْصُر معنى الفساد.

والعُنْصُر: أصل الشّيء.

والأُسْطُقْسَاتُ الأُوَلُ لَلشيء هي أبسط أجزائه التي بها قوامه، وهي أوَّل ما يتركب الشَّيء منها، وآخِرُ ما يتحلَّل إليها بالتَّصوّر أو بالفعل. وهذا كحروف المعجم فإنها أُسْطُقْسَاتُ الكتابةِ، والمقاطع أُسطقسات الأصوات.

وأَسْطُقْسَاتُ الجواهر الطّبيعيّة الكائنة: الأرض والماء والهواء والنار.

والأُسْطُقْسَاتُ، بهذا الاعتبار: إمّا قريبة وإمّا بعيدة. والقريبة التي يتركّب منها الشّيء أوّلاً بلا واسطة، ويتحلّل إليها أوّلاً بلا واسطة أيضاً. مثالُه اللّحم والعَصَب والعظم ونحوها. والبعيدة التي يتركّب منها بواسطة تحليل آخر، ومثاله ما يُقال أنّ أُسْطُقْسَات البدّن: الأخلاط، وأبْعَدُ من ذلك العَناصر.

#### عصص:

العُصْعُص: عَظْم عُجْبِ الذَّنَب، وهو مؤلَّف من ثلاث فَقرات غُضرو فيّة بعد فقرات العَجُز، ولا زوائدَ لها لأنّها مدفونة في اللّحم.





وينبت العَصب منها من ثُقب مشترك في الأولى والثّانية، وأمّا الثّالثة فيخرج من آخرها عَصَبٌ فَرْدٌ.

#### عصف

دُواءٌ ذو عَصْفَة: إذا كانتْ له رائحة ساطعة.

وداء ذو عَصْفَة: له أَخْذَة عنيفة تُشْرف بالمعلول على الهَلاك.

والإعصاف: الإهلاك.

#### عصفره

العُصْفُر: زَهر معروف، وبذره القُرْطُم. وهو حارٌّ في الأولَى ويابس في الثّانية. ينفع من الشَّرَى الصَّفراويّ طَلاءً بالخلّ، ومن القُوَباء طَلاء بالعَسَل. وفيه إعانة على إنضاج اللّحم الغليظ بسرعة. ويحرِّك الباهَ.

وبدله في التبريد دقيق الشّعير بالخلّ.

والعُصْفُور: طائر معروف، وأنواعه كثيرة. وهي حارّة يابسة تُسَخّن إسخاناً ظاهراً، وتحرّك الباه تحريكاً قويّاً، وتزيد في المنيّ وخُصوصاً أدمغتها.

#### عصل

العَصَل: المعَي. والجمع أعصال.

العَصَل: اعوجاجُ النّاب وشدَّته.

والأعْصَل: الرّجل المعوجّ السّاق.

والعَصَل: صلابة اللَّحم.

والعُنْصُل: البَصَل البرّي، وهو بَصَل الفأر، وذُكِر في (ب. ص. ل).



## عصم:

العِصْمَة: المَنْع في حَقّ الأنبياء والحِفْظ في حَقّ غيرهم. وفي التّنزيل: ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْمَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ (٤١) أي: لا مَعصوم إلّا المرحوم. والعُصْمَة: بياض في الرُّسغ.

وعُصْمَة الطّعام: لُقَيْهات تمسك الجوع.

والعَصيم: الصَّدأ الذي يكون من الهناء والوَسَخ والعَرَق.

وأعْصَمَه الدَّاءُ: لزمه. واعتصمَ بالعلاج، أي: تمسَّك به والتزمَه.

والعُصْم: الزَّعفران، وقيل: بل أثرُه.

## عصوه

العَصَا: العُود، مؤنّة. قال تعالى: ﴿ هِي عَصَاى أَتُوكَ وُأَ الْعَصَاء العُصَاء العُصَاء العُصَاء عَمَا الأنّ اليدوالأصابع عَلَيْها ﴾ (٥٠). وقال بعض البصريّين سُمِّيت العصاعصا لأنّ اليدوالأصابع تجتمع عليها، مأخوذة من قول العرب: عَصَوْتُ القَومَ أَعُصُوهم، إذا جمعتَهم على خير أو شرّ. قال: ولا يجوز مَدُّها ولا إدخال التّاء. قال: وأوّل لحن سُمع بالعراق «هذه عَصاتي» بالتّاء.

والعَصا، أيضاً: اللَّسان، وعَظْم السّاق، على التّشبيه بها.

وألْقَى عصاه: إذا آبَ من سَفَره واستقرّ عند أهله، قال:

فألقَتْ عَصاها واستقرَّ بها النَّوَى كا كنا الله عنه عنه المُورده،





وعَصَوْتُ الجرحَ: داوَيته.

واعْتَصَى الولدُ في بطن أُمّه: إذا تعسَّر نزوله جدًّا.

#### عضد:

العَضُد. والجمع أعْضاد. وهو عظم كبير مُستدير مُجَوَّف الوسط مُحَدَّب العُضُد. والجمع أعْضاد. وهو عظم كبير مُستدير مُجَوَّف الوسط مُحَدَّب من الجانب الوحشيّ، وهو ممّا يلي الظّهر، مُقَعَّر من الجانب الإنسيّ، وهو ممّا يلي مُقَدَّد م البَدَن. وفي الطّرف الأعلى منه زائدة مُدوَّرة مركوزة في نُقرة الكتف، وفي الطّرف الأسفل منه زائدتان مُلتصقتان به، وَحْشيّة وإنْسيّة. أمّا الوحشيّة ففيها مفصل المرفق، وأمّا الإنسيّة فلا مفصل فيها، بل هي وقاية للعروق والأعصاب التي هناك. وفيها بين هاتين الزّائدتين حَزُّ شبيه بحزّ البكرة، وفي طرفيه نُقرتان تستّميان بالعَينين، واحدة في الأعلى ممّا يلي إنْسيّ اليد، والأخرى في الأسفل ممّا يلي وحشيّها تدخل فيها رُمّانتا الزَّنْد.

# عضض:

العَضّ: الشّدّ بالأسنان على الشّيء. والعِضّ: السّيّء الخُلق.

والتَّعْضُوض: تمر أسود شديد الحلاوة، أصله من هَجَر وقُراها. واحدته تُعْضُوضة.

والعُضَاض والعُضّاض: ما لانَ من الأنف.

# عضل:

العَضَة: كلَّ عَصَبَة معها لحم غليظ، والجمع عَضَل، وعَضَلات. وهي عضو مُركَّب من العصب والرِّباط واللَّحم والغِشاء المجلّل لها. يتصل



طرفها بالعضو المتحرّك بالقوّة المتحرِّكة بالإرادة بتوسُّط الانقباض والانبساط. ولِقائل أنْ يقول أنّ تعريف العَضَلة غير جامع، لأنّه لا يشمل العَضلات التي هي للحفظ لا للتَّحريك، لكنّا نجيب أنّ تعريف العَضَلة هو أنّها عضو مركّب من العَصَب والرِّباط واللّحم والغشاء المجلّل لها فقط. وقولنا: «لتحريك العضو بالحركة الإراديّة» علّة غائيّة، والعِلّة الغائيّة يجب أنْ تكون خارجة عن التّعريف، فكان جامعاً.

والمراد بقولنا «من العَصَب» أي: من عَصَب الحركة لأنّ حسَّه مُستفاد من الغشاء المجلِّل له، وإنّها لم نقل من الأوردة والشّرايين، كما قال بعضهم اعتهاداً على الحفظ، لأنّها لا بدّ لها من الغذاء والرّوح، وهما أنّها يكونان بها. والدّاء العُضال: الشّديد الذي يُعيى الأطبّاء علاجه.

#### عضه:

العِضَاهُ: كلّ شـجر له شَوك. وكلّ شـجر عَظُم منه وطال واشتد شَوْكُه. وأمّا ما صَغُر منه فيقال له العِضّ. والواحدة عِضاهَة وعِضَة.

# عضوه

العُضْو والعِضُو: كلّ عُضُو وافر بلحمه، والجمع أعْضاء. وقال شيخنا العلّامة: الأعضاء أجسام متولّدة من أوَّل مزاج الأخلاط أجسام متولِّدة من أوَّل مزاج الأركان.

قوله: «مزاج» بمعنى ممزوج.

ثمّ قال: والأعضاء منها مُفرَدة ومنها مُركَّبة. والمفردة هي التي أيّ جزء محسوس أخَذْتَ منها كان مُشاركاً لغيره في الاسم والحَدِّ. والمركّبة هي التي



إذا أنح نُدت منها أيّ جزء كان، لم يكن مُشاركاً لغيره لا في الاسم ولا في الحد، مثل اليد والوجه، فإنّ جزء الوجه ليس بوجه، وجزء اليد ليس بيد. وتُسمّى أعضاء آليّة لأنّها آلات النّفس في قيامها بالحركات والأفعال. وأوّل الأعضاء المتشابهة الأجزاء العَظْم ثمّ الغُضْرُوف ثمّ العَصَب ثمّ الوَتَر ثمّ الرّباط ثمّ الشّريان ثمّ الأوردة ثمّ الأغشية. وقد ذكرنا كلَّ واحد منها في علّه.

## عطب

العُطْب والعُطُب: القُطْن. والعَطْب: لِيْنَة ونُعومة. والعَطَب: الهَلاك. والتَّعْطِيب: علاج الشَّراب ليَطيب ريْحُه.

## عطره

العِطْر: اسمٌ جامعٌ للطّيب.

# عطرده

عُطارد: نجم من الخُنَّس.

# عطس:

العَطُوْس: كلّ ما له قوّة يُحَرِّك بها العُطاس. والعَاطُوس: ما يُعْطَس به. والعَاطُوس: ما يُعْطَس به. والمَعْطس والمَعْطَس: الأنف لأنّ العُطاس يخرج منه.

وعَطَس الرّجلُ يَعْطِس ويَعْطُس عَطْساً وعُطاساً وعَطْسَةً. وفي الحديث: كان عَلَيْكَ يُحِبِّ العُطاس ويكره التّثاؤب(٢٥).



وهـو ﷺ إنّما أحَبّ العُطاس لأنّه يكون مع خِفَّة البدن وتفتيح المسام وتيسير الحركات، والتّثاؤب بخلافه.

والعُطاس حركة حامية من الدِّماغ لدفع خِلْط أو مُؤْذِ آخر، باستعانة من الهواء المستنشَق دَفْعاً من طريق الأنف والفم. وهو للدِّمَّاغ كالسُّعال للرَّئة وما يليها. واعْلَمْ أنَّ قولنا: «حامية» أي: حارّة.

وسببه إمّا رطوبة غليظة تحصُل في بطون الدِّماغ ثمّ تَنْحَلُّ وتصير هواءً بسخين الحرارة الغريزية لها، أو بتسخين حرارة الشّمس عند مُلاقاتها، أو بتسخين الهواء المستنشَق عند شَمّ الأشياء الحارّة، أو بتسخينها بالعَرَض عند مُلاقاة الهواء البارد فإنّه ينكشف الدّماغ ببرده فيَسْخُنُ باطنُه، وإمّا شيء يُدسّ في الأنف كريْشة ونحوها لما يحصل للدّماغ من الأذى فيتحرَّك لدفعه.

قال جالينوس: وقد يرتفع مع السُّعال ريح من أسفل، فإذا صار في مَجْرَى المنخرَين كان سبباً لحدوث العُطاس.

وقال أبقراط: العُطاس يكون من الرّأس إذا سَخُنَ الدّماغ ورَطُبَ الموضعُ الخالي منه، وانحدار الهواء الذي فيه، فيُسمع له صوت لأنّ خروجه ونُفوذه من موضع ضيّق.

قال جالينوس في شرحه: وأنت إذا تفقَّدت الأمورَ رأيت الرُّطوبة التي في الدّماغ تصير هواءً إذا سَخُنَت، وإنّما تَسخن من الحرارة الغريزيّة إذا انتعشتْ، لأنّ تلك الفُضول إنّما اجتمعتْ لضَعْف هذه الحرارة.

وتمّا يمنعه التَّسَتُّعط بدهـن الورد ودهـن الخِلاف وتحميم الـرّأس بالماء الحارّ وتنقية الأذُنين وشمّ التّفّاح ودَلْك الأطراف والاستغراق في النّوم.





وكثرتُ عَسْمة القوّة وتهيج الرُّعاف فيجب حَبْسُه، لكنّه يَحُلّ الفُواق المادّيّ بزعزَعت وهو من أنفع الأشياء لتخفيف الرّأس إذا كانت المادّة قليلة ولم تنضج، أو كثيرة نَاضِجَة أو بخاريّة. ويدلّ على قوّة الدّماغ ولذلك فإنّ مَنْ قَرُب موتُه لا يستطيع أنْ يعطس. ومَنْ عُطّس منهم بالمُعطّس ولم يَعْطُس فلا يُرجَى بُرؤه البتّة. ويُسَهِّل الولادة ونُحروج المشيمة.

والعُطوسات تستعمل لتفتيح مجاري الشّمّ ونقص الفُضول الباردة وهي الأدوية الحارّة مثل الكُنْدُس والحَبّة السّوداء والبُوْرَق والجَنْدْبيْدِسَ بروالفَرْيبُوْن والزَّراوَنْد وحَبّ البَلَسان وعاقِرقَوْ حا والمِسْك والسّدّاب والصَّعْتَر والصَّبر والنَّوْشَادِر والزَّنجبيل ونحوها.

وعَـوْدٌ على ما ذكرناه في أوّل الكلام، فقـد رُوي أنّ النّبيّ وَاللّهِ ما تثاءب قطّ. وجاء في الحديث: «العُطاس مِنَ الله والتّثاؤب من الشّيطان وإذا تثاء ب أحدُكم فليضعْ يدَه على فيه» وذلك أنّ العُطاس يكون عـن خِفَّة البدن وانفتاح المسامّ وعدم الغاية في الشَّبَع، وهو بخلاف التّثاؤب فإنّه يكون عن غَلَبة امتلاء البدن وثقله وعن كثرة الأكل والتّخليط فيه، والأوّل يستدعي النّشاط للعبادة والعمل، والثّاني يورث الكسّل والغفلة.

#### عظم:

العِظام، جمع عَظْم، وهو عضو صُلْب لا ينتني. وحدّثنا شيخنا أنّ عظام البدن مائتان وثهانية وأربعون عظها سوى السُّمْسُهانيّة والعظم الشّبيه باللّام اليونانيّة وعظام القِحْف. ومنها ما هو دافعٌ للمُؤْذِي كسَناسِن الفَقَرات ومنها ما هو للحَشْو كالسُّمْسُهانيّة.



# عظى،

العَظاية: دابّة على خِلْقَة سامّ أَبْرَص، والجمع عَظايا.

# عفج

العِفْج والعَفْج والعَفَج والعَفِج: ما يُنْقَل الطّعام إليه بعد المعدة، وما سَفُلَ من الأمعاء. والجمع أعْفاج.

# عفرا

العَف ار: شَبَر يُتَّخَذ منه الزِّنْ ار، كالمَرْخ، والعَفْر: التُّراب، والعَفْراء: الخَالِصة البياض. والعُفْرة: الشَّعر الذي في وَسَط الرّأس، وعِلّة عَفَرْناةٌ: شَديدة.

## عفص:

العَفْص: ثَمر مُدَوَّر معروف. وهو حَمْل نوع من شجر البلّوط. بارد في أوّل الثّانية يابس في آخرها، قابض مُجَفِّف يَرُدّ الموادّ المنصبّة ويقاوم العلَل الحادثة عنها. ويشدّ الأعضاء الرِّخُوة الضَّعيفة. وإذا سُحِق فإنْ أُكِل بصُفْرة النَيْض نَفَع من قُروح الأمعاء ومن الإسهال المزمن. وإنْ نُفخ في الأنف قطع الرُّعاف. وإنْ ذُرَّ على اللّحم الزّائدة أَضْمَرَه بتجفيفه. وإنْ سُحِق بالحُلّ أَذْهَب القُوَباء، طَلاءً، وسَوَّد الشَّعَر.

والعَفَص: الالتواء في الأنف. والعُفوصة: المرارة.

# عفق:

تَعَفَّقَهُ الدَّاءُ: أَذْهَب عقلَه، أو ذهب به إلى الحُمْق.





وتَعَفَّقَ بدنُه: ورم وانتفخ.

وعَفَقْتُه عَمَّا يَشتهيه: رَددته عنه.

والعَفْق: كثرة الضّراب.

و تَعَفَّق: استتَر، ومنه قول علقمة:

تَعَفَّقَ بِالأَرْطَى لِهِ وأرادَهِ اللَّرْطَى لِهِ وأرادَهِ اللَّمْ وكَالِيْ بُ (٥٣) رَجَالٌ فَبَذَّتُ نَبْلَهُمْ وكَالِيْ بُ

#### عفل:

العَفَل: أُدْرَة تَرِمُ في فرج المرأة من داخل. وعلاجها تنقية الموضع جدًا، ثمّ يؤخذ من الحمولات والأدهان ما يناسب سببه. وينفع فيه تنقية الدّم والمعدة.

والعَفَل: شُحْم خصيتَي الكبش.

#### عقوه

العَفْو: التّجاوز عن الذّنب وتَرْك العقاب عليه. وهو ما نرجوه من الله تعالى. وأصلُه المَحْوُ والطَّمْس. وفي حديث أبي بكر: «سَلُوا الله العَفْوَ والعافية والمعافاة الدّائمة» (10 أمّا العَفْو فقد عَرفته، وأمّا العافية فهي الصّحّة، وأمّا المعافاة فهي أنْ يُعافيك الله من النّاس ويُعافيهم منك، أي: يُغنيهم عنك ويُغنيك عنهم، ويَصْرِف أذاكَ عنهم وأذاهُم عنك.



# عقب،

العَقِب، مُؤنَّشة: وهي مآخِر القَدَم، والجمع أعْقاب. ومَر تشريحها في (رج ل).

والعَقَب: العَصَب تُعْمَل منه الأوتبار. والعُقْبَة: اللّيل والنّهار لأنّهما يتعاقبان. وطعام يُرَدّ في القدر المستعارة.

واليَعْقُوب: الذَّكر مِنَ الحجل، ويُستَّمى ديك البرّ. والعُقَيْب: نوع من الطّير، لا يُستعمل إلّا مُصَغَّراً. والعُقاب: طائر معروف يميل إلى السّواد. مؤنَّشة. وقيل يقع على الأُنثَى والذَّكر، والجمع أعْقُب وعُقّاب. وهي حارّة يابسة تضرّ المحرورين. ومرارتها تنفع من ابتداء الماء النّازل في العين وتحدّ البَصَر كُحلًا. وذَرْقُها يزيل الكَلف والنَّمَش لُطوخاً. وبصرُها شديد. وطيرانها سَريح فتأتي مِنَ العراق إلى عُهَان في أقلّ من يوم، وتُسَمّى بعنقاء معْرب، وليستْ بها. وهي تأكل أكباد الأرانب والثّعالب إذا تمكّنت من أكبادها. ولا تأكل من الحيّات إلّا رؤوسها ومن الطّير إلّا قلوبها. قال امرؤ القيس يصفها:

كأنّ قُلوبَ الطَّير رَطْباً ويابِساً لدَى وَكْرِها العُنّابُ والْحَشَّف البالي<sup>(٥٥)</sup> والعُنّاب: ضَرْب من الفاكهة. والحَشَف: التَّمْر الرَّديء.

#### عقد،

العَقْد: نقيض الحَلّ. والعَقَد: عُقْدَة في اللّسان، يقال: في لسانه عَقَد، أي: التواء. والعَقَدة: أصل اللّسان.





والعِقْد: القِلادة وهي خيط يُنْظَم فيه دُرّ أو خَرَز. والعَقَدان: ضَرْب من التّمر.

واليَعْقِيْد: عَسل يُعقد حتّى يخثُر. وطعام يُعْقَد بالعسل.

والعُنقود من العنَب ونحوه، واحد العناقيد.

وذكر الخليل، رحمه الله: اعْتَقَدَّ السيءُ: صَلُب. واعْتَقَد الإخاءُ والمودّة بينهما: ثَبتا(٢٠).

ويقال للرّجل إذا سكن غضبُه: تحلّلت عُقَدُه. وإذا تهيّأ للشّر أو الغضب قيل: اشتدّت عُقَدُه. وتَعَقّد: إذا كانت طبيعتُه متعسّرة مُستصعبة. ومنه: لئيم أعْقَد.

#### عقر

العَقْر والعُقْر: العُقْم وهو أنْ لا تحمل المرأةُ. وقد عَقرت فهي عاقر. وعَقر الرجل فهو عاقر وعَقير: لا يولَد له.

والعَقْر: الجُرْح. وعَقَرَه: جَرَحَه، فهو عَقير وعَقْرَى. والعَقير: المعقور، والجمع عَقْرَى، للذَّكر والأنثَى.

والكَلْب العَقُور: اللذي يَعْقِر، أي: يجرح ويفترس كالأسد والذّئب ونحوهما. وكَلاّ عَقَار وعُقّار: يَعقر الماشية ويقتلها.

وعاقرُقَرْ حَا: نبات معروف، حارّ يابس في آخر الثّالثة. ينفع من الأمراض البـاردة ويَزيد في الباه في الأمزجة الباردة الرَّطبة. ويُسَلِّهل البلغم. والشّربة منه درهم. ومضرّته بالرّئة. وإصلاحه برُبّ السُّوس. وبدله الشَّيْطَرْج أو الدّار فلفل.



والعُقَار: الخَمْر، سمِّيت بذلك لمعاقرتها البدّن، أي: ملازمتها له. أو لمعاقرة أصحابها لها، أي: ملازمتهم لها، أو لعَقْرِها شارِبَها عن المشي، أو لأنّها تَعْقِر العقل.

والعَقَّار: ما يُتداوَى به من النّبات، والجمع عقاقير.

والعَقَار: الأرض.

# عقرب،

العَقْرَباء، وللذَّكر عُقْرُبَان. والعقارب الرَّافعة لأذنابها باردة يابسة. ونُقِل عن جالينوس أنّه قال: إذا أصابتْ بضربتها أحدثتْ غَشْياً، وإذا أصابتِ العَصَب أحدثت عَشْياً، وإذا أصابتِ العَصب أحدثت تشنُّجاً أو الأوردة أحدثت عُفونة. والمعجون المتّخذ من رَمادها يفتِّت الحصاة ويخرجها. وفسَّرنا ذلك أنّ العقرب في طبيعتها ضدُّ للحِجارة المتولِّدة في الكلّى والمثانة، كها أنّ لحوم الأفاعي ضدّ سُموم الحيّات وسَائر الهوام السُّميَّة. والزّيت المحروقة فيه قَلْيَا يُنبت الشَّعَر في داء الثَّعلب طَلاءً.

ويَنفع من لَسْعِها التِّرياقُ الفاروقيّ والمِثْرُوْدُوْس وتِرياق الأربعة.

وأمّا الجرّارة فحارّة رديئة جدّاً، وإذا لَسَعَتْ لم يُشْعَر بها في الوقت بل غَداً أو بعده. ويعرض من لسعتها تغيّر اللّون ووَرَمُ اللّسان وبول الدّم، وربّها آلَ الأمر إلى الهلاك. ويبدأ بالخفقان والغَشْي. وتنفع منه المعاجين المذكورة، وشرب ماء الحِنّاء وماء الشّعير وجميع المبرّدات، خُصوصاً إذا اشتدّ اللّهب.

وأفضل معالجتها سَويْق التَّفَّاح بالماء البارد. وهو نُجَرَّب.





#### عقش،

العَقْش: بقلة، لا أدري كيف تكون، ولكن هكذا ذُكِر.

والعَقْش: لغةً: أطراف قُضبان الكروم.

# عقص،

العَقَص: دُخول التّنايا إلى باطن فضاء الفم.

وعَقَصَه المرضُ: هَزَلَه.

وعَقَصَتْهُ الحَمَّى: أشفت به على الهلاك. وربّـا كان مِـْن صَعَقَتْهُ، والله علم.

#### عمف

العُقَاف: داء تَعْوَج منه الرِّجل، ولا يكون من كَسْر. فربّما كان ولادة، وربّما عن مرض في العَصَب.

والأعْقَف: القَصير.

وفلان يَتعاقَف من دائه: إذا كان يَضْوِي ويَنْحَف.

## عقق

العَقيْت : خَرَزُ أَصْلُه من اليَمَن يُقْلَع من معادن هناك. وهو أبيض ثمّ يُطبخ فَيَخْرُج منه الأحمر المُشْرق وهو الجيّد، والمائل إلى السّواد والكَدر وفيه خُطوط بيْض خفيّة، وهذا النَّوع يُتَخَتّم به.

وأنواعه باردة يابسة في الثّانية تَقْطَع نَـزْفَ الدّم مـن أيّ موضع كان، شُرباً من درهم إلى مثقال، إنْ كان من الظّاهر.



ونُحاتتُها تُذْهِب حَفَر الأسنان، وتقطع الدّم السّائل من أصولها، ذُروراً، وتُدْهِب صَدَأها وتبيِّضها دَلْكاً. ومحروقها يُمسك المتحرِّرك منها، ويقوِّي القلب وينفَع من الخفقان، شُرباً من دانق إلى اثنين.

والعَقْعَق: طائر في قَدْر الحمامة، وعلى شكل الغُراب، ذو لونين أبيض وأسود. ولحمه يابس رديء الكَيْمُوْس. وفي حديث النُّحَعِيّ: «يَقتل المُحرِم العَقْعَق» (٧٥) وإنّما جاز قتلُه لأنّه نَوع من الغِرْبان.

# عقل

العَقْل: العِلْم بصفات الأشياء من حُسْنِها وقُبْحِها وكَمالها ونُقْصَانها، والعَلْم بحَيْر الخيرَين وشَرِّ الشَّرَّين، أو مُطْلَق الأمور، أو القوّة بها يكون التمييز بين القبيح والحسَن. ولِعان مجتمعة في الذّهن تكون بمقدِّمات تَسْتَتِبٌ بها الأغراض والمصالح، ولِميئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه.

والحسّق أنّه نُور رَوحانيّ به تُدْرِك النَّفْسُ العُلومَ الضّروريّة العَمَلِيّةَ والنَّظريّة. وابتداءُ وجودِه عند اجتنان الوَلَد، ولا يـزال ينمو إلى أنْ يَكُمُل عند البُلوغ، والجمع عُقول.

وحدَّ ثنا شيخنا العلَّامة ابن سينا أنَّه فرغ من قراءة العُلوم حين بلغ ثماني عشرة سنةً من عمره، وقال: وكنتُ إذْ ذاك للعلم أَحْفَظ، ولكنّه اليوم معي أنْضَج، وإلَّا فالعلم واحد لمْ يتجدَّد لي بعده شَيء (٥٠٠).

فالعَقْل ينمو بالتَّجْرِبة والمران، بعد اكتهاله عند البلوغ. ولهذا قيل: العَقْل عَقْل نَعْريزي وكَسْبِي ما به عَقْلان: غَريزي وكَسْبِي. فالعقل الغَريزي ما به التَّكليف، والكَسْبِي ما به حُسْنُ التَّصرُّ ف.

وهو اسم مُشترَك لِمعانِ عدّة.





- \* أمّا عند المتكلِّمين فقد أُطْلق على ثلاثة:
- أحدها صِحّة الفِطْرَة للإنسان. وحَدُّه بأنّه قوّة يَجُوْدُ بها التَّميز بين الأمور الحسنة والقبيحة.
- ثانيها ما يكسبه الإنسان بالتَّجارب من أحكام الله، وحدودُه بأنَّه معانِ مِجتمعة في الذَّهن تُستنبَط بها الأغراضُ والمصالح.
- ثالثها: بأنّه هيئة مُجَوِّدَة للإنسان في حركاته وسكناته، وكلامه واختياره.
  - \* وأمّا عند الحكماء، فمشترك أيضاً، بين ثلاثة معان:
- الأوّل: العَقْل النّظريّ: قوة للنّفْس النّاطقة تَقبَل ماهيّات الأمور الكلّيّة منْ جِهة ما هي كلّيّة، وله أربع مراتب: أحدها العَقْل الهَيُوْلانيّ: وهو قوّة للنّفْس المستعدّة لقبول ماهيّات الأشياء، مُجرَّدة عن الموادّ. ثانيها: العَقْل باللّكة، وهو أنْ تَحصل له المعقولات البديهيّة وينتقل من البديهيّات إلى النّظريّات. ثالثها: العَقْل المستعاد وهو أنْ يحصل المعقولات، لكنْ لا يطالعها، بل صارتْ مخزونة فيه. رابعها: العَقْل بالفِعْل، وهو أنْ يُطالع المعقولات المكتسبة.
- الثاني: العَقْل العمليّ، وهو قوّة للنَّفْس وهي مبدأ القوّة الشَّـوقيّة إلى ما يختار من الجزئيّات، من أجْل غايةٍ مَظْنُونةٍ أو معلومة.
  - الثَّالث: أنْ يُطلق على واحد من العُقول العَشَرة.
  - وهو جوهر تُدْرَك به الغاياتُ بالوسائطِ والمحسوساتُ بالمشاهدةِ.
- والعَقْلُ، لغةً: المنع لمنعه صاحبَه من العُدول عن سواء السبيل؛ واصطلاحاً، غريزة يتهيّأ بها لدَرْك العُلوم النّظرية.



وقال ابن الأنباريّ: العاقل هو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذٌ من عَقْلِ البعير: إذا جُمِعَتْ قوائمُه.

وقيل: هو الذي يجبس النَّفْس ويردُّها عن هواها، أُخِـذ من قولهم: قد اعْتُقِل لسانُه: إذا حُبس عن الكلام.

والمعقول: ما تتعلّقه بقلبك. والمعقول، أيضاً: العَقْل. يقال: فلان ما لَه معقول، أي: عَقْل.

ومستقرّ العقل في الدِّماغ. والدليل أنّ الدِّماغ إذا فسد لزم منه فساد العقل. ومذهب المتكلّمين أنّه في القلب، وبه قال الفلاسفة. ودليلهم على ذلك، قوله تعالى: ﴿ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مَا ﴾ وهو المالية المُن الفلاسفة على الله الفلاسفة مَا الله الفلاسفة على الله الفلاسفة على الله الفلاسفة على المُن المُن الله الفلاسفة على الله الفلاسفة على المن المنافقة المنافقة

ولا نُسَلِّم لهم بذلك، لأنّ الآية جاريةٌ على مَجْرَى كلام العرب، فهم يطلقون القَلْبَ على القلب والعقل، كما أطلقوا الكبد على الكبد والقلب. وهم لا يقصدون الآلة المسرَّاة بذلك، ولكنّهم يريدون الأحاسيس والعاطفة من الهوى والعشق والهجران، وكلّ ذلك لا يكون إلّا من العقل الذي مُستقرُّه الدِّماغ، ومنه تنزل إلى الآلات والأعضاء.

والعَقَل: الدِّيَة. ويقال: عَقَلْتُ القَتيلَ: أَعْطَيْتَ دِيَتَه، وعَقَلْتُ عنه: إذا لَزَمَتْهُ دِيَتُه فَأَدَّيتها عنه. قال الأصمعيّ سألت أبا يوسف (١٠) بحضرة الرّشيد فلَم يُفَرِّق بين عَقَلْتُه وعَقَلْتُ عنه، حتَّى فهّمته.

ويقال: عَقَل الدّواءُ بَطْنَ فُلان، يَعْقِلُه، ويَعْقُلُه: إذا أَمْسَكُه. ويقال: إذا أمسكه بعد استطلاق. واسم الدّواء: العَقُول.





والعُقَّال: تَشَنَّج يعرض للعَصَب، وسببه ريح غليظة نافخة، وفي الغالب تنحلّ سريعاً. وعلاجه، إنْ أبطأ، بالمسخِّنات المحلِّلة من داخل ومن خارج. والعَاقُول: اسم لشوك تأكله الجال، وهو شديد التَّجفيف، يُبرىء البواسير تَدخيناً به، أو طَلاء بعصيره، وأكلا لحَبّه. والدّهن المتَّخذ من عصيره ينفع من أوجاع المفاصل نفعاً بيّنا.

# عقم:

العُقْم: داء يقع في الرّحم فلا تقبل الولد، وقد يقع الدّاء في مَنِيّ الرّجل أو مَنِيّ الرّجل أو مَنِيّ المرأة عقيم ومَعْقُومة، وللرّجل عَقيم ومَعقوم. وفي الحديث: «سَوداء وَلُود خَيْرٌ مِنْ حَسناءَ عَقيم»(١٦).

والرِّيح العَقيم: التي لا تلقح الشَّجر ولا تُنْشِىء سحاباً ولا تحمل مطراً. وداء عُقام وعَقام: لا يَبرأ، قالت ليلي:

شَفَاهَا مِنَ الدّاء العُقام الذي بها

غلامٌ إذا هَـزَّ القَناةَ سَقاها (٢٢)

والمعاقِم: المفاصِل، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ بعضها مُنطبق على بعض.

والتَّعقيم: إبْهام الشِّيء حتَّى يختفي ويزول.

والتّعقيم، أيضاً: اليبس، وفي الحديث: «تَعْقُمُ أَصْلابُ المشركين»(١٣).

وعَقَّمَ الجُرحَ: إذا نظَّفه وأيْبَسَ مِدَّتَه.

#### عكب

العَكَبِ: غِلَظ فِي الشَّفة السُّفلَى، وتَداني أصابع الرِّجْل بعضها إلى بعض.



# مكره

العَكَر: رَدِيء كلِّ شيء. والعَكَرة: أصْل اللَّسان، مثل العَكَدة.

# عكى:

العُكْوَة والعَكْوَة: أَصْلِ اللِّسان وأَصْلِ الذَّنب. وعَكَت النَّاقة: غَلُظَتْ.

# علب

العَلَب: داء يأخذ في العِلْباوَين فتَرِم منه الرَّقبة. والعِلْباوان: العَصبتان اللَّتان في مَتْن العُنق يأخُذان من أصل القَفا إلى الكاهل، بينهما أُخدود.

## علث

العَلِيْث: خُبْز من شعير وحنطة. والعُلاثة: الأقِط المخلوط بالسّمن أو بالزّيت.

والعَلَث: الطَّرْفاء والأثْل والعِكْرِش ونحوها. والجمع أعْلاث. وحكاه أبو حنيفة الدِّينوريِّ بالغين المعجمة.

# علج:

العِلْج: كُلِّ صُلْبِ شديد. والعِلاج: المِراس والدِّفاع. وعالَج المريضَ مُعالِجة وعِلاجاً: زاولَه وداواه. والمعالج: المداوي.

والعِلاج يتمّ بثلاثة أشياء:

بالتّدبير والمرادبه التّصرُّف في الأسباب السِّتّة الضّروريّة؛

وباستعمال الأدوية؛





وبإعمال اليد كالجبر ونحوه.

والعَلَجان: شَجَر مُظْلِم الخضرة ليس له ورق وإنّما هو قُضبان كالإنسان القاعد. ولا تأكله الإبل إلّا مضطرّة، واحدته عِلْجَة، بالهاء.

وعن الحارث بن كِلْدَة في العِلاج أنّه قال: لا يَتعالج أحدكم ما احتمل بدنه الدّاء. ولا أحُقُه، بل الأوْلَى أنْ يعرض الإنسان بدنه على الطّبيب عند أولّ بُدُوّ المرض فيه، بل ذلك مطلوب من الأصحّاء أيضاً، فإنّ الطّبيب سيعالج الدّاء، إنْ وجده، بها يستحقّه، فإنْ لم يجد داءً فلن يصف دواءً ولا علاحاً.

#### علد

العَلْدَة: عَصَبِ العُنق، والجمع أعْلاد.

#### علص:

العِلُّوْص: التُّخَمَة، ووَجَع البطن.

#### علف:

العِلْف: شـجر في اليَمَن وعُمَان، له ورق كـورق العِنَب، يُكْبَس ويُجفَّف ويُرْفَع، فإذا طُبخ اللَّحم اسْتُعمل معه، فيقوم مقام الخلِّ.

#### علق:

العَلْقَى: نبات له أفْنان طوال دقاق صلبة يتَّخذ منها المكانِس، وتدوم خُصرتها في القَيظ. ويُشرب طبيخها للاستثقال. وينوِّم.



والعُلَّيْت: نبات يتعلَّق بالشَّـجر، لـه ورق كورق الـورد، وزهر لطيف، وثمر كالتُّوت.

وهو بارد يابس في الثّانية.

قابض للطّبيعة وقاطع لنَفْث الدّم.

وورقه يَشُد اللَّثّة ويَنْفَع من القُلاع وغيره، ومن قروح الفم مَضغاً، ومن نُتوء العين والبواسير ضهاداً، ويجفَف الجراحات إذا جُفِّفَ وسُرِحق وذُرَّ عليها.

وأصله يفتّت الحصاة المتولّدة في الكليتين أكلاً.

ومن العُلَّيْق نوع له ورق كورق الآس وزهر أبيض وثَمَر كالزِّيتون وهذا يسمَّى بعُلَّيْق يسمَّى بعُلَّيْق الكلب، ومنه نوع آخر يشبه النِّسْرِيْن، وهذا يسمَّى بعُلَّيْق الجبَل لأنه لا يوجد إلّا فيه.

والعَلَق: الدَّم الجامد.

والعَلَقَة: دويّبة في الماء، إذا لصقت بالبدن امتصّت دمَه، وتَنْسَرِب مع الماء إلى الأعضاء الهاضمة.

والعُلْقَة: ما يَتبلَّغ له الإنسان من طعام، أي: ما يمسك به نَفْسَه. وفي أمثالهم: (ليس المتعلَّق كالمتأنِّق) (٦٤) أي ليس الذي يتبلَّغ بالشَّيء اليَسير كالمتأنِّق في طعامه، يأكل ما يشتهي.

وعَلِقَت المرأةُ: حَبلت، وذلك من العَلَقة.

والعَلاقة في الحُبّ: معروفة.





#### علك:

العلْك: كلّ صمغ يُعْلَك.

والعَلْك: المضغ. والعَلَك: شجرة حجازيّة ولم أر مَنْ ذَكرَها من الأطبّاء. والعِلْكُ الرُّوميّ: المصطكِي، وسيأتي في موضعه من حرف الميم.

#### علل:

العَلَل: الشّربة الثّانية. ومن الطّعام: ما أُكل منه. وطعام قد عُلَّ منه: أُكِل منه. وعَلَّلَه بطعام أو حديث: شَغَلَه به. وعَلَّلَت المرأةُ صبيّها بشيء من مَرَق ونحوه ليَجْتَزىء به عن اللّبن.

والعُلالة: ما تعلّلت به، أي: كَوت به. والعِلّة: المرض، عَلّ يَعلّ واعتَلّ. وأعَلّه الله فهو مُعَلّ وعَليل. ولا يكادون يقولون مَعْلُول. والمتكلّمون يستعملونها. واستعمل الخليل لفظ المعلول في المتقارب من العَروض، وكذلك استعمله في المضارع، وأرى هذا على طَرح الزّائد، كأنّه جاء على «عَلّ» وإنْ لم يُلفظ به، وإلّا فلا وجه له. والمتكلّمون يستعملون لفظة: المعلول، في مثل هذا كثيراً. يقال: عَلّه يَعُلُّه: إذا سَقاه ثانياً. وأصْل ذلك أنّ الإبل إذا شربت في أوّ الورْد سُمّي ذلك: نَهَلاً. فإذا رُدَّتْ إلى أعطانها ثمّ سُقيت الثّانية فذلك العَلل. وقيل: إنّ المعلول لا يُستعمل إلّا في هذا المعنى، وأمّا إطلاق الناس له على الذي أصابته العلّه، أو الحديث المعلول، فهو وهم. ويقال لذلك «مُعَلّ»، مِنْ أعَلّه الله ومعلّل.

والصّواب أنّه يجوز أنْ يُقال عَلَّهُ فهو مَعْلُول من العِلّة، إلّا أنّه قليل. وأمّا الخليل، رحمه الله، فلم يذكر إلّا العَليل (١٥٠).



### علم

العِلْم: صِفَة تُوجب تمييزاً لا يَحتمل النَّقْض. كذا حَدَّه المتكلِّمون. وهو حُكْمَ الذِّهنَ الجازِم المطابق لموجبه.

وقيل هو الاعتقاد الجازم التّابت المطابِق للواقع، وقيل هو حُصول صورة الشّيء في العقل.

وعند المناطقة هو الإدراك مطلقاً.

والعَلَم والعَلَمَة والعُلْمة: الشّق في الشّفة العليا أو في أحد جانبيها، أو أنْ تنشقَّ فتَين.

وعَلِم فهو أَعْلَم وهي عَلْماء. وعَلَمْتُه أَعْلِمُه عَلْماً: شَققت شفته العُليا. والعَلْقَم: الحنظل، وكلّ شيء فيه مرارة شديدة.

#### apt:

العَمود، معروف. والعَميد: السّيّد. ومِنَ البَطْن عِرْق ممتدّ من لدُن الرّهابة إلى دون السرّة، عن الخليل (١٦٠). وفي رواية: هو عَرْق من لدن الرّهابة إلى السَّحر. وفي حديث عمر في الحالب، قال: «يأتي به أحدُهم على عَمود بطنه الحالب» (٢٠) فالجالب: الذي يجلب المتاع إلى البلاد، وعَمود بطنه: ظهره، لأنّه يمسك البَطْن ويُقوِّمه فصار كالعمود لها. وقال أبو عبيد: عندي أنّه كني بعمود بطنه عن المشقّة والتَّعب، أي: أنّه يأتي به على مَشقّة وتعب، وإنْ لم يكن على ظهره، إنّما هو مَثَل.

ومن الكبدعرْق يسقيها. ومن الأذُن ما استدار فوق الشَّحمة، وهو قوامها ومعظمها. ومن الظَّليم رجلاه. ويقال للوَتِين عَمود السَّحْر.





والعَميد: المريض الذي لا يَستطيع الجلوس من مرضه حتَّى يُعْمَد من جوانبه بالوَسائد، أي: يُقام.

وعَمَدَه المرضُ: أضناه. والعَمَد: وَرَمٌ في الظّهر.

#### عمره

العُمْر والعُمُر: مُدَّة بَقاء النَّفْس مع الجسم، والجمع أعمار. ولمّا تعذَّر دوام بقاء بَدَن الإنسان كان زمانُ بقائه منقطعاً متناهياً. وذلك هو العُمر. وتناهي الزّمان لا يلزمه أنْ يكون بقدر معيّن، فلذلك ما اشتهر بين العوامّ أنّ العمر الطّبيعيّ للإنسان مائة وعشرون سنة لا أصل له. ويجوز أنْ يعيش الإنسان الوفاً من السّنين، ولا سبيل إلى إنكار ما جاء في التّواريخ من طول أعمار كثير من الناس كقوم سيّدنا يونس، عليه السلام، وكذلك ما جاء في الكتب الإلهيّة من طول عُمُر سيّدنا نُوح، عليه السلام، وكذلك ما جاء في الكتب الإلهيّة من طول عُمُر سيّدنا نُوح، عليه الصّلاة والسّلام، ممّا لا يحتاج أنْ يُحمل القول فيه على غير ظاهره، فإنّ ذلك كلّه محن. لكنّا إذا استقرينا أعمار النّاس في هذا الزّمان وجدنا أكثرها ما بين السّيّين إلى السّبعين، وأنّ بعض عُمُر الإنسان لا يتجاوز مائة سنة إلّا في النّادر جدًّا. وما يقال من أنّ بعض أهل السّند والصّين يعيشون كثيراً حتَّى يتجاوز كثير منهم مائتي سنة فلا صحّة له.

ولمّا كان الموجب للحياة هو اعتدال المزاج، وإفراط خروجه عن الاعتدال هـ و الموجب للموت، كان الذين أمزجتُهم أكثر اعتدالاً هـ م - لا مَحالة - أطول أعماراً، والذين أمزجتهم أقلّ اعتدالاً أقصر أعماراً.

ولمّا ثبت أنّ الموت ضروريّ لوقوف الطّبيعة عن فعلها فكلّم كان أضعف كانت أقصر، لكنّ القوّة والضّعف يختلفان باختلاف المزاج، فكلّ ما هو



أَقْوَى مِزاجاً، قَوِيَ فيه المُعِيْقُ عن فَناء الرُّطوبات. فإنْ سَلِمَ من المنافيات التي يمكن للإنسان التَّوقِّي عنها - إلا التي لا يمكن التَّوقِّي عنها - كان بقاؤه أكثر. وهو الأجل الطبيعيّ، ومعناه بقاء الشّخص مُدَّةً يمكن مقاومة الطّبيعة المستحقّة لكلّ شخص بحسب قوّته إلى اقتضائها لمزاجه الخاصّ به للمحلّلات التي لا يمكن التّوقي منها.

فإنْ قلتَ: هل يزيد الأجَل وينقص أم لا؟ قلتُ: لِحُنَيْن رسالة في أمر الآجال تدلّ على أنّه يَزيد وينقص.

والعَمْر: لحم ما بين الأسنان، أو لحم اللَّثة. ويُقال: العُمْر، أيضاً. والجمع عُمور.

والعَمْرِيّ: ضَرْب من التّمر. والعَمار: الآس، أو كلّ ريحان طيّب. وكانت الفرس تُزيِّن به مجلسَ الشَّراب، فإذا دخل عليهم أحد رفعوا شيئاً منه بأيديهم وحَيَّوْه به.

والعُمَيْران والعَمَرَتان والعُمَيْرَتَان: عظهان صغيران في أصل اللّسان، لهما شُعبتان، يكتفان الغَلْصَمَة. والعَمْران: اللّحمتان المتدلّيتان على اللّهاة.

#### عمص:

العَمْص: ضَرْبٌ من الطّعام. قالوا هو أَنْ يُشَرّحَ اللّحم رقيقاً ويؤكل غير مطبوخ ولا مَشويّ تفعله السُّكارَى.

#### عمى

العَمَى: ذَهاب البَصَر كلّه. وذَهاب بصر القَلْب. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ (١٨). قال الزّجّاج: هو مَثَلٌ ضربه الله تعالَى





للمؤمنين والكافرين، أي: ما يستوي الأعْمَى عن الحقّ وهو الكافر، والبصير وهو المؤمن الذي يُبْصر رُشْده. قال بعضهم: وكلُّ ما ذكره الله تعالى في كتابه من العَمَى وذَمَّه فالمراد به عَمَى القلب.

#### منب

العنب: معروف، واحدته عنبَة، وجمعه أعناب، والأبيض أحمد من المائية والرِّقَة والحلاوة وغير ذلك. الأسود إذا تساويا في سائر الصّفات من المائية والرِّقَة والحلاوة وغير ذلك. والمتروك بعد القطف يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه. وقشرُه بارد يابس بطيء الهضم، وحَشْهُوه حارِّ رطب. وحَبُّه بارد يابس. وغذاؤه بحاله أكثر من غذاء عصيره، لكنّ عصيره أسرع نفوذاً وانحداراً. والمقطوف في الوقت يحرّك البطن وينفخ. ومُداومة أكله بكثرة تضرّ بالمثانة.

وقالوا ينبغي أنْ يؤكل بين طعامَين، وأنْ يجتنبه أصحابُ المِعَد الضّعيفة، فإنْ أكلوه أتْبَعُوهُ بمثقال زَاريانْج وكَمُّون. وهو يضر بالكبد والطّحال الغليظين ويصلحه السُّكُنْجُبيْن والتّفّاح.

وقال ابن دريد في تفسير: ﴿أَعْصِرُ خَمْراً ﴾(١٩) يعني عنباً، تَسمية للعنب بها يَؤول إليه. وقيل الخَمْر - بلغة عُهان - اسم للعنب. وروَى الأصمعتي أنه رأى يهانيًا يحمل عِنباً، فقال له: ما تحمل؟ قال: خُراً. ولا أعرف كيف ذلك.

والعِنْبَة: بَثْرَة تخرج بالإنسان تعدي، وهي تَرِم وتمتلي، وتَوْجَع، وتأخذ الإنسان في عينه.

والعُنّاب: ثَمَر معروف، وأجوده أعْظَمُه. وهو بارد في الأُوْلَى ومُعتدل في اليُبوسة والرُّطوبة ويميل إلى قليل رُطوبة، ينفع حِدَّة الدّم الحارّ. ولستُ



أَمِيْلُ إلى الظّنّ بأنّه يصفّي الدَّم، وذلك لتغليظه الدّم. وغِذاؤه يسير وهضمه عَسرٌ، ولكنّه ينفع الصَّدْر.

والعُنّاب: حارّ رطب في الأُولى، ينفع من حِدَّة الدّم لتغليظه وتلزيجه. واعْلَمْ أنّ القدماء لم يتكلّموا في العُنّاب سوى أنّه عَسر الانهضام قليل الغذاء، فاشتبه أمرُه على المتأخّرين، فقال بعضهم: هو حارّ رطب في الأولى، نافع من السُّعال والرَّبُو ونُحسُونة الحلق ووجع الصَّدر والمثانة، يُليّن الطّبيعة. وقال بعضهم هو بارد رطب مُولِّد للبلغم مُلطف مُبَرِّد مُستكن لنائرة الدّم على حلاوته، مُطْف للصّفراء، ينفع حدَّة الدّم الحارّ لتغلَّظه وتكزيجه، فليت على حلاوته، مُطْف للصّفراء، ينفع حدَّة الدّم الحارّ لتغلَّظه وتكزيجه، فليت شعري كيف يُبَرِّد على شِدَّة حلاوته؟ أم كيف يفعل التّغليظ بالبُرودة وكيف وهو مائل عن الاعتدال بزعمهم إلّا للدّرجة الأولى من البُرودة؟ وكيف يكون تغليظه للدّم سبباً وعِلّة لعلاج حَرارة الدّم كالخَشْخَاش، وإنّا يفعل يكون تغليظه للدّم سبباً وعِلّة لعلاج حَرارة الدّم كالخَشْخَاش، وإنّا يفعل الخشخاش ذلك لليّنه وشِدّة برده؟ فليتهم أهملوا أمرَه كما أهمله المتقدّمون. والعُنّاب أيضاً: ثَمَر الأراك.

# عنبر

العَنْبَر: قِطَع شمعيّة في بحر الهند تُقْذَف إليه من جبال عالية بها عَسَل كثير يَرْعَى نحلُه الأزهار الطّيّبة، ولا يمكن الوصول إليه، فيكثر ويسيل إلى البحر ثمّ يطفو منه فوق الماء ما فيه من الأجسام الشّمعيّة ثمّ تنضج وتلطف على مرور الأيّام. وأجُودُه الأشْهب الزّكيّ الرّائحة وأردؤه الأسود الزَّهم، وهو الذي يُوجد في جَوْف دَوابّ البحر. وهو حارّ في الثّانية يابس في الأولى، وفيه عِطْريّة شديدة. وهو مُقوِّ لجوهر كلِّ رُوح في الأعضاء الرئيسة، ومُكثر له. وينفع من أوجاع المعدة الباردة ومن الهواء الوبائيّ شَا وشُرباً وبُخوراً.





وإذا حُلّ في دهن البان نَفَع من جميع أو جاع العَصَب ومن الخَدر، وإذا وُضِع منه شيءٌ في شراب قوم أسكرهم بقوة سريعاً.

والعَنْبَر أيضاً سَمكة كبيرة بحريّة، والزّعفران، والوَرْس.

#### عنت:

العَنَت: الفساد. وفي الحديث: «أيّها طَبيب يَطِبّ لم يُعْرَف بالطّبّ فأعْنَتَ فهو ضامِن» (٧٠) أي: أفْسَد وأضَرّ.

وأعْنَت القوم: هلكوا.

والعَظْم المجبور إذا أصابه شيء فهاضَه، فقد أعْنَتُه.

وقيل أنّ العَنَت: الزِّنا، في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌ ﴾ (٧١) والدي أراه أنّه، تعالى، أراد الشِّدة الشَّديدة التي تؤدِّي إلى الزِّنا. والله أعلم.

#### عند:

العِرْق العانِد: الذي ينفجر منه الدّم فلا يكاد يَرْقَأ. حكاه الخليل، رحمه الله، وأنشد:

وطَعْنَــةٌ عانِـدُهـا يَفُــوْرُ (٢٢)

#### عندم

العَنْدَم: دم الأخوَين، نبات معروف. وقيل هو البَقَّم، والأوَّل أَصَح. قال:



# أمَا ودِمساء مائِراتٍ تَخاهُا علَى قُنَّة العُزَّى وبالنَّسر عَنْدَمَا (٣٣)

# عنز

العَنْز: الأنثَى من المعز والأوعال والظّباء، والجمع أعْنُز وعُنوز وعِناز. وخَصّ بعضهم بالعِناز جمع عَنز الظّباءِ.

والعَنَزَة: دابّة في قدر ابن عرس تأخذ البَعير من دُبره وقليّا يبرأ، وتدنو من الناقة وهي باركة فتدخل في حَيائها فتندسّ فيه حتّى تصل إلى رحها فتجذبه فتموت النّاقة مكانَها، وتزعم العرب أنّها شيطان.

### عنصل

العُنْصُل: بصل الفأر، وذُكِر في (ب ص ل) و(س ق ل) و(ع ص ل).

#### عنف

العُنْف: ضِد الرِّفْق. وعُنْفُوان الدَّاء: شِدَّتُه. وعُنفوان الحمَّى: فَيْحُها. ودواء يَعْنُف بالبدن: إذا كان لا يُوافقه. أعْتَنَفْتُ الدّواء: تكرَّهته.

# عنق

العُنْق: بلغة الحجاز، والعُنُق، بلغة تميم: وُصْلَة ما بين الرّأس والجسَد. يُذكّر ويؤنّث. والتّذكير أغلب عليه، والجمع أعْناق.

وهو مُركّب من سبعة أعظم تُسمَّى بفَقار العُنُق.





والأعْنَى : الطّويل العُنُى . والعَنْقاء: اسمٌ لطائر. والعَناق: الأنثى من أولاد المعز. وعَناق الأرض: سبع فوق الكلب، يصيد كما يصيد الفَهد. وتُسمّيه الفُرْس «سِياه كُوْشَ» ومعنى سِياه: الأسْوَد، وكُوْش: الأذُن.

#### عنك

العَنْكَبُوْت: دُوَيِّبَة معروفة تنسج في الهواء نَسْجاً رقيقاً. وهذا النَّسج يقطع الدَّم إذا وُضِع عليه وأصْنافها كثيرة. والجمع عَنْكَبوتات وعَناكب.

### عنم

العَنَم: شـجر لَين الأغصان لطيفها كأنّه بَنانُ العَذارَى المخضوبة. يُسْتاك

# عوج:

العَاج: الذَّبْل وهو ظهر السّلحفاة وناب الفيْل، بارد قابض يُسَكُن الوجع ضهادا، ويطرد الدُّود عن الشَّبجر بخوراً، وينفع للحفظ إذا شُرِب من نشارته كلَّ يوم وزن درهمين بهاء وعسل، مُدَّة أُسبوع. وإذا شَربت منه المرأة العاقر في كلّ يوم وزن درهمين سبعة أيّام متوالية مع عَسَل ثمّ جُوْمِعَتْ فإنّها تحبل بإذن الله تعالى. وإذا أُحْرِق وطُلي به السَّعَفَة الرَّطْبَة أبرأها.

#### عود:

العُوْد: خَشَبة كلِّ شَجر. والذي للبخور هو المراد عند الإطلاق. وهو عُمروق أشجار تُقْلَع وتُدْفَن في الأرض حتّى يتعفَّن منها الخشبيّة ويبقَى الخالصُ. وأفْضَلُه الوَزِيْن المائل إلى السَّواد، الكثير الدَّهنيّة، وهو حارّيابس في الثَّانية، مُفَتِّح للسُّدَد، كافِّ للرِّياح، مُقَوِّ للدِّماغ جدَّاً، وللحواسّ وللمعدة



ولجميع الأعضاء. وفيه تَفريح للقلب. ويطلق - أيضاً - على قُشور أُصول شجر البَرْباريْس وعلى عُود الفّاوانيا، ويُقال عُود الوّجّ. وعُود الصّليب هو الفّاوانيا. وعُودُ العُطاس وهو الكُنْدُس.

والعِيْد عند العَرَب: الوقت الذي يَعود فيه الفَرَح.

وعُودُ البَرْق: مَرّ في (شيع).

# عوذ،

العُوَّذ مِنَ اللَّحم: ماعاذَ بالعَظْم. قال ثعلب: قلت لأعرابيّ: ما أطيب اللَّحم؟ قال: عُوَّذُه.

#### عور

العَور: ذَهاب حِسّ إحْدَى العَينين. ويُسمَّى الغُرابُ الأعور إمّا على التَّساؤم به لأنّ الأعور عند العرب مَشؤوم، وإمّا لحدّة بصره، كما يُقال للأعمَى بصير.

والعائر: كلَّ ما أعَلَّ العَينَ فعَقَرها، سُمِّيَ بذلك لأنَّ العين تَغمض له ولا يتمكّن صاحبُها من النَّظر. والعائر: الرَّمَد أو القَذَى أو بَثْر يخرج في الجفن الأسفل.

والعَوْراء: الكَلِمة أو الفَعْلَة القَبيحة. قال حاتم طَيّء: وأغْفِرُ عَــوْراءَ الكريـــم ادِّخارَهُ وأغْرِضُ عَـنْ شَتْم اللَّئيم تَكَرُّمَا(٤٠٠)

أي: لادّخاره. وقال غيره:



# وعَـوراءَ جاءتْ مِـنْ أَخِ فَرَدَدْتُهَـا

بسالمة العَينين طالِبَسة عُذْراً (٥٧)

أي: بكلمة حسنة لم تكن عوراء. ويقال للكلمة الحسنة: عَيْناء.

والعَوْرَة: السَّوْأة. وكلُّ ما يُسْتَحْيَى منه إذا ظَهَر.

#### عير

العَــْير: الحـمار أهليّاً كان أو وحشيّاً، لكن غلب عـلى الوحشيّ. والأنثى بالهاء.

والعَير: العظم النّاتيء وسط الكَفّ، والنّاتيء المرتفع في باطن الأذن، والنّاتيء في ظَهْر القَدَم، وكلُّ ناتيء في وَسَطٍ مُسْتَو.

والعَير: المَّثْن في جانب الصُّلب، وهما مَتْنان يَكتفان جانبَي الصُّلب.

والعِير الإبل التي تحمل الميرة أو كلّ ما امْتِيْرَ عليه من الإبل والبِغال والجمر.

والعارُ: كلّ شيء يَلْزَم به سُبَّة أو عَيب.

# عيش:

العَيْش: الحياة، والطّعام يهانيّة. والعَيْش: المطعَم والمشرَب، وكلُّ ما تكون به الحياة.

#### عين:

العَين: حاسة البَصَر والرُّؤية. وقال ابن السِّكيت: العَين التي يُبْصر بها الإنسان مؤنّشة، والجمع أعين، وجمع الكثرة عُيون، وجمع الجمع أعْيُنات



والتصغير عُيَيْنَة. وهي عُضْوٌ آليٌّ حسّاس. آلة البَصَر، كما أنّ اللّسان آلة للذّوق.

والعَين ليست باصرَة، وإلّا لـُرؤيَ الشّيء الواحد بالعينَين اثنين. وتتمّ منفعة هذه الآلةِ بالـرُّوح الباصرة. وقد تقدّم الـكلام عليها مُفَصّلاً في (ب صر).

وهي للبدن كالطَّليعة والحارِس. وخُلِقَت في مُقَدَّم البدن لأنَّ ذلك هو من جهَة تحرُّكه.

والعَين مؤلَّفة من ثلاث رُطوبات وسَبْع طَبقات.

\* أمّا الرُّطوبات:

- فأوّلها الجليديّة وهي نَيِّرَة (٧١) مُستديرة مُفَرْطَحة من أمام ومُستدقّة قليلًا من خَلْف. موضوعة في الوسط وبها الإبصار. وما عداها من جميع أجزاء العين فإنّما خُلِق لخدمتها. إمّا لدفع آفةٍ عنها وإمّا لجلب منفعة إليها.

- وثانيها الزُّجاجيّة وهي تحيط بالجليديّة من ورائها إلى نِصفها.

- وثالثها البَيضيّة وهي أمام الجليديّة.

\* وأمّا الطّبقات فإنّ العَصَب النُّوريَّ الأجوف المشتمل على الرّوح الباصر إذا خرج من القحف إلى عظم العين صحبه الغشاءان اللّذان أحدهما رقيق يلاقي الدّماغ ويستّمى بالأمِّ الرَّقيقة وثانيهما غَليظ ويستّمى بالأمّ الرَّقيقة وثانيهما غَليظ ويستّمى بالأمّ الغليظة، ويتَّسع طَرَف كلِّ واحد منها، ويحتوي على الزّجاجية كاحتواء الشَّبكة على الصَّيد. فأرقهما صار منه طبقة تُستّمى الشّبكيّة وهي الأولى، وينبت من طرفها نسيج عَنكبوتي يتولّد منه صفاقٌ لطيفٌ حاجزٌ بين الجليديّة وهي الثّانية، ثمّ بين الجليديّة والبيضيّة لئلا يختلطا، ويسمى بالعنكبوتيّة وهي الثّانية، ثمّ





ينبسط طَرفُه الرَّقيق ويتفرَّع إلى عُروق كثيرة، ويحيط بالرُّطوبات الثّلاثة وبالشَّبكيّة والعنكبوتيّة. والنِّصف الموجَز من هذا الغشاء يلتحم عند التحام الشبكية ويُسمَّى بالمشيميَّة لاشتهالها على الشَّبكيّة كاشتهال المشيمة على الجنين وهي الثَّالثة. والنِّصف من هذا الغشاء يصير صفاقاً إلى غلَّظ كنصف عِنْبَة وتسمَّى العِنْبيّة وهي الرّابعة. وفيها ثُقْب من أمامها لئلّا يمتنع الإبصار، وهذا التَّقب في الحَدَقة وهو مملوء رُطوبة ورُوحاً، وفي باطنها حمل يتشرب الماء عند القَدْح ثم ينفرش طرف الغشاء الغليظ ويُحيط بالأجزاء المذكورة إحاطة تامّة ويُسمَّى النّصف الموجَز الذي يلى العظم بالطّبقة الصُّلبة وهي الخامسة. وتلتحم عند التحام المشيميّة. وأمَّا النّصف الثّاني المقدَّدم فإنّه يستّمي بالطبقة القَرَنيَّة لأنّها كالقَرْن المنحوت، وهي السّادسة. وهي شفّافة لئلّا يمتنع الإبصار، مؤلّفة من أربع طبقات يُعْصَب بعضُها فوق بعض حتّى إذا حصل لأحداهن آفة لا تعم سائرها، ثم ينبت من الغشاء المحيط بالقحف المسمَّى بالسِّمْحاق طبقةٌ تلتحم حول أجزاء العين من خارج وتحيط بالعَضَل المحرِّك للمُقْلَة. وتمتلئ لحمَّا دَسمًا أبيض اللُّون وتسمَّى بالملتَحِمَة وهي السّابعة، وهي بَياض العين الذي يُركى ولا تتمّ أحاطتها بالقَرنيّة لئلّا يمتنع الإبصار.

والعَين، أيضاً: الإصابة بالعَين. والعَين اللّامَة: هي التي تُصيب بسُوء. ورَجُل مِعْيان وعَيُوْن: شديد الإصابة بالعَين والمصاب مَعِيْن. وفي الحديث: «العَين حَتّى» (٧٧) وفيه أيضاً: «العَين تُدْخِل الرّجِل القَبْر» (٧٧)، وفيه أيضاً: «اكثرُ مَنْ يموت مِنْ أمّتي بعد قضاء الله تعالى وقَدَرِه بالعَين» (٧٩). وفيه أيضاً أنّه وَيَكُولُ مَنْ يمو مَنْ أمّتي بعد قضاء الله تعالى وقَدَرِه بالعَين» (٧٩). وفيه أيضاً أنّه وَيَكُولُ كان يأمر العَاين فيتوضّا ثمّ يغتسل منه المَعين. وفيه أيضاً: «لا رُقيّة إلّا منْ عَيْن أو مُمَة » (٨٠) أي: لا رُقية إلّا في الحسد والسّم.



والعَين: الإنسان، يقال ما بالدار عَينٌ، أي: أحد.

والعَين: الجاسوس. وفي الحديث أنّه عَلَيْكِيَّة: «بَعَثَ بَعْضَهم يـوم بَدْرٍ عَيْنًا »(١٨) أي: جاسوساً.

والعَين: الشّيء الحاضر. ومنه: «لا أطْلُب أثراً بَعْدَ عَين» (٢٠) أي: لا أطلب أثراً بَعْدَ عَين» والتي قاتل أخيه فلمّا أثراً مُعاينةً وإنّما أطلب أثره بعد غيبته. وأصله أنّ رجلاً رأى قاتل أخيه فلمّا أراد قتله، قال: أفْتَدِي بمائة ناقة. قال: لست أطلب أثراً بعد عَين وقتله.

والعَين: يُنبوع الماء الجاري، وفي الحديث: «خَيْرُ المالِ عَيْنٌ ساهِرة لِعَين نائمة هُ اللهُ عَيْنٌ ساهِرة لِعَين نائمة هُ أراد عَين الماء الجارِي، وعَينُ صاحبِها نائمة. فَجعل السَّهَر مَثَلاً لِجريانها.

والعَين: الذُّهب. وطائر أصفر البَطْن أخضر الظُّهر بقدر القُمْريّ.

والعَين: عين الشّمس. والعَين: نُقْرَة الرُّكبة، ولكلَّ رُكبة عَينان، وهما نُقرتان في مُقَدِّمها عند السّاق.

والعِين: جمع عَيْناء، وهي الواسعة العَين.

وعُيون البَقَر: نوعٌ من العِنَب كِبار الحَبّ غليظ القِشْر أسود اللّون. ونوع من الإجّاص كَبار الحَبّ أسود اللّون.

والعِيْن: أهلُ الدّار وقَطِيْنُها، وذكرها شيخنا العلّامة في قوله:

يا رَبْعُ، نَكَّرَكَ الأحداثُ والقدمُ

فَصارَ عِيْنُكَ كالآثارِ تَنْبَهمُ (١٨)

(واعْلَـمْ أَنَّ العـين الباصرة عُضو زكيّ الحِسّ، فلم يَجُزْ أَنْ تُسـتعمل فيها أدوية قويّة، ولا تُوْرَد عليها أدوية كثيرة دُفعةً واحدةً. وأمّا علاجها فبتعرُّف



OBSIGGO

أسباب عِلَّتها، فإنْ كانت مِنْ حَرِّ الشَّمس والغُبار والدُّخان فالتّنظيف بالماء البارد، والتَّبريد به وبالثّلج فوق الجفن، فإنْ أبرأها اكْتُفِي به. ومِنْ أحسن ما يُستعمل في أمراض العُيون، الاكتحال وتَبريد الرّأس والسُّعوط، والدّواء المُسْعِل. فالاكتحال يَقْضِي على أخلاط العَين المتأتية من الخارج كالترّاب والغبار والدُّخان، وتبريد الرّأس لخفض الحرارة والحمَّى، والسّعوط لإنزال الأخلاط التي تكون في الأنف وتنفذ إلى داخل العَين، وأمّا التسهيل فلإفراغ الأخلاط التي تكون في البدن ويتصاعد بُخارُها إلى العين.

ومن علاجات العُيون أنْ يُهيّ الطّبيب ثلاثة مياه: أحدها ماء قد طُبخت فيه حِلْبة، والآخر قد طبخ فيه ورد، والآخر طُبخ فيه زَعفران غير مَطحون. ويَستخدم من كل نوع من المياه الثّلاثة بمقدار ما تقتضيه العلّة، وذلك أنّ تقدير ما كان لتلك المياه عند شدة الوجع وغَلبَتِه بنوع، وعند كثرة الوسخ في قرحة وما أشبهها بنوع، وعند التَّقوُّر في قرحة عين بنوع. وينبغي جدّاً تسكين نُتوء العِشاء العِنبيّ إذ الغالب في أمراض العُيون نُتوؤه، فطبيعتها إلى الحرارة، ويلزمها علاج يعود بها إلى حرارتها) (٥٠) الأصلية فيبرِّدها بحسب الحاجة ونوع الدّاء.



# حواشي حرف العين

- ١ النّهاية (٣/ ١٦٨).
- ۲ (نم) (۳/ ۱۲۸).
- ٣ ديوان الهذليين (١/١١٧).
- قال الخليل: اعتبط الرجل: مات فجأة من غير عِلّة ولا مرض.
   والعين (عبط).
  - ٥ النّهاية (٣/ ١٧٦).
  - ٦ (نم) (٣/ ١٧٥).
  - ٧ للبريق الهذلي. ديوان الهذليين (٣/ ٥٩).
    - ٨ هذه المادة من م.
    - ٩ النّهاية (٣/ ١٨٤).
    - ۱۰ (نم) (۳/ ۱۸۵).
- أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النّحاس، من أفاضل أهل العلم، أخذ عن الأخفش الأصغر ومن في طبقته. له كتب منها معاني القرآن والكافي والمقنع وشرح المعلقات. توفي غرقاً في النّيل سنة ٣٣٨ للهجرة. ينظر بغية الوعاة (١/ ٣٦٢).
  - ١٢ اللسان (عجز).
  - ١٣ بلا عزو في العين (عجف).
    - ١٤ النّهاية (٣/ ١٨٧).
- ١٥ المجمل (٣/ ٤٥٠)، اللسان (عجن) (كون)، مع اختلاف طفيف
   في الرّواية.





- ١٦ العين (عجن).
- ١٧ لأبي المهوّش في اللسان (عجا).
  - ١٨ النّهاية (٣/ ١٨٩).
- ١٩ المجمل (٣/ ٤٥٣). اللسان (عدل).
- · ٢ المجمل (٣/ ٤٥٤). اللسان (عدل).
  - ۲۱ م: ونشطته.
  - ٢٢ العين (عدن).
  - ٢٣ النّهاية (٣/ ١٩٤).
    - ٤٢ (نم) (٦/ ١٩٢).
- ٢٥ قال الخليل: أعَيْرِج: حيّة صلّاء لا تقبل الرقية، وتطفر كما تطفر
   الأفعى وجمعه أعيرَجات. العين (عرج).
  - ٢٦ العين (عرد).
- ٢٧ للصمة بن عبد الله القشيري. وهو مع آخر في المجمل (٣/ ٣٧٨).
   واللسان (عرر).
  - ۲۸ المستقصّى (۲/۲۰۲).
  - ۲۹ ديوان كعب (۱۸). واللسان (عرض).
    - ۳۰ النّهاية (۳/ ۲۰۹).
    - ٣١- (نم) (١/٩٠٢).
    - ۲۳- (نم) (۲/۸۰۲).
      - ٣٣ اللسان (عرف).
  - ٣٤ ديوان عروة (٢٤). واللسان (عرف).



- ٣٥ ديوان عروة (١٥).
- ٣٦ العين (عرك). وبرواية قريبة في اللسان (عرك).
  - ٣٧ المجمل (٣/ ٤٧٦). اللسان (عرم).
    - ٣٨ النّهاية (٣/ ٢٣٢).
      - ٣٩ طه (١١٥).
- ٤٠ القُوَباء: مرض يشبه الجذام يخرج على الجلد. ينظر اللسان (قوب).
  - ١١ م: الجمان.
  - ٤٢ للأعشى في اللسان (عشر) ولم يذكر في ديوان الأعشى.
    - ٤٣ النّهاية (٣/ ٣٠٥).
    - ٤٤ ديوان زهير (٢٩).
    - ٤٥ النّهاية (٣/ ٢٤٢).
  - ٤٦ بلفظ: حتى مضى عشوة من اللّيل. في النّهاية (٣/ ٢٤٢).
    - ٤٧ النّهاية (٣/ ٢٤٢).
      - ٤٨ شيئاً، من م.
      - ٤٩ هود (٤٣).
        - ۰۰ طه (۱۸).
- ٥١ مختلف في عزوه لعبد ربه السلمي ولسليم بن ثهامة الحنفي ولمعقر بن حمار البارقي. ينظر مجمل اللغة (٣/ ٤٩٢). ومجمع الأمثال (١/ ٥٠٩). واللسان (عصو).
  - ٥٢ النّهاية (٣/٢٥٦).
- ٥٣ ديوان علقمة (١٣٢)، والمجمل (٣/ ٣٨٢)، والمقاييس (٤/ ٥٤).





- ٥٤ النّهاية (٣/ ٢٦٥).
- ٥٥ ديوانه (٣٣)، أوضح المسالك (٢/ ٦١)، أشعار الشعراء الستة (١/ ٥١).
  - ٥٦ العين (عقد).
  - ٥٧ النّهانة (٣/ ٢٧٦).
  - ٥٨ قريب من هذه العبارة في عيون الأنباء (٤٣٩).
    - ٥٩ الحج (٤٦).
- ٦٠ أبو يوسف، هـ و القاضي يعقوب بن إبراهيم. من أهـل الكوفة وصاحب أبي حنيفة، سكن بغـداد وتولى فيهـا القضاء لهارون الرشـيد. وقيل إنّه كان قاضياً للمهدي والهادي أيضاً. توفي حوالي سنة ١٨ للهجرة. ينظر وفيات الأعيان (٦/ ٣٧٨). وفي حاشيته مصادر أخرى.
  - ٦١ النّهاية (٣/ ٢٨٢).
    - ٦٢ اللسان (عقم).
  - ٦٣ النّهاية (٣/ ٢٨٢).
  - ٢٤ مجمع الأمثال (٢/ ١٨٩).
    - ٦٥ العين (علل).
    - 7٦ العين (عمد).
    - ٧٧ النّهاية (٣/ ٢٩٦).
  - ٦٨ آيتان النّور (٦١)، فاطر (١٩).
    - **۲۹** بوسف (۳۲).



- ٧٠ النّهاية (٣٠٧/٣).
  - ٧١ النّساء (٢٥).
- ٧٢ النّص والشّاهد في العين (عند).
- ۷۳ لعمرو بن عبد الحق، أو ابن عبد الجن. ينظر المجمل (۱/ ۱٦۰).
   ومعجم الشعراء (۲۰۹)، تاريخ الطبري (ترجمة ابن عبد الجن)
   (۲/ ۳۳، ۳۳).
  - ٧٤ ديوانه (٤٦)، اللسان (عور).
    - ٧٥ اللسان (عور).
      - ٧٦ من م.
    - ٧٧ النّهاية (٣/ ٣٣٢).
  - ٧٨ ينظر صحيح البخاري/ كتاب الطّب.
    - ٧٩ ينظر الترمذي/ كتاب الطب.
      - ۸۰ النّهاية (۳/ ۳۳۲).
      - ٨١ ينظر النّهاية (٣/ ٣٣١).
  - ٨٢ بلفظ: لا أتبع أثراً بعد عين. في المستقصَى (٢/ ٢٤٢).
    - ٨٣ النّهاية (٣/ ٣٣١).
    - ٨٤ برواية: تتهم. في عيون الأنباء (٤٤٧).
      - ٨٥ هذا النّص من م.





#### نسخ

الغِبّ من الحمّى: التي تأخُذ يوماً وتترك يوماً. وأغَبّت الحمّى وغَبّت، بمعنىً.

وغَبّ الطّعام والتَّمر: بات ليلةً.

وغَبَّ اللَّحمُ: إذا أنتن.

والغَبَب: اللَّحم المتدلِّي تحت الحنك.

والغُبَّة: البُلْغَة من العيش. والغَبيْبَة: الرّائب من اللّبن.

#### غبر

الغَابِر: الماضي والباقي، ضِدٌّ. وغُبْرُ المرض: بقاياه. وغُبْرُ كلّ شيء: بقيته. والغُبْرَة: لون الغُبار. والغَبْراء: الأرض، لغُبرَة لَوْنها. وأُنثَى الحَجَل. وابنات يُعْرَف بالغُبَيْرة. وهي شبجرة معروفة سُميّت بذلك لأنها غبراء اللّون، ورقها وثمَرتها تخضر ثمّ تحمر محرة شديدة. ويقال لثمَرتها - أيضا الغُبَيْراء، ولا تُذكر إلّا مُصَغَّرة. وثمرتها كالعُنّاب وهي باردة في الأولى يابسة في الثّانية قابضة، تَغْذُو غذاءً يسيراً، وتُسَكّن القَيْء، وتمنع الصَّفراء عن الانصباب إلى المعدة، وتُضعِف الباه، ووَرْدُها يَهَيِّجُه. ويصلحها السُّكر. وبدلها النَّبق.

والغُبيراء أيضاً: شراب يتَّخَذ من الذَّرة يُسْكر، وفي الحديث: "إيّاكم والغُبيراء فإنّها خُر الأعاجم" (١٠). قال ثعلب: هي خُر تُعْمَل من الغُبيراء من هذا الثَّمَر المعروف، أي: هي مِثْل الخَمْر التي يتعارفها النّاس لا فضل بينها في التّحريم.



والغِبْر: الحِقْد.

وتَغَبَّر الدُّواءُ: تغَيَّر لونُه أو طعمه أو رائحته.

وعِرْقٌ غَبِرٌ: يُعاوده النَّزْف من وقت لوقت. والغَبَر: فَساد الجرح.

وعِلَّة غَبْراء: مُهْلِكَة.

وتَغَبَّرَتِ المرأةُ الرَّجُلَ: إذا استنزفت ماءه.

# غبطا

الغِبْطَة: حُسْن الحال. والغَبط: كالحَسَد، وليس به. وفي الحديث: «اللّهمّ غَبْطاً لا هَبْطاً»(٢).

وغَبَطْتُ المريضَ: جَسَسْتَ نَبْضَه.

وأغْبَطَتْ عليه الحمّى: دامت ولم تُقْلع.

# غبق:

الغَبُوق: ما يُشرب بالعَشيّ. وخَصّ به بعضُهم اللّبن الذي يُشرب في العَشيّ.

# غبن

المَغْبِن: الإبط واحد الآباط. والرُّفْع واحد الأرْفاع وهي بواطن الأفخاذ والجمع مَغَابِن.

#### غدد

الغُدَّة: كلُّ عُقْدَة في الجسد طافَ بها شحم. وكلِّ قِطْعَة صُلْبة بين العَصَب.





وطبًا: هي جسم صُلْب يتولَّد عن فَضْل غليظ، ويعقِّده البَرْد. والفرق بينها وبين السَّلَع أنّها لا تقبل الزِّيادة. قال الأصمعي: ومن أدواء الإبل الغُدَّة. قال وهي طاعُونها.

#### غدره

الغَدْر: ضِد الوَفاء. والغَدير: القطعة من الماء يغادرها السّيل، أي: يتركها.

والغَدْراء: الظُّلمة. والغَدِيْرَة: دَقيق يُعْلَب عليه لَبن ثمّ يُحْمَى بالرَّضْف. والغَديرَة: من النّبات. والغَديرة: الذُّؤابة.

#### غدوه

الغُـدْوَة: البُكرة، وهي ما بين صَلاة الفجر وطلوع الشمس، كالغداة، والغُدَيَّة، والجمع غُدُوات. والغَداء: طَعام الغُدْوَة، والجمع غُدُوات.

#### غذذ

الغَاذ: عِرْق في العَين يَسْقى ولا ينقطع، وهو اسم كالغارب والكاهل. وقال الخليل، رحمه الله: غَذَّ الجرحُ: إذا ورم(٣).

#### غذم

الغَذامة: اللَّبن الكثير. والغَذْم: نَبْت، قال القطاميّ: كأنّها بيهضةٌ غهرّاء خُهلًا في عَثْعَثٍ يُنْبِتُ الحُوذانَ والغَذْمَا<sup>(١)</sup>



# غذوه

الغذاء: ما يكون به نَهاء الجسم وقوامه من الطّعام والسّراب، وهو ما يُغْتَذَى به مِنْ طَعام وشَراب. وهو عندنا: كلّ ما يزيد في جوهر البدن وأقطاره، ولا يغيِّر شيئاً من كيفيّاته. بل إنّ كيفيّات البَدن تغيِّره وتحيله إلى مشابَهَتِها فيصير بدلاً لما يتحلّل من بدن الإنسان قبل وُروده عليه ويسمّى طعاماً. ويُسمّى غذاء بالقوّة، وبعد وروده واستحالته إلى مشابهة الأعضاء يُسمّى غذاء بالفغل. والغذاء منه لطيف ومنه كثيف ومنه معتدل. واللّطيف هو الذي يتولّد منه دَمٌ تَخين.

وكلّ واحد من الأقسام فإمّا أنْ يكون كثير التّغذية، وإمّا أنْ يكون يَسِيْرَ التّغذية.

ومثال اللّطيف الكثير الغذاء: الشَّرابُ وماءُ اللّحمِ ومُتُّ البَيْضِ المسخَّن أو النَّيْمْرَشْت فإنّه كثير الغذاء لأنَّ أكثر جوهره يستحيل إلى الدّم.

ومثال الكَثيفِ القليلِ الغـذاء: الجُبن والقَديد والباذِنجان ونحوها، فإنّ الشّيء المستحيلَ منها إلى الدَّم قليل.

ومثال الكَثيفِ الكثير الغِذاء: البيضُ المسلوقُ ولحم البقر.

ومثال اللّطيف القليل الغذاء: الجلّاب والبُقول المعتدلة القَوام والكيفيّة. ومن الثّمار التّفّاحُ والرّمّان ونحوها.

واعْلَمْ أَنَّ كلَّ واحد من هذه الأقسام قد يكون رَدِيْءَ الكَيْمُوْس (٥) وقد يكون محمود الكيموس.

فمثال اللَّطيف الكثير الغذاء الحسن الكَيموس صَفار البَيض والشَّراب وماء اللَّحم.





ومثال اللَّطيف القليل الغذاء الحسن الكيموس الخَس والتَّفَّاح والرَّمَّان. ومثال اللَّطيف القليل الغذاء الرَّديء الكيموس الفِجْل والخَرْدَل وأكثر البُقول.

ومثال اللَّطيف الكثير الغِذاء الحسَن الكَيموس البَيض المسلوق ولحم الحَوْليِّ من الضَّأن.

ومثال الكثيفِ الغذاءِ الرَّديء الكّيموس القَديد.

ويجب أنْ يجتهد حافظ الصّحة في أنْ لا يكون جوهرُ غذائه، الأغذية الدّوائية مثل البقول والفواكه ونحوها، بحيث يقتصر عليها ولا يَغتذي بغيرها، فإنّ الملطّفة عُرْقة للدم والغليظة مُبَلْغِمَة مُثْقلة للبدن. بل يجب أنْ يكون الغذاء مِنْ مثل اللّحم وخصوصاً لحم الجداء والعجول الصّغيرة، والحنطة المنقاة من الشّوائب، والشّيء الحلو الملائم للمزاج، والشّراب الطّيّب الرِّيحانيّ. ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك إلّا على سبيل التّعالُج والتّقدُّم بالحفظ.

وأشبه الفواكه بالغذاء التين والعنب النضيج الحلوجداً، والتمر في بلاده. فإن استُعملت هذه وحدث منها فضلٌ بادر إلى استفراغ ذلك الفَضْل. ويجب أن لا يؤكل إلّا على شهوة، ولا تُدافَع الشَّهوة إذا هاجتُ ولم تكن كاذبة كشهوة السُّكارى وأوْلي التُّخَم. فإنّ الصّبر على الجوع يملأ المعدة أخلاطاً صَديدية.

ويـؤكل في الشّـتاء الطّعام الحارّ بالفعْل، وفي الصّيف البارد أو القليل السُّخونة، ولا يبلغ الحرُّ والبردُ إلى ما لا يُطاق.



واعْلَـمْ أنّـه لا شيء أرداً من شِبَع في الخِصْـب يتبعـه جُـوع في الجَدب. والامتلاء من طعام أو شراب أرداً في كلّ حال، فكم من رجل امتلاً بإفراط فاختنق ومات.

وإذا وقع الخطأ في تناول شيء من الأغذية، فإنْ كان بارداً كالقُثّاء والقَرْع عُدِل بها يضادُّه كالثُّوم والكرّاث، وبالعكس. وإنْ كان سُدديًّا عُدِل بها يُفتّح ويُسْتَفْرَغ ثمّ يُجَوَّع بعده تجويعاً صالحاً. وأضَرّ شيء بالبدن إدخال غذاء على غذاء لم ينهضم. ولا شَرّ من التُّخَمَة، وخُصوصاً التي عن أغذية رديئة. وإذا عَرَضَتْ عن أغذية غليظة أورثت وَجَع المفاصل والرَّبوَ والنَّقْرِس وصلابة الطّحال والكبد والأورام البلغميّة والسّوداويّة. وإذا عَرَضَت عن أغذية لطيفة حَدَث عنها أورام حارّة رديئة.

# غرب

الغَرْب: خِلاف السَّرْق. وعِرْق في العَين لا ينقطع سَيْلُه. والدَّمع حين يخرج. ووَتَرَة في العين ومُؤَخَّرُها.

والغَرْب: ناسور يحدث في مُؤْق العَين الإنسيّ وأكثره عُقَيْب خُراج وَرَم يظهر بالموضع ثمّ ينفجر فيصير ناسوراً. وربّها كان انفجاره إلى خارج، وربّها كان إلى داخل يمنة ويسرة. وربّها كان انفجاره إلى الجانبين جميعاً. وكثيراً ما يصل انفجاره إلى الأنف فيسيل إليه وقد بلغ خُبْث صَديده إلى العظم فيفسده ويُسَوِّدُه ثمّ يأكله. ويُفسد غضاريف الجفن، ويملأ العَين.

ومن الأدوية المجرَّبة في علاجه: الشِّياف والزَّعفران بهاء الهندباء البرّيّ. ومنها أنْ تَسْحَق الحلزون بجوف وتخلط به مِرَّاً وصَبراً ويستعمل. ومنها





وَدَعٌ مُحَرَّرَقٌ وزَعفران وهندباء يابس بهاء السُّهاق. ومن العجيب فيه ورق السَّدّاب بهاء الرّمّان يُجعل عليه.

ومن الأدوية البالغة أن يؤخذ زاج وصبر وقُشور الكُنْدُر مُحَرَّقاً وتجعل في الموق. والصَّبر وحده مع قُشور الكُنْدُر أيضًا.

والغَرَب: خراج يظهر في المؤق، وعائر مُنفجر. وسببه مادة عفنة. وعلامته وَرَم في الظاهر وتَرجرج في الغائر. ولا يخلو عن حَكّة وسَيلانِ مِدَّة في المنفجر إلى الخارج، وعند العَصْر في المنفجر إلى الداخل. وربما أخَذَ إلى جهة الأنف فأفسد عظامَه. وتُعرف المادة بلونها وقوامها وفِعْلِها.

والغَرب أيضاً: كثرة الزِّيق وحِدة الأسنان والماء الذي يجري عليها. وشجرة حجازيّة يُتَّخَذ منها العطر، والجمع غُروب.

والغَرَب: نوع من الشَّجر يقال هو من أنواع الصَّفصاف، والخمر، والذَّهب والفضة أو الجام منها. والجمع أغراب.

والغُراب: الطائر المعروف، سمِّ بذلك لسَواده. وهو أنواع منها الزّاغ وهو غراب الزّرع، وهو أحمر المنقار والرِّجلين طيّب اللَّحم لا يأكل الجِيَف. ومنها الأزرق وهو الذي يُحاكي ما يَسْمَع. ومنها الأبْقَع وهو غُراب البَين يُسمَّى بذلك لأنّ أهل الدّار إذا ارتحلوا وقع موضعهم يلتمس شيئاً يأكله، فحصل التَّشاؤم به لوقوعه في منازلهم بعد رحيلهم.

ومنها الأعْصَم وهو الذي إحدى رجليه بيضاء، ومنه ما هو أبيض الجناحَين والرِّجلين والبَطْن. والجمع أغْرِبَة وغِرْبان.

والغُراب، أيضاً: قَذال الرّأس. يقال: شابَ غُرابه، أي: شَعر قَذاله. وقد يقال: طار غُرابه: إذا شاب رأسه.



والغُراب: العُنقود الأسود من ثَمَر الأراك. والغُرابان: طرّفا الوركين الأسفلان اللّذان يليان الفَخِذَين. والغُرابان: مُقَدَّم الظّهر ومُؤخَّره. وخُبْز الغُراب: أقراصٌ صغيرة رقيقة مستديرة عليها زَغَب لطيف. تكثر في الهند. وسمّيت بخُبْزِه لأنّها تقتله إذا أكلها. وهي حارّة يابسة مسخّنة مجفّفة، تنفع الأمزجة الباردة الرّطبة والحارّة اليابسة. وسَيْفُ الغُراب: نوع من السَّرْمَق (٢). ورجُ للغُراب ضَرْب من هُزال الإبل، معروف. وإذا ضاق على الإنسان معاشُه قيل: عليه رجْلُ غُراب.

ورِجْل الغُراب أيضاً: نبات يسمَّى بالبربريّة «إطّريلال» ومعناه رِجْل الطّير، وقد يُسَتَّمى بحرْز الشَّياطين وهو كالشّبث في جُمَّته وساقِه وأصله، غير أنّ زهره أبيض ويَعقد حَبّاً كحَبّ البَقْدُونِس إلّا أنّه أصْفَر وأميل إلى الحمرة، وهو حارّيابس في آخر الثّالثة، يقتل الدُّود وينفع من المغص ومن البَرص والبَهق، مُجَرَّب. وإذا استُعمل منه بعد تنقية البدن في كلّ يوم درهم مع ربع درهم عاقرْقرْحا مسحوقاً بشراب أو عسل مدّة خسة عشر يوما مُزاداً في وزنه إلى مثقالين، مع كشف المواضع البَرصة في شمس حارّة، فإنّه يخرج منها ماء أصفر بعدما تُنفَّط، وحينئذ تُعالَج بها يُدملها. ومثله نبات يخرج منها ماء أصفر بعدما تُنفَّط، وحينئذ تُعالَج بها يُدملها. ومثله نبات آخر يكثر في بيت المقدس، ورقه شديد الخضرة كورق الرّشّاد البستانيّ، وعروقه ظاهرها يميل إلى الصَّفْرَة، وأصولُه مائلة إلى الاستدارة. وهو حارّ في آخر الأولى يابس في آخر الثّانية، ينفع من أوجاع المفاصل والنّقْرِس.

والغُرابيّ: ضَرْب من التَّمر.

والإغراب: الإتيان بالغَريب، والمبالَغة في الضَّحك، وبياض الأرفاغ ممَّا يلي الخاصرة.





والغَرْب من الشّجر: ما أصابته الشَّمس بِحَرِّها عند أَفوها، ونوع من التَّمر. وصِبْغ. وشراب يُتَّخَذ من الرُّطَب لا يزال شاربه متهاسكاً ما لم تُصبه الرِّيح، فإذا برز إلى الهواء وأصابه الرِّيح ذَهَب عقلُه.

والعَنقاء المُغْرِب وعَنْقاءُ مُغَرِب: طائر عظيم يَبعد في طيرانه، كذا قيل، والأظهر أنّه طائر معروف الاسم مجهول الجسم.

قال الجاحظ: هي رأس الأكمّة في أعلى الجبّل، وأنْكر أنْ يكون طائراً. وفي الحديث: «طارتْ به عَنْقاءُ مُغْرِب» (٧) أي: ذهبت به الدّاهية.

والتَّغريب: أنْ تأتي ببنين بيض وبنين سُود.

والمُغْرَب: الصَّبح لبياضه. والمُغْرِب: ضَرْب من العنب بالطَّائف، وهو أجود العنب وأشده سواداً.

والشَّيخ الغِرْبيب، أي: الذي سواده من الخضِاب.

وأغْرَب الرّجلُ في مَنطقه: إذا لم يُبْق شيئاً إلّا تكلّم به.

وأغْرَب - أيضاً - اشتد وَجَعُه من مرض أو غيره.

والغارب: الكاهل وهو ما بين الكَتِفَين. ومن الخُفِّ: ما بين السّنام والعُنق. ومن الخُفِّ: ما بين السّنام والعُنق. ومنه قولهم في الجاهليّة كنايةً عن الطّلاق: (حَبْلُكِ على غَارِبِك) (٨) أي: خَلَيْتُ سَبيلَك فاذْهَبي حيثُ شئتِ.

### غرد،

الغَرْد والغِرْد والغَراد والمُغْرُوْد: ضَرْب من الكَمْأَة، أو هو الصّغير أو الرّديء منها. الواحدة: غَرْدَة.



وقال الفرّاء: ليس في الكلام مُفْعُول، بضم الميم، إلّا مُغرود لضَرْب من الكَمْاة، ومُعْفُور واحد من المعافير، ومُنْحُور للمُتْخَم، ومُعْلُوق لوًاحد المعاليق.

# غرر

الغَرور: ما يُتَغَرْغَر به من الأدوية. والغُرَّة: بياض في الجبهة. وغرّة الأسنان: بياضها، وأوّلها. والغَرْغَرة: تردّد الرّوح في الحلق، وتَرديد الماء وغيره فيه من غير إساغَة. وكَسْر قصَبة الأنف.

وولدت المرأة ثلاثةً على غِرار واحد، أي: بعضهم خلف بعض. والغَرارة: كالغَفْلة.

والغَرار: النُّقصان في صحَّة أو نَوم.

# غرز

الغَرَز: ضَرْب من أصغر الثُّهام، الواحد بالهاء، تنبت على شطوط الأنهار، لا ورق لها. قال الخليل: وهي أنابيب مركَّب بعضها في بعض، فإذا اجتذبتها خرجتْ من حكحلة (٩).

والغَريزة: الطّبيعةُ، والقَريحةُ، والسَّجِيَّة من خَير أو شَرّ.

# غرس:

الغَرْس: واحد الأغراس وهي جِلْدَة دقيقة تَخرج مع الولَد إذا خرج من بطن أُمّه. والغِرْس: ما يخرج من شارب الدّواء من رطوبات لزجة كالمخاط، قال:

كلَّ جَنينٍ مُشْكِعَرٍ في غِرْسِ(١٠)



# 08=16-00-

### غرض،

لحم غَريض: طريّ.

والغَرْض: العِيْدان التي تُعْمَل منها الجبائر تُجبر بها كُسور العظام. والمَغارِض: جوانب البطن أسفل الأضلاع، واحدها: مَغْرِض. وعِلَّة لا تُغَرَّض: لا يُوصل إلى سببها بسهولة.

وغُرضتْ صحّته: نقصت.

والغَرَض: الشُّوق، قال ابن هرمة:

مَنْ ذَا رَسُولٌ نَاصِ عُلَيَّةَ غَيْرَ قِيْلِ الْكَاذِبِ عنِّي عُلَيَّةَ غَيْرَ قِيْلِ الْكَاذِبِ إنِّى غَرِضْتُ إِلَى تَنَاصُفِ وَجُهِهَا غَرَضَ الْمَحِبِّ إِلَى الْجَبِيبِ الْغَائبِ(۱۱) والإغريض: الأبيض من كل شيء.

### غرق

الغِرْقِيءُ: القِشْرَة الملتَزمة ببياض البَيض. أو البياض الذي يؤكل. وهمزته زائدة لأنّه من الغَرَق.

والغَارِيْقُون: قِطَع بيض. يقال هو أصول التِّين إذا تعفَّنتْ، أو هي شيء يتكوّن من العُفونة في بعض الأشجار المسوّسة، أو شيء يتكوّن على شجر الشَّر بين، أو على شجر النَّبُوت. وأفضله الأبيض الهَشّ الخفيف. وهو حارّ في الأولى يابس في الثّانية، تِرْياق للسُّموم بالخاصّيّة، مفتّح للسُّدد مُدِرٌّ



للبول، مُسَهل للبلغم والسوداء، مُقَوِّ للقلب بالعَرَض، نافع من السُّعال البلغميّ المُزْمِن وخُصوصاً مع رُبّ السُّوس، ومن الاستسقاء وخُصوصاً مع الأسارون، ومن القُوْلَنج بأنواعه وخصوصاً مع اليسير من الجَنْدْبادِسْتَر، ومن الصَّرَع واليَرقان، وحَصاة الكلية، ووَجَع المفاصل والظّهر وخصوصاً مع الزّراونْد، ومن عِرْق النسا وورم الطِّحال وخصوصاً مع السّكنجبين.

ولذا فهو جيّد لجميع الأوجاع الباطنة الباردة حيث كانت، وخصوصاً مع الأنيْسُون. والشّربة منه من مثقال إلى درهمين. ولا بأس بدُهْنِه مع دُهْن اللّوز بعد تصْفيته وبإضافة يَسِيْر من المصطكي لإصلاح مضرّته بالكلى. وبدله مشْلاه بِسْفانِيْج، ومثله تِرْبِد، ورُبْع مِثْلِه زَنجبيل. وبدله في الأدوية التّرياقيّة أُسْطُون خُودُس.

# غرقد

الغَرْقَد: شـجر من العضاه. وعن أبي حنيفة الدّينوريّ: هو العَوْسَـج إذا عَظُم. واحده غَرْقَد لكثرته فيها.

# غرل:

الغُرْل في حديث: «يُحْشَر النّاس يوم القيامة عُراةً حُفاةً غُرْلاً بُهُماً» (١١٠)، جمع أغْرَل: وهو الأقْلَف، والبُهْم: جمع بَهيم: وهو الذي لا يَختلط لونه بلون سواه، أي: ليس فيهم شَيء من عاهات الدّنيا، من البَرَص والعمَى والعَرج ونحوها، وإنّا هي أجساد صحيحة.

وقطع غُرْلتَه، أي: قُلْفَتَه، وذلك في الخِتان.

والعَيش الأرْغَل: الرَّغيد.





### غرم

الغُرْمُ: أداء شيء لرِم من قِبَل نائبةٍ في مال. والغَرام: العشق أو العذاب أو الشّر.

وأغْرَمتْه الأدواءُ، وغرّمَتْه: لزمتْه حتّى عَنَّتْه وأفنتْ مالَه وصحّته.

### غرمل

الغُرْمُل: الذَّكر الضَّخْم الرِّخُو. صفة مُستبشَعة لا علاج لها. أمَّا رخاوته فربِّما نفعتْ فيها الأدويةُ التي تُعين على الباه، وذكرناها في غير موضع بحسب ألفاظها.

# غربق:

الغُرْنُوق: الشّابّ الأبيض الطّويل الجميل. وطائر مائيّ طويل العُنُق أبيض اللّون والقوائم، سُمِّي به لبياضه. وقيل الكركيّ، وقيل هو طائر يُشبهه ويقال له أيضاً: الغُرْنَيْق، والجمع غَرانيق.

### غزر

الغَزير: الكثير من كلّ شيء. والغَزيرة من ذوات اللّبن: الكثيرة الدَّر.

### غزز

الغُزَّان: الشِّدْقان، الواحد: غُزّ.

والإغْزاز: تعسُّر الحمل، أغَزَّت المرأة فهي مُغِزٌّ.



# غزل:

الغَـزال: ولد الظّبيـة إلى أنْ يَقوَى ويطلع قرناه. والجمـع غِزْلَة وغِزْلان، والجمـع غِزْلَة وغِزْلان، والأنثَى غَزالة.

# غسق

الغَسَق: ظُلمة أوّل اللّيل. وغَسَقَ اللّيل: اشتدّت ظُلْمَته. واللّبن انصبّ من الضَّرع والجرح: سال منه ماء أصفر. وغَسِقَتْ عينُه وغَسَقَت: أظْلَمَتْ وأَدْمَعَتْ. والغاسِق: القمر إذا كُسِف لظُلمته أو الثّريّا إذا سقطتْ عند كثرة وجود الطّواعين والأسقام، وقوله تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا كُو مَن شَرّ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ وقب الكُسوف. وقال ابن عباس: وقب من شّر الذّكر إذا أنْعَظ (۱۲).

# غشي

الغَشْيُ: الإغماء، يقال: فلان غُشِيَ عليه غَشْياً وغَشَياناً: أُغْمِيَ عليه، فهو مَغْشي عليه. والاسم الغشْية.

والغَشْيُ: تعطيل جُلِّ القُوى المحرّكة والحسّاسة لضعف القلب واجتماع السُّوح كلّه إليه أو لاستفراغه. وسببه إمّا امت لاءٌ من مادّة خانقة للرّوح بالكثرة، أو لاستفراغ مُحَلِّل لها، أو لانعدام بديل لما يتحلّل، أو وجع شديد، أو ضعف في البدن كلّه، أو وصول قوَّة مضادَّة بالجوهر لمزاج الرُّوح مثل شمّ الهواء الوَبائيّ ونتن الجيف ونُفوذ قُوى السُّموم إلى القلب.

والغَـشي الذي يقع في ابتداء الحُميّات فهو عن أخلاط لزجة أو لذّاعة، وقد يكون عن الدّماغ إذا حدثت به شُـدّة، وعن المعدة لقُربها من القلب،





وقد يكون عن اختناق سُمِّي في الرّحم ثمّ يصل إلى القلب والدّماغ، إمّا عن كثرة المنيّ واحتباسه في أوعيته واستحالته إلى كيفيّة سُمِّيّة يرتفع عنها بُخار رديء إلى القلب والدِّماغ بتوسُّط الشَّرايين والأوردة، وإمّا عن احتباس دم الطَّمث وكثرته في الرّحم فيعرض عن المني.

والكائن عن استفراغ الرّوح فإمّا عن إسهال متتابع أو رُعاف أو نزف دم من عضو آخر كأفواه عُروق المقعدة أو الجراحة.

وأمّا الغَ شي الذي يعرض بعد الفَصْد فإنّه لا يكون مُخيفاً لأنّ القوّة الحيوانيّة معه قويّة.

وقد يسببه الوَجع لأنه يوجبه لفرط تحليله للرّوح كما في القُوْلنج وفي اللّذع الله الله وله المعضاء الحسّاسة.

والغَشْيُ المستحكِم يتصَعَّب علاجُه جدَّاً، وخُصوصاً إذا أدَّى إلى اخضرار الوجه وانتكاس الرَّقبة.

# والعلاج:

- أمّا في وقته فرَشُّ الوجه بالماء البارد وتناول الموصوفات الطّبية من الطّيوب والطّعام وسقي دواء المسْك المذاب في ماء التّفّاح أو ماء الورد، ولشّم الخيار خاصيّة فيه مُجَرَّبة وخُصوصاً في علاج الصّفراويّ، وتُنْطَل أطرافهم بالماء البارد ونواحي أعضائهم الرئيسة بهاء الورد. وإنْ كان السّبب السّم جُرِّع ماء الورد المحكوك فيه حجر البادْزهر الحيوانيّ ودواء المسك المذاب في ماء الورد.

- وأمَّا في غير وقته فيُعالَج كلَّ سبب بعلاجه.



وإنْ كان هنـاك امتلاء في فـم المعدة فالقَيء جيّد جدًّا، أو في غير فَمِها كما في اختناق الرّحم فعلاجه:

- أمّا في وقت النَّوبة فشَـّم الأشـياء الكريهـة كالجَنْدْبِيْدِسْـتر والقَطران والنّفط ونحوها لأجل تحليل البُخارات وتَسَفُّلها.

- وأمّا في غير وقت النَّوبة فتنقية البدن بالحبوب والإيارجات الكبار.
  - وإنْ كانت المرأة غير متزوّجة فتُزَوَّج.
  - وإنْ كان عن استفراغ فسَقْيُ ماء اللَّحم.
  - أو عن بَرْد فسَقْيُ الماء المغليّ فيه الزّنجبيل والقرنفل ونحوهما.
    - أو عن حَرّ فسقي اللّبن الحامض المذاب بالماء البارد.
- وأمّا الذي يعرض لمن لم يَعْتَدْهُ ولأصحاب المعد الضّعيفة والأبدان التي تغلب عليها المِرَّة الصّفراء. وهؤلاء يجب أنْ يُسْقَوا قَبْلَ الفَصْد شيئاً من الرُّبوب المقوِّية للمعدة والقلب.

ودَلْكُ الأطرافِ والمعدة وتسخينُهما بمثل دهن النّاردين ودهن الخَرْدَل نافع جدًّا. والحمّام جيّد لمن يعتريه الغَشْيُ عن هَيْضَة أو ذَرَب(١٠٠).

والغِشا، والغِشاوة والغِشوة: الغِشاء.

وغِشاء كلُّ شيء: ما تَغَشَاه، كغِشاء البَصَر والقلب وغيرهما، قال تعالى:

﴿ وَعَلَىٰ آَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ (١١) وقُرى و ﴿ غِشْوَةٌ ﴾ كأنّه رُدّ إلى الأصل، لأنّ المصادر كلّها تُرَدّ إلى «فَعَل» والقراءة الجيّدة غشاوة.





وكلّ ما كان مُشْتَمِلاً على السَّيء فهو مبنيّ على فعالة نحو الغشاوة والعصاوة والعمامة، وكذلك أسماء الصّناعات الاستمال الصّناعة على كلّ ما فيها كالخياطة والقصارة ونحوهما.

وغِشيانُ الرَّجلِ المرأةَ، معروف، والفِعْل منه غَشِيَها يَغْشَاها.

### غصص

الغُصَّة: شَجا يَعرض في الحرْقَدَة من أَلَم نفسانيّ. ويَغَصُّ بالماء شاربُه، مَثَلٌ لشدّة الأَلَم والحُزن.

### غصن

الغُصْن، غُصْن الشَّجرة، معروف. والجميع: غُصون وأغْصان وأغْصِنَة الأخيرة عن الخليل (١٧) رحمه الله.

### غضب

الغَضْب: الأسَد. والغَضَب: ضدّ الرِّضَى وهو غَلَيان الدَّم في القلب وانبساط الرُّوح الحيوانيّ عند الانفعال النّفسانيّ طلَباً للانتقام.

وأمّا الرّوح الحيوانيّ فالقوّة التي إذا حصلت في الأعضاء هيّأتها لقبول الحسّس والحركة وأفعال الحياة. ويضيف الحكهاء إليها حركات الخوف والغضب لما يجدون في ذلك من الانبساط والانقباض العارضين للرّوح المنسوبين إلى هذه القوّة.

قال الفارابيّ: لمّا اعتقدت الأطبّاء أنّ الرّوح الذي في القلب صُورته هذه القوّة ورأوا ذلك الرّوح يعرض له عند الأحداث النّفسانيّة انبساط وانقباض، أمّا الانبساط فكما عند الغضب والفرح، وأمّا الانقباض فكما



عند الخوف والغَم، وقد ثُبت عندهم أنّ حركة كلّ روح إنّما هي بتحريك القوّة التي هي صورتها، فو جَب أنْ تكون حركات الانفعال التي تعرض في الرّوح عند الأحداث النّفسانيّة من أفعال هذه القوّة.

وأمّا في الحقيقة فإنّ مبدأ تلك الانفعالات هو من القُوَى النّفسانيّة وتأثير موقع الأفلاك والأجرام السّهاويّة.

ونُقل عن أطبّاء اليونان أنّ كلّ واحد من الانفعالات التي تُسمَّى بالأحداث النفسانية فإنه يلزم حركةً من الروح الحيواني وهذه الحركة إمّا أنْ تكون إلى داخل أو إلى خارج أو إليها معاً. والتي إلى داخل قد تكون دُفْعَةً كما في الرُّعب، وقد تكون قليلاً كما في الغَتم. والتي إلى خارج قد تكون وقد تكون قليلاً كما في الغَتم. والتي إلى خارج قد تكون دُفْعَةً كما عند الغَضَب، وقد تكون قليلاً قليلاً كما عند السرور والفرح واللذة. والتي إليهما معاً قد تكون إلى الخارج أَظْهَرَ كما عند الخَجَل وقد تكون إلى الخارج أَظْهَرَ كما عند الخَجَل وقد تكون إلى الخارج أَطْهَرَ كما عند الخَجَل

وذكر الفارابيّ أنّ حركة الرّوح في الخجّل والهُمّ إلى خارج وداخل، لأنّه الحجل كيفيّة نفسانيّة تتبعها حركة الرّوح إلى داخل البدن وخارجه، لأنّه كالمركّب من فزع وفرح، فإنّ النّفس تنقبض أوّلاً إلى داخل الباطن لأجل الأمر المخجل فيصفر اللّون ثمّ يعود العقل فينبسط القَبْض بتحقير ذلك الأمر فيحمر اللّون. والهَمّ كيفيّة نفسانيّة تتبعها حركة الرّوح إلى داخل وخارج لحدوث أمر يتصور منه خيراً أو شرّاً، إذْ هو مركّب من رجاء وخوف فأيّها غلّب على الفكر حرّك النّفس إلى جهة. فإنْ غلَب الخير المتوقع تحرّكت إلى خارج وإنْ غلَب الشرّ المنتظر تحرّكت إلى داخل.





والغَضوب: الحيّة الخبيشة. والغَضْبَة: لحمة في الجفن الأعلى خلقةً. وجِلْدَة الرّأس والغُضاب والغضاب: القَذَى في العَين والجدريّ أو أيّ داء غيره يخرج بالبدن يشبهه. والغَضب: ما بين الذّكر إلى الفخذ.

### غضرف

الغُضْروف: عُضْوٌ بسيط متوسط في الصَّلابة واللِّين، فالعَظْم أصلب منه وهو أصلب منه العُضْر من باقي الأعضاء. وهو بارد يابس وله منافع منها أنّه متوسط بين العظام والأعضاء اللّينة لئلّا يتأذّى ما هو لَيّن بها هو صُلْب.

### غضض:

الغَضيض: الطّريّ الذي لم يتغيّر كالغّنض. والغَضيض: الطَّرْف الفاتر، وفُتوره إمّا خلْقَةً وإمّا حياءً. فالأوّل كقول كعب:

وما سُعاد غَداةَ البَين إذْ رَحلوا إلّاأغَنّ غَضيض الطَّرْف مَكْحُولُ (١٨٠

والذي يكون حَياءً، فكقول عنال: ﴿ قُل لِلْمُ وَمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ الْمَالِدِي يَعُضُّوا مِنْ الْوَجْه.

### غضن

الغَضْن: كلّ تَثَنّ في الجلد أو غيره. والجمع: غُضون. والمُغاضَنة: كَسْر العَينين لِريبة. والأغْضَن: الكاسر عينَه خِلْقَةً أو عَداوة أو تكبّراً.

وأغْضَنَت الحمَّى: دامت.

وأغْضَن الحبّ: دام.



# غضى؛

الغَضَا: شجر معروف وهو كثيرٌ بنَجْد واحدته غَضاة. والإغْضاء: أَدْنَى الجُفُون. وغَضَى الرَّجل وأغْضى: إذا أطبق جفنيه على حدقتيه. ويقال: أغْضَى جفنيه على القَذَى إذا صَبر على الأذى.

ويقال: أغْفَى اللّيل: إذا أظْلَم. وليلة غاضِبة: شديدة الظَّلْمَة. ونار غاضِيَة: عظيمةٌ مُضيئة. وهو من الأضداد.

وتَغاضَيْت عن فلان: إذا تَغافلت عنه.

### غططه

الغَطِيْط من النّائم: صوتُه الذي يَخْرُج مع نَفَسِه، وهو تردُّد الصَّوت حيث لا يجد مَساغاً.

# غطى:

الغِطاء: ما يُغَطَّى به. ويقال: فلان مُغَطَّى القِناع: إذا كان خامل الذِّكر. قال حسّان:

رُبَّ عِلْمِ أَضَاعَهُ عَهِدَمُ المَالِ وَجَهُلٍ غَطَّهَ عليهِ النَّعِيْمُ (٢٠)

قال ابن الأعرابيّ: يُحكى أنّ حسّان صاح قبل النُّبَّوة، فقال: يا بَني قَيْلَة فجاء الأنصار يُهْرَعُون إليه، فقالوا: ما دهاك؟ فقال: قلتُ بيتاً أخاف أنْ أموت فيدَّعيه غيري. قالوا: فأنْشِدْهُ لنا. فأنْشَدَهُم البيت المذكور.

وغَطَى فلان: إذا امتلأ شباباً، غَطَى يَغْطِى غَطْياً، فهو غَاط. قال:





# يَحْمِلْنَ سِرْباً غَطَى فيه الشَّبابُ معاً وأخْطأتْهُ عُيـونُ الجِنّ والحَسَـدِ (٢١)

### غفت:

الغَافت، مِنَ الحشائش الشّائكة ورقه كورق الشَّهْدانَج وزهره كالنَّيلوفر، وهو المستعمل وكذا عُصارته. وهو حارّ في الأولى يابس في الثّانية. وفيه جَلاء وقَبْض يَسيرٌ ومَرارةٌ شَديدة، جيّد الابتداء لداء الثَّعلب وداء الحيّة. وعُصارته نافعة من الجرب والحَكّة إذا شُربتْ بهاء الشّاهِتُرُج والسّكنجين. ومن أعراض الاستسقاء. وحَشيْشَتُه نافعة من أوجاع الكبد وسُدَدها. ويُقوّيها. ومن أورامها وأورام المعدة، ومن صَلابة الطّحال، ومن الحميّات المزمنة. وبدله وزنه أسَارون ونصف وزنه أفسَنْتيْن. وقد رأيتُ وَرقه وهو جافّ لونُه ما بين الخُضْرة والصُّفْرة. والشّربة منه درهم إلى مثقال. وقيل أنّه يضرّ بالطّحال ويُصلحه الأنيْسُون. وقيل يضرّ بالأنثيين ويُصلحه الورد.

### غفره

المغافير: شَيء كالنّاطف يُنضجه العُرْفُط وغيره، حُلو يـؤكل، غير أنّ رائحته ليست بطيّبة. والواحد مِغْفَر، وهو حارّ وفيه تحليل.

وصمغ الإجّاصة: المِغْفار.

والغِفارة: ما يُشدّ عند الجرح ليَقيَ من سَيلان الدَّم.

# غفوه

الغَفْوَتُ غَفْوَهُ النَّومة الخفيفة، وفي الحديث: «فغَفَوْتُ غَفْوَهُ " (٢٢) أي: نمت نَومة خفيفة. والغَفا: الشَّيء الرَّذْل. وقد أغْفَى الطَّعامُ: كثُرت نخالته.



# غلث:

غَلَثَتْ صِحَّتُه: تَناوبتْ عليه عِلَلٌ مُختلفة مُتضادّة يَعْسُر علاجها.

# غلس:

الغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللّيل إذا اخْتَلَط بضوء الصّباح. وذَكروا أنّه أوّل الصَّبح يَنتشر في الآفاق، وسَواد مختلط ببياض ومُمْرة.

وفي الحديث أنّه وَيُلْكِينً كان يُصَلِّي الصُّبح بغَلَس (٢٢).

# غلسق

الغَلْسَقَة والغِلْسِقَة: شَـجرة مُرَّة جدًّا تكثر في الحبَشة والحجاز. لا تؤكل وإنّا تُدْبَغ بها الجلود. والحبشة يطبخونها ويَسْقُون بهائها السِّلاح فلا يصيب أحداً إلّا قَتله.

### غلصه:

الغَلْصَمة: لحمٌ صفاقيّ لاصِق بالحنك تحت اللَّهاة مُتَدَلِّ مُنْطَبِقٌ على رأس القَصبة. وهي رأس الحلق والجمع غَلاصم.

### غلف

الغُلْفَة: جِلْدَة الذَّكَر. وغُلام أغْلَف: لم يُختن.

وغِلاف الكتاب، معروف، وهو جلْدُه.

ويقال للحاجِم: أغْلِفْ أدواتك، أي: اجعلْ لها غِلافاً؛ وغِلُّفْ مثله.



# ON MEDICAL

# غلل:

الغَليل: شدّة العطش وحرارته. وحرارة الحُبّ والحزن.

والغَلل: الماء الجاري. وأغَلّ الجازر والسّالخ: إذا تركا في جِلْد الذّبيحة شيئاً من اللّحم من غير عِلْم أصحابها.

وفي الحديث: «لا إغلال ولا إسلال» (٢٤). فالإغلال الخيانة. والإسلال: السرقة. قال:

جَزَى اللهُ عنّا جَمْرَةَ ابْنَةَ نَوْفَلٍ جَزَى اللهُ عنّا جَمْرَةَ ابْنَةَ نَوْفَلٍ جَزاءَ مُغِلِّ بالأمانةِ كاذِبِ (٢٥)

وأدْواء مُغِلَّة: غامضة، واحدها: داء غَالّ.

وغَلَلَتُ الدّواءَ في حُلقومه، ووَجَرْتُه، سَواء، وذلك إذا أكرهته على تجرُّعه.

وتَغلغَل الدّاءُ في بدن فلان: إذا استشرَى فيه وانتشر.

والغَليل: النَّوى يُخلط بالقَتِّ تَعلفه النَّاقة. قال علقمة:

سُلاءةٌ كعَصا النَّهْدِيّ غُلَّ لها ذُو فَيئةٍ مِنْ نَوَى قُرّانَ مَعْجُومُ (٢٦)

## غلم:

الغُلْمَة: هَيجان شَهوة النّكاح من الذّكر والأنشى. وفي الحديث: «خَيْرُ النّساء الغَلْماء على زوجها»(٧٧).

والغُلام: الطّارّ الشّارب.



# غلى:

الغالية: طِيْب معروف مُركَّب من مِسْك وعَنْبَر وعُود. ودُهْن طيّب الرّائحة كدهن البان. وهي حارّة المزاج. وشَنَّمها ينفع من الصَّرَع والسَّكتة ويُسَكِّن الصّداع البارد. ويُفَرِّح القلب وينفع من أوجاع الرّحم الباردة. ويُنفر من أوجاع الأذن الباردة إذا حُلّ في دهن البان قُطوراً. ويُقال لكلّ شيء ارتفع: قد غَلا وتَغالى. ويُقال: غَلَت القِدْرُ تَغلي غَلْياً وغَلياناً، ولا يقال غَليت، قال أبو الأسود:

ولا أقُنُولُ لقِـدْرِ القَـومِ قَـدْ غَلِيَـتْ ولا أقـولُ لِبـاب الـدّار مَغْلُـوْقُ (۲۸)

أي: يُقال مُغْلَق.

### غوت

الغَمْتُ: التُّخَمَة، يقال: فلان غَمَتَهُ الطَّعامُ: إذا أكله دَسماً فغَلَب على قلبه وثَقُل وأُثْخِم منه.

### غمر

الغَمْر: الماء الكثير، والغُمْر: الزَّعفران أو الوَرس أو الكُرْكُم. والغَمَر: الزَّعومة من اللَّحم، والغِمْر: الحِقْد والغِلّ والعَطَش. والجمع أغْمار. والغَمْرة: الشَّدَّة، وغَمْرة كلَّ شيء: شِدَّتُه، والجمع غَمَرات، وغُمَر.

والغَمْرة، أيضاً: ما تَطَّلي به العروسُ من الوَرْس ونحوه، وهي تمر ولبن يُطْلَى به وجه المرأة حتَّى تَّرقَّ بَشَرَتُها. والغَمِيْر: حَبُّ البهمَى السّاقط من سُنبله وقتَ يُبْسِه والجمع أغْمار.





# غمض،

الغُمْ ض والغَماض والغِماض والتَّغماض والتَّغميض والإغْماض: النَّوم. وقد يكون التَّغميض من غير نَوم.

### غمم:

الغَمّ: الكَرْب على ما مَضَى سُلِّمي بذلك لاشتهاله على القلب كما سُلِّمي السَّحاب غَياً لأنَّه يَغُمّ السَّماء، أي: يَسترها.

والغَمّ: سَيلان الشَّعَر حتَّى يغطّى الوجه والقفا، قال هُدبة:

فلا تَنْكِحَـنْ إِنْ فَـرَّقَ اللهُ بِينَنا

أغَمه القَف والوَجْهِ ليسَ بأنْزَعَا(٢٩)

وذكر لنا شيخُنا العلّامة، أنّ للقلب آفتَين، وهما الغَمّ والهَـمّ. فالغَمّ يَعْرُض عنه النّوم، والهَـمّ يَعْرُض عنه السَّـهَر. وذلك بأنّ الهَـمّ فيه فِكْر في الحَوف بها سيكون، فمنه يكون السَّهر. والغَمّ لا فِكْرَ فيه، لأنّه إنّها يكون بها قد مضى وانْقَضَى.

ولّـا كان القلبُ وعاءَ الدّم، والغَـم يُهيِّج الحرارةَ الغريزيّة، فتلك الحرارةُ تَعبث بوعـاء الدّم الذي هـو القلب، ولذلك كُـرِهَ الغَمُّ خَـوْفَ العَوارضِ المكروهة التي تُهيِّج الحرارة، وتُسخِّن المزاج، فينحلّ الدّم، ويَنتقض تركيبُ الطّبيعة.

فالهَـم فناء القلب، والغَم مرض القلب. فإيّاك والغَـم فإنّه ذَهاب الحياة ألا ترَى أنّ الحيّ إذا غُمَّ تلاشَى منه؟!



والتَّغَمْغُم، الكلام الذي لا يَبين. والغِمامة: ما تُشَدّبه الجراحات والكسور.

والغَميم: لبن يسخَّن حتّى يغلظ. وغَمَّت عليه الحمَّى، أي: دامت، وهو إمّا من الغَمّ، وإمّا من التّغطية، كأنّها قد غَطَّتْهُ.

# غمی(۳۰)؛

الغَمَى، والغِماء: الغِطاء. ويقال: غُمِيَ على المريض وأُغْمِيَ عليه: غُشِيَ عليه ثمّ أفاق، كأنّ المرض ستَر عقله وغطّاه. وجمْع غِماء أغْمية.

ويقال: أغْمَى يومُنا وأغْمَت ليلتُنا: غُمَّ هلالها إذا حال دون رؤيته غَيم، كما يقال غُمَّ علينا. وأصل التَّغمية السّتر والتّغطية.

### غندب،

الغُنْدُبة: لحمة صلبة حوالي الحلقوم. والغُنْدُبَتان: عُقدتان في أصل اللّسان، أو هما اللّوزتان، والجمع غَنادب.

### غند،

الغانِذ: الحَلْق وَنَحْرِج الصّوت.

### غنج

الغَنَج: الرِّياضة. والغِناج: وَجَع الصُّلْب والمفاصل.





### غنن

الغُنّة: صوت الخَيْشُوم من الأنف. وغَنَّ الوادي وأغَنَّ فهو مُغِنّ: كثر ذُبابه لكثرة عُشبه حتّى يُسمع لأصواتها غُنَّة.

### غنى:

الغِنَى: ضِدّ الفَقْر، وإذا فُتِح مُدَّ، وأمّا قول الشّاعر:

سَيُغْنِيْنِي اللذي أغناكَ عنِّي

فلا فَسقْرٌ يَسدومُ ولا غَنساءُ (٣١)

فإنه يُرْوَى بالكسر والفتح، فمَنْ رواه بالكسر أراد مصدر «غانَيْتُ» ومن رواه بالفتح أراد الغِنَى نفسه. والاسم الغُنْيَة والغنْية.

والغَنِيّ من أسهائه تعالى، لأنه الذي يُغْنِي مَنْ يَشاء مِنْ عباده. وفي الحديث: «ليس مِنّا مَنْ لمْ يَتَغَنَّ بالقُرآن» (٣٢). قال أبو عُبيد: كان سُفيان بن عُيينة يقول: ليس مِنّا مَنْ لمْ يَسْتَغْن بالقرآن عن غيره.

والأوْلَى أَنْ يكون المراد تحسين الصّوت بالقرآن، أو تحسين كلهات القرآن في الأسهاع. وذلك قولُه عَلَيْكَا «ما أذِنَ الله لشيء كإذْنِه لنبيّ يتغنّى بالقرآن (٢٣٠)، وقوله عليه السلام: «زَيّنُوا أصواتكم بالقرآن» (٢٣٠).

قال الأصمعيّ: الغِنَى من المال، مقصورٌ، ومن السَّماع ممدود، وكلّ مَنْ رَفَع صوته ووالاه فصوتُه عند العرب غناء. والغانية: هي المرأة التي غَنِيَتْ بحُسْنِها وجمالها عن الحليّ. وقيل هي الشّابّة المتزوِّجة. وقيل: هي الشّابّة الحسناء العَفيفة كان لها زوج أم لا. وقيل غير ذلك. والجمع: الغَواني.



# :بهخ

الغَيْهَب: شِـدة سواد اللّيل، قاله الخليل (٥٥). والرّجل الخفيفُ الضّعيف، أو الغافِل، أو البَليد. وفَرَس غَيهب: شديد السّواد. والغَهَبُ: الغَفْلَة.

# غوث:

اللَّغِيْثُ الكبيرُ: مَعْجُونٌ أدخله الحرّانيّ إلى الأندلس. وكان يبيع الشّربة منه بخمسين ديناراً لأوجاع الجَوْف، وقد ظلَّل تعديل أوزان مركّباته سرّاً، فلمّا مات الحرّانيّ تأدَّى لبعض المتطبّبين أنْ يعمله، فكثرت أنواعه، وأكثرها لا يفيد، وإنّها هي أخلاطٌ وأوْشابٌ. وقد استعضنا عنه بدَواء مُفْرَد مِنْ قِشْر الرّمّان اليابس وبعض اللّبوب، وشُهرَ، والحمد لله.

# غوره

الغار: الجُحْر الذي يأوي إليه الوحش. وما خَلْفَ الفَراشة من أعلَى الفَم أو هو الذي بين اللَّحيين أو داخل الفَم. وشَجَرٌ عظيمٌ له حَبَّ معروف يقع في التِّرياق.

حارّ يابس في الثّالثة، ينفع من السُّموم كلّها ويفتح سُددَ الكبد ويسكّن المُخص. وينفع من وَجَع الطّحال.

ومضرّته بالصَّدْر وإصلاحه بالكُثَيْرا. والشّربة منه درهم إلى درهمين. ودهنه مُسَخِّن ينفع من النَّزلات الباردة.

والغاران: العَظْمان اللّذان فيهما العينان.

وغار الماء غَوْراً: ذهب في الأرض وسَفُلَ فيها.

وغارت الشمس تَغور غِياراً: غَرُبَتْ.





# قال أبو ذؤيب:

هَـلِ الدَّهْـرُ إِلَّا لَيلـــةٌ ونَهــارُها وإلّا طُلوع الشّـمس ثـمّ غِيارُها(٢٦)

وغَوَّرَت العِلَّة: إذا تسرَّبت إلى الأحشاء، فيها لا تكون طبيعتها ذلك.

واسْتَغارت القَرْحَة: تورَّمت.

# غول:

الغُول: كلّ ما اغتالَ الإنسانَ فأهلكه. ومَنْ يَتلَوَّن ألواناً من السَّحَرَة والجُنّ، وكلُّ ما زال به العقل، والجمع: غِيْلان وأغْوُل.

والغَوْلان: حَمْض، وقيل: نَبْت.

وغَالَه الدَّاء يَغُوْلُه: إذا أَهْلَكُه. وخافَ غائلةَ دائِه، أي: شَرَّهُ.

والغَيْل: إرضاع المرأة ولدَها وهي حامل.

### غيث:

الغَيْث: المطَر، والكَلاَّ الذي ينبت به. وغاثَهم الله، وأغاثهم: أنزل عليهم الغَيْث، ثمّ اتّسع في كل خَير ورحمة، ومنه الغِياث: وهو ما أغاثك الله به.

### غيد:

الغَيَد: النُّعومة.

والأغْيَد: الوَسْنان المائل العُنق.

والغَيْداء: المرأة المتثنّية من اللين.



والغادَة: الفتاة النّاعمة اللّينة.

# غيظ،

الغَيْظ: الغَضَب، وهو غَلَيان دَمِ القَلْب وانبساط العَصَب والرُّوح عن انفعال نفسانيّ. ولا علاجَ له إلا بإزالة سببه وذِكْرِ الله تعالى. قال، عزّ مِنْ قائل: ﴿ أَلَا بِذِكِرُ اللهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (٢٧).

# غين

الغَيْن: العَطَش.

وشَجَرة غَيناء: كثيرة الوَرَق. والغَيْن، جَمْعُه.

وغانَتْ نَفْسُه لِداء أو شراب: إذا غَثَتْ، تَغِيْنُ.

# غيي:

الغاية: مَدَى كلِّ شيء. ويقال: هذا الشَّيء غايةٌ، أي: إنّه لا نظيرَ له. أُخِذَ مِنْ غاية الحُرْب، وهي الرَّاية، أو من غاية السَّبْق وهي قَصَبة تُنْصَب في الموضع الذي تنتهي المسابقة إليه ليأخذها السَّابق.





# حواشي حرف الغين

- ١ هذه رواية الهرويّ. وبلفظ (خمر العالم) في النّهاية (٣/ ٣٣٨).
  - ٢ النّهاية (٣/ ٣٤٠).
  - ٣- ينظر العين (غذذ).
  - ٤ ديوان القطامي (٤١)، واللسان (غذم).
- ٥ تكرر ذكر الكيموس كثيراً. ومرّ شرحه في حواشي مادة
   (اصطخيمون) في حرف الهمزة.
- ٦ السَّرْمَـق: نبات من الفصيلة السَّرْمَقِيّة التي تحتوي على السَّلق والإسفاناخ وغيرهما. ينظر (ل ع م) (٤/ ٢/ ٢٨).
  - ٧ النّهاية (٣/ ٣٤٩).
  - ۸ المستقصّى (۲/ ۵٦).
    - ٩ العين (غرز).
- ١٠ لنظور بن مرثد الأسدي. ينظر المعاني الكبير (١/ ٢٥١)، تهذيب الألفاظ (٣٦٤)، الصحاح (٢/ ٩٠٠).
- ١١ ديوان ابن هرمة (٦٥)، متخير الألفاظ (٨٨)، المجمل (٤/ ٣٧).
  - ١٢ النّهاية (٣/ ٣٦٢).
    - ١٣ الفلق (٣).
- الأصوب من كل هذا ما قاله الخليل من أنّ الغاسق: اللّيل إذا غاب الشَّفَق. وما قاله الفرّاء من أنّ (الغاسق): اللّيل. و(إذا وقب) إذا ذَخَل كلّ شيء وأظلم. ينظر العين (غسق). ومعاني القرآن للفراء (٣/ ١٠).



- ١٥ حاشية الأصل: الذَّرب: فساد المعدة.
  - ١٦ البقرة (٧).
  - ١٧ العين (غصن).
- ١٨ ديوان كعب (١٦)، اللسان (غضض).
  - ١٩ النّور (٣٠).
- · ۲ ديوانه (۸۹)، وبرواية (رب علم) في رسالة الغفران (٤١).
- ٢١ لرجل من قيس وهو في المجمل (٤/ ٤٧)، واللسان (غطى).
  - ٢٢ النّهانة (٣/ ٢٧٦).
  - ۲۳ المصدر السابق (۳/ ۳۷۷).
    - ٤٢ (نم) (٣/ ٨٣٠).
- ٢٥ للنّمر بن تولب في ديوانه (٢٨). وبرواية (حمزة ابنة نوفل) في اللسان (غلل).
  - ٢٦ ديوان علقمة (١٣١)، اللسان (غلل).
    - ۲۷ النّهاية (۳/ ۳۸۲).
    - ٢٨ ديوانه (١٢٣)، واللسان (غلى).
    - ٢٩ ديوانه (٣٣)، واللسان (غمم).
  - ٣ هذه المادة من م. وبعضها موضعه في (غمم).
    - ٣١ اللسان (غني).
    - ٣٢ النّهاية (٣/ ٣٩١).
    - ٣٣ (نم) (٦/ ١٩٣).
    - ٤٣ (نم) (٣/ ١٩٣).



- ٣٥ العين (غهب).
- ٣٦ ديوان الهذليين (١/ ٢٤)، المجمل (٢٣/٤).
  - ٣٧ الرّعد (٢٨).







### فاد:

الفُؤاد: القَلْب لِتَفَوُّدِهِ، أي: تحرُّقه وتوقُّده. وغِشاوة القلب وحبَّته وسُوَيْداؤه، مُذَكَّر، والجمع أفئدة.

قال سيبويه: يُكسَّر على غير ذلك وفي الحديث: «أَتَاكُم أَهلُ اليَمَن هم أُرقَّ قُلُوباً وألْيَن أَفتُدةً»(١).

قال الهَروي: كأنّ القلب أخَصّ من الفؤاد. وقيل هما قريبان من السّوداء. وكَرَّر ذكرهما لاختلاف اللّفظين تأكيداً.

والمَفْ ود: الذي أصيب فؤاده بوجع فيتقيّا منه، وفَادْتُه: أَصَبْتَ فؤادَه، وهو مَفْؤُودٌ ومُفْتَأَدٌ.

ووَجَع الفؤاد: وَجَع يعرض الفَم المعدة ويستَمى وجع الفؤاد على سبيل التَّجوُّز لِقُرْبِ هذا الموضع من القلب. ومجاورته له بحيث لا يفرِّق كثير من الناس بينهما في الآلام. وإذا شكا إليك عامّي فؤاده فاعْلَمْ أنّه يريد به فَمَ المعدة. ومن الناس مَنْ يُسَمِّي فمَ المعدة الفُؤاد والقلب، كما أنّ من الناس مَنْ جَرَى في كلامه «فَمُ المعدة» وهو يُشير إلى القلب اشتراكاً في الاسم أو ضعفاً في التمييز. وهؤلاء هم الأقدمون جدَّاً من الأطبّاء. وأما أبقراط فكثيراً ما يُسمِّي فمَ المعدة فؤاداً، بحسب تأويله.

# فأرا

الفَأر، والفار تخفيفاً: حَيوان معروف. والجمع فئران. والفَأْرَة له وللأنثى. وقيل الفأر للذّكر والأنثى، كما قالوا للذّكر والأنثى من الحَمَام حمامة.

وفأرة المِسْك: نافِجَتُه، أي: وِعاؤه. والفأر المِسْك قيل لأنّه من الفار يكون.



والفُوَارَة والفِيْرَة: حُلْبَة وتمر يُطبخ للنَّفساء.

# فأس:

الفَاس مِنَ الرّأس: حرف القَمَحْدُوَة المشرف على القَفا، ومن الفم: طَرفه الذي فيه الأسنان.

# فأفأ

الفَأْفَأَة: كثرة تردُّد الفاء في الكلام، وهو فَأْفَأٌ وفَأْفَاء، يُقصر ويُمدَّ، وهي فأُفاءة. وسيأتي ذكرها في (ل ثغ).

# فتخ

الفَتَخ: استرخاء المفاصل ولِينها وعُرْضُ الكَفّ والقَدَم وطولهما، وباطن ما بين العضد والذّراع.

### فتر

الْفَتَر: الضَّعْف. وأَفْتَره الدَّاء: أَضْعَفه، وكذلك أَفْتَره السُّكر. وماء فاتر: بين الحارِّ والبارد. وطَرْف فاتر: فيه فُتور ليس بحادِّ النَّظر.

### فتق

الفَتْق، لغةً: الشَّقُ، يقال فَتَق فلانٌ الشيء يَفتقُه، بكسر التّاء وضمّها، فَتْقاً: شَقَّه، وطِبّاً ما يأتي بيانه.

وهو عِلَّة في الصِّفاق بأنْ ينحلَّ الغشاء ويقع فيه شَنَّق، ولا بُرْءَ له إلّا ما يحدث للصّبيان نادراً. وذلك إمّا لِيْقَل يسبّبه الشّرب. أو انتفاخ الأمعاء أو حركة عنيفة في المشي أو حمل شيء ثقيل. وأكثر حدوث هذه العلّة إمّا





من حركة رديئة مُفْرِطة من وَثْبَة أو صرخة أو سعال شديد لا سيّا بعقب الغِنداء، أو حمل شيء ثقيل، أو ضربة تقع على البطن فتُهْتِك الصّفاق أو من ريح نافخة للبطن والأمعاء فتمدّد الصّفاق وتخلخله وتهتكه. وعلامته زيادةٌ تظهر وتحسّ بين الصّفاق الدّاخل وبين المراق، ويزداد ظُهورها عند الحركة وحَصْرِ النّفَس، وتَغيب عند الاستلقاء والغَمْز عليها. ولا بُرْءَ لهذه العلّة إلّا ما يحدث للصّبيان في النّادر.

وتُعالَج على كلّ حال لئلّا تزيد. وتَرْك الحركات القويّة والنّهوض دُفْعَة، والجهاع خاصّة بعقب الطّعام وترك المنفّخات من البُقول والفواكه الرّطبة، والحذر من طُول الجلوس في الحّهام. ويُسْقَى الكَمّون ونحوه ممّا يكسر الرّيح، وبإدامة الشَّد بالرَّفائد لا بالأكر فإنّها تُوسِّعُه. وإذا سَلَك النّافذ تأدَّى إلى الخصيتَين فسُمِّى «أُدْرَة» وقَيْلَة، وما سوى ذلك يسمَّى بالاسم العامّ.

وقد يكون الفَتْق لاتساع المجرين اللَّذين فوق الأنشين أو لانخراق ما بينها فينفذ إلى كيس الأُنثين إمّا ثرب وإمّا حجاب وإمّا معى وخصوصاً الأعور، أو ريح غليظة ويسمَّى أدْرَة. وربّا لم ينزل إلى الكيس بل احتبس في الحدى الأنثين. وكذلك كلّ ما ليس في الكيس فيستَّمى بالاسم العام وهو الفَتْق. وسَمَّى بعضُهم جميع ما ينزل في الكيس أُدْرَة وقَيْلَة ولم يفرِّق بينها.

وأكثر أُذْرَة الخصية وتَهَتُّك صَلابتها وصَلابات الصَّفَن يقع في الشُّرْب فإنّه قد يَعْرِض أَنْ يتَسع الثُّقبان لضيْقها أو يتخرَّقا وما يليها مِنْ رُطوبة أو ارتخاء أو بمعونة صَرْخَة أو حركة أو سَفْطَة أو إمساك مَني متحرِّك، ومنعه عن التَّدُفُّق أو صُعود المرأة على الرِّجل أو إتْعاب نَفْس في الجماع وخصوصاً على الامتلاء، وكذلك الجماع على التُّخَمَة، واجتماع الرّبح والبراز في البطن.



وعلامة الفَتْق نزولاً الثّرب أو الحجاب أو المعي وخصوصاً الأعور، إنّ كان الفَتْق في جهته، لأنّ أحد طرفَيه سائب، أو رُطوبات تنصبّ من دفع الطّبيعة أو تتولّد عنها لبَرْدِها. وربّم حدث لها غشاء خاصّ.

وربّما نفع علاج الحديد، وربّما نبت هناك لحم، وربّما غَلُظ الصَّفَن.

وقد يتأتَّى من ورم وسمن فيشبه الأدْرَة ويسمى أُدْرَة اللَّحم، وربّم كان كذلك في الأرْبية.

وقد تنتفخ فيه العُروق ويسمَّى أُذْرَة الدُّوالي.

وقد يسترخِي الصّفاق استرخاء شديداً من غير فَتْق فيستطيل ويُشبه الأُدْرَة أيضاً.

وربّم اوقع الفَتْق فوق الخصيتين وحَصُل عند الأُرْبِيَة وما فوقها وفوق السُرَّة وفي الحالبَين. والذي يقع فوق السرة قليل نادر بالقياس إلى غيره لأنّ ذلك الموضع مُدْعَم بالعَضَل، وما تحته يُوافي أطراف العضل.

وقد يَعْرُض للسُّرَّة نُتوء وهو من قَبيل الفَتْق أيضاً.

وما كان مِنَ الفَتْق فوق السُّرَّة فهو رديء الأعراض وإنْ كان قليل التَّزَيُّد ولا يعول في الأوّل لأنّ المندفع فيه المعنى الدّقاق، وهي مُتزاحمة متضاعفة، ويَحْتَبِس الثُّف ل ويُتَقَيّاً، ويكون من جنس "إيْلاوس» ويُسبِّب قَلقاً وكُرْبَة، ولكن ما كان تحت السُّرَّة أشد قبو لا للاتساع وأذْهَبَ في الازدياد، ولا يُؤلم في الأوّل.

واعْلَمْ أَنَّ قَيْلَة المِعَى والثَّرب مرض قوي عَسِر، مها كانت القَيْلَة صغيرة وقليلة الماء.





أمّا العلامة المشتركة للفُتُوق فزيادةٌ تظهر بين الصّفاق الدَّاخل وبين المراق ويزداد ظُهورها عند الحركة وحَصْر النَّفَس. وما كان لاتساع المجرى فعلامته أنّه يظهر قليلاً قليلاً في الصَّفَن من غير حركة عَنيفة ولا صَيْحَة وغير ذلك ويكون أُدْرة الخصية. وأما الذي فوق ذلك فهو لانخراق لا عَالة، ولا يمنع منه التّجفيف.

وعلامة المعوي النّافذ في الشّـق فعَوْدُه بسرعة عند الاستلقاء، واحتباس القَرْقَرة وخصوصاً عند الغَمْز.

وأمّا الثَّرْبِيّ فيدلّ عليه حدوثه قليلاً قليلاً ويكون إلى العُمق مع الاستواء في الموضع. ولا يُحَسّ في تلك الأدْرة بقرقرة. وغالباً ما يكون صغير الحجم في العُمق، وربّم خرج بأسره. وهو عَسرُ البُرْءِ ليس كقَيْلَة المِعَى لكنّ مَسَّهُ مُخالف لمسِّ قيلة المِعَى وكذا الماء والرّيح.

ورُجوع الأَدْرَة في المعويّ والثّرييّ أعْسَر من الرِّيحيّ.

وقَيْلَةُ الماءِ تُعرف بالمسّ وبتَمَدُّد الصَّفَن وبالملامسة، وهذا أيضاً لا يرجع ولا يدخل.

وقَيْلَة الرّيحيّ معروفة، فإنّ الانتفاخ الرّيْحيّ ظاهر، والرّيْحيّ يعود بأدْنَى دَفْع وقلّة وَجَع. وقد يرجع في الحال. وولا يُسَرع الاستلقاءُ في رُجوعه، فإنّ حُكُمَه في الاستلقاء وغير الاستلقاء مُتشابه إذْ لا ثقل له ولا انْزلاق.

و يختلف في المعوي فهو عند الاستلقاء أسهلُ قليلاً، وقد تَعْرض منه أوجاعٌ بها يمدِّد الصَّفَن وبها يَعْصُر الأُنْثَيَن.

واللَّحميِّ علامته أنْ يكون في نَفْس الصَّفَن لا في داخله مع صَلابة وغِلَظ واختلافِ شَكْل.



وإذا كان الورم صُلْباً سُمِّيَ «لوريس».

وأمَّا أُدْرَة الدَّوالي فتُعْرَف من العُروق الممتلئة ومن الالتواء العُنقوديّ فيها ومن استرخاء الأنثَين وتمنع الحركة.

وما كان في الشّرايين فإنّ الكَبْسَ بالأصابع يمدِّده وما لم يكن فيها بل في الأوردة فلا يتمدَّد بالكَبْس.

# المعالجات:

أمّا التَّدبير الكُلِّيِّ لأصحاب الفَتْق فهو ترك الامتلاء وترك الحركة الكثيرة والوَثْبة والنَّهوض دُفْعَةً والجهاع. وشَرَّ هذه الأحوال ما كان على الامتلاء. ويجب أنْ تُترك الأغذية النَّافخة ولا يُسْتَكْثَر من شُرب الماء، وأنْ يُهجر طول الجلوس في الحيامات. وإذا أكل استلقى، ويُشَد فَتْقُه عند الجلوس، وعند الجهاع خاصة. ويكون جماعُه على خِفَّة من بطنه.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ الغَرض في علاج الفَتْق هو التحام الشَّق إِنْ أمكن لئلًا يزداد، وتجفيف ما استرخى واتسع، ورد النّازل منه إِنْ كان ثِرْباً أو معى، وتحليل المجتمع منه إِنْ كان ماءً أو ريحاً، ومَنْع مادّته التي تملّده، وإِنْ لم تتحلّ دُبِّر إخراجه ثمّ إلحاق الشّق أو حفظه لئلّا يزداد، وذلك بالأدوية المقوّية والمُغَرِّية التي فيها قَبْض.

وكلّم كان الشَّقَ أقلّ كان الإلحام أسهل. وربم استعين فيه بالكَيّ وتخفيفه بالأدوية المحلّلة. ورَدُّ النّازل بالشَّدِّ والرِّباطات.

وأمّا تحليل المجتمِع فبالضّهادات الاستشفائيّة وما يشبهها. ومَنْع مادّته بالاستفراغ وتقليل الغِذاء. وإخراجه بالأدوية المُعَرِّقَة بقوَّة وبعَمَل الحديد.





والرّفادة: مُثَلَّث يُتَّخَذ من الكُرْباس(٢) وغيره، ثمّ يُحْشَى ويُحاط بكلّ زاوية منه ما يُربط به. وأكثر ما يُتَّخذ دائرة من الخشب توضع على الفَتْق وتربط عليه، وهي رديئة لأنّها تُوسِّعُه.

وأمّا الكلام على تشريح الثَّرِب والصِّفاق فشرح كلَّ واحدٍ منهما في مَحَلِّه. وأَدْويَةٌ فتاق: اتُّخذت من أُخلاط على غير دراية.

والفِتاق: طعام يُفْتَق، أي: يُخلط بدهن الزَّنبق ونحوه كي تَفوح رِيحه. حكاه الخليل<sup>٣)</sup>.

### فتك

الفَتْك: القَتْل. والغَدْر. وفي الحديث: «الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ»(٤).

وفَتَكَتْ بهم الأدواءُ والعِلَل: أَفْنَتْهُم.

والفاتِكات والفَواتِك: المهلِكات من أمراض وغيرها.

### فتل،

فَتَلَـهُ المتطبِّب، أي: خادَعه وخَدَعَه، وذلك فيمن لم يُحسن الصَّنعة، ولم يكن له دُستور فيها.

والفَّتيل: الشَّقّ يكون في النواة، وهو السَّحاة.

والفَتْلَة: نَوْر العضاه.

والفَتْلاء: العَبْلَة الضّحمة الذّراعَين والسّاقَين.

### فتن

الفَتَّانَات: الأوبئة المهلِكة. والفتَّان: الشَّيطان. والفِتنة: الابتلاء.



والعَيش فَتْنان، أي: لُونان. قال ابن أحمر:

والحَيُّ كالميتِ ويبقي التُّقَيى والدَّهر فَتْنان، فحُلْوٌ ومُرَّ(°)

# فتى

الفَتَاء: الشَّباب. والفَتَى: الشَّابِ من كلَّ شيء، والسَّخِيُّ، والفَتِيُّ الكامل مِنَ الرِّجال. والجمع فِتْيان. والفَتاة والفَتيّة: الشّابّة والجمع فَتيات.

وقيل الفَتاء: المصدر من الفَتِيّ السِّنّ، قال الشّاعر:

إذا عاشَ الفتَــى مائتـين عـاماً

والفَتَى: العَبْد. والفتاة: الأمّة.

وأفْت اهُ في الأمر: أبانه له، وأفْتَى: أَحْدَث حُكماً. وفي الحديث: «الإثم ما جال في النَّفس وتردَّد في الصِّدر وإن أفْتَاك النّاسُ وأفْتَوْك»(٧) أي: وإنْ جعلوا لك فيه رُخْصَة وجَوازاً.

### فثأ

إِنْفَتَأْتِ الحَمِّي: زالت، أو انكسرت حِدَّتُها.

ويقال لكلّ شيء انكسرت حِدَّته: انْفَثَأَ، وفَثأه غيره. قال الخليل، رحمه الله: فَثأت الشّمسُ الماءَ: كَسَرَتْ منْ بَرْده (٨).





### فثرو

الفَاثور: ما يُسمِّه العوام في العراق «الطَّسْت خَان»، ويسمَّى في الشَّام الخوان المَّخذ من الرُّخام.

# فجل:

الفُجْل والفُجُل: نبات معروف، واحدته فُجُلَة وفُجْلَة. وأقوى ما فيه بذره ثمّ قشره ثمّ ورقه ثمّ لحمه. ودُهْنُه في قوَّة دهن الخِرْوَع. والبرّيّ يشاركه في أفعاله إلّا أنّه أقوى. وهو حارّ في الأولى رَطْبٌ، وبذره حارّ في الثّالثة.

وقال شيخنا العلّامة: هـ و مُولِّد للرِّياح، وبذرُّه محلَّل لها وفيهما تلطيف قَويٌّ. ومَسلوقه أكثر تغذيةً لمفارقته الدُّوائيَّة. وغذاؤه بلغميّ قليل، وفيه جُوهـر سريع إلى التَّعَفَّن. وورق الربيعيّ منه إذا سُـلِقَ وأكِل بالزَّيت غذَّى أكثر من الأصل. وينفع بذره من النَّمَش، والكَّلَف، والبَّهَق الأسود ومن الكَنْدُس طَلاءً، وخُصوصاً في الحمّام، ومن القُوَباء ووَرَم الطّحال مع الخلّ ضِهاداً. وينفع من وَجَع المفاصل ومن الاختناق العارض من الفطر القتّال. ويزيد في اللَّبَن. وعُصارته ودُهنه نافعان من الرِّيح في الأذن جدًّا. والمطبوخ منه صالح للسُّعال العَتيق والكَيْمُوْس الغليظ المتولَّد في الصَّدر. وإنْ طُبخ مع السُّكَنْجُبِيْن وتُغُرْغِرَ به نفع من الْخَنَّاق. وهو بعد الطَّعام يُلَيِّن البطَّن ويُنَفِّذ الغذاء وَقَبْلَه يُطْفِئه وِلا يَدَعْهُ يستقرّ، ولذلك يُسَهِّل القَيء، وخُصوصاً قشره بالسُّكنجيين. وإنْ أكل بعد الطّعام هَضَمَه، وخاصّة ورقه. وماءُ ورَقه يفتح سُدَد الكبد، ويُزيل اليَرَقان. قال بعضُهم: وَرَقُه يَهْضم وجرْمُه يُغْشى، وبذرُه يحلّل النَّفْخ من البطن، ويُسَلِّهل حروج الطّعام، ويُشَلِّهي، ويُذْهَب وَجَع الكبد، وماؤه جيّد للاستسقاء. وهو ينفع من نَهْش الأفعَى والعقرب. وبذره ينفع من السُّموم والهَوام. وإذا وُضِع مَشْدُوْخُه أو ماؤه على عَقْرَب



ماتت. وإنْ لدَغت العقربُ مَنْ أَكَلَه لم تَضِرْه. وهو مُرَكَّب مِنْ جَوْهَر غليظ أرضي عَسر الهَضْم، ولا يَنْهَضِم.

وقول الشّيخ العلّامة أنّه حارّ في الأولى رَطْب، ففيه مَقال، أمّا حرارتُه فظاهرةٌ لَحَرافة طعمه وتَفتيحه وتَنفيذه لغَلَبة الجزء النّاريّ الذي فيه، وضَعْف الجزء الأرضيّ البارد. وأمّا أنّه رطب فمّا لا يصحّ لأنّ الأرضيّة شديدة اليُبوسة، والنّاريّة يابسة، فلذلك يجب أنْ يكون يابساً. وقد قال جالينوس: إنّ الفجل يُسَخِّن في الدَّرجة الثّالثة، ويُجَفِّف في الثّانية. وأمّا البرّيّ فهو أقوى في الأمرين جميعاً.

قال بعضهم: وأُوقِيّة من عصير أغْصانه بـلا وَرَق إذا شُربت على الرِّيق فَتَتَت الحَصاة، صغارها وكبارها من المثانة، مُجَرَّب.

وإذا قُوِّرَ رأسُ فُجْلَة وفُتِّر فيها دُهْنُ وَرْد وقُطِّر في الأذن أَبْرأ وجعُها سريعاً، مُجَرَّب.

# فجن

الفَيْجَن: السُّداب، وتقدّم. قال ابن دريد: ولا أحسبها عربيّة صحيحة. وأفْجَن الرَّجل: دامَ على أكلِه.

# فحج:

الفَحَج: تَباعُد ما بين السّاقين.

### فحى

الأَفْحال: أبازيْـرُ الطَّعام، واحدها فَحَا، كالحسَـا والقَفـا والوَعا، وقد يُحْسَر. وفي الحديث: «مَنْ أكل فَحا أرضِنا لمْ يَضرّه ماؤها» هو تَوابل القِدْر





كَالْفُلْفُل والكُمُّون ونحوهما. وقيل هو البَصل. وفَحْوَى الكلامِ وفَحاه: معناه.

#### فخت:

الفاختة، واحدة الفواخت، وهي نوع من الحَمام المطوَّق، ولحمها حارَّ يابس ينفع المفلوجين. وفَخَتَت الفاخِتة: صَوَّتَت.

#### فخذ

الفَخِذ: ما بين السّاق والوَرك، مؤنَّة، وفيها لغات تُذكر في (ك ب د). والجمع أفخاذ. قال سيبويه: ولم يُجاوزوا به هذا البناء. ويجمع غالباً على أفخاذ في القِلّة والكثرة. وجاء فيه بناءان آخران كنُمور ونَمِر أي فُخوذ وفَخذ. وهي عظم ليس في البدن أعظم منه، مُحَدَّب من الأمام مُقَعَّر من الخَلف وله في أعلاه زائدة مُستدبرة تستّمى بالرُّمانة تدخل في حُقّ الوَرك، وفي أسفله زائدتان تسمّيان بالجوزتين تدخلان في نُقْرَقَ القَصبة العُظْمَى من السّاق.

#### فدره

فَدَر فُدُوراً: إذا عَجَز عن الجماع أو أعيا. وهو مذكور في موضعه. والفِدْرَة: قطعة من اللّحم المطبوخ البارد.

### فدع:

الفَدَع: عِوَج في الرُّسْغ، خِلْقَةً بحيث تنقلب منه اليد أو الرِّجْل إلى إنْسِيِّها، وقد يكون في المفاصل كلها.



## فدغ:

الفَدْغ: الشّقّ.

والذَّبْح بالحجَر: فَدْغٌ.

وَفَدَغْتُ القَرْحَة: إذا فتحتَها قَبْلَ أوانِ نضجِها.

# فدم:

الفَدْم: العِيّ عن الحُجّة والكلام مع ثِقَل ورَخاوة وقِلّة فَهْم.

وفي الحديث: «مُفَدَّمَة أفواهُهم بالفدام»(٩) قال الهَروي: يعني أنّهم مُنعُوا الكلامَ حتّى تتكلّم جوارحهم تشبيها بالفدام الذي يُجعل على الإبريق. والفدام والفَدام والفَدام: شيء تشده العَجَم والمجوس على أفواهها عند السَّقي، والمصفاة. وإبْرِيْقٌ مُفَدَّم: عليه مصفاة، والسّاقي مُفَدِّم، والإبريق الذي يَسقي منه مُفَدَّم ومَفْدُوم. وأنشد الخليل، رحمه الله:

مُفَــــدَّمَة قَــرَّاً كسأنّ دِقابَهــا دِقابُ بَناتِ المساءِ تَفْرَعُ للرَّعْدِ (۱۰۰

## فرين،

الفَرْبَيُوْن: صِمْع معروف. حارّ يابس في الرّابعة. وأَجْوَدُه الصّافي الحادّ الرّائحة الأصفر اللّون. وتبقَى قوّته إلى ستّ سنين ثمّ تضعُف قليلاً إلى العاشرة. وهو دواء أكّالٌ مُحْرِق يُخرج الماءَ الأصفرَ بقوّة، والبلغمَ اللَّزج من الوَركين والظّهر، ولذلك ينفع من عرق النّسا ومن أوجاع المفاصل الباردة ومن الفالج والحدر واللَّقُوة (١١) والقُولنج وبَرْد الكلى، ومن لسع الهوام طلاءً في بعض الأدهان. ويُسقط الأجنّة شرباً لإزلاقه لها مع الرُّطوبات





التي تُخرجها. وهو يَضُمُّ فَمَ الرَّحم جدًّا حتى يمنع الولادة، ويُسقط الجنين مُحولاً لتجفيفه رُطوبات الرّحم، ويَضُرّ المحرورين. والشّربة منه قيراطان وإصلاحه بالصّمغ والكُثيرا. وإذا اسْتُعْمِل مع المَقْل والأشَتق والسَّكْبِيْنَج كان أقوى فِعلاً لجميع ما ذكرنا مِنْ مَنافعه. وبدله الجَنْدُبيْدِ سْتَر أو الحِلْتِيْت.

### فرج،

الفَرْج: العَورة والشَّعَر. والأَفْرَج: الذي لا تلتقي إلْيَتاه لعِظَمِها، ورجل أَفْرَج الثّنايا: أَفْلَجُها. والفَرُّوج والفُرُّوج: فَرْخ الدّجاج، ولَحمه سريع الانهضام والدّم المتولّد منه متوسّط بين اللطيف والغليظ مُلّين للطّبيعة، وهو بارد رطب باعتدال. وهو صالح للنّاقهين، ومضرّته بالكبد الحارّة. وإصلاحه بها يُرَطِّب، وبدله الدّرّاج.

### فرح:

الفَرَح: انبساط الرُّوح الحيوانيِّ عند الانفعال النَّفسانيَ، طلَباً لملاقاة ما تُحب.

والمُفَرِّح: دواء معروف.

وسمعت الشّيخ يقول: الأدوية التي تُفَرِّح:

- إمّا أَنْ تُفَرِّح بشيء من العلل المعروفة مِثْل تأثُّر التُّروح بالشَّراب، أو تنويرها باللَّؤلؤ والإبريْسَم، أو جمعها ومنعها عن أَنْ يُسرِع إليها التّحليل بالكابلي والكهربا والبَسْد(١٢).

أو تعديل مزاجها بالتسخين بالدَّرْوَنْج (١٣) أو بالتّبريد بهاء الورد والكافور، أو تقوية مزاجها بالملائمة الطّبيعيّة بالعقاقير الطّيّبة الرّائحة والحلوة كلسان



الثَّور وحَجَر اللَّازورد أو اجتهاع أسبابٌ مِنْ هذه كها في البَسْـد والدَّرونج ولسان الثّور.

- وإمّا أنْ تُفَرِّح بخاصّية مجهولة كالياقوت أو بخاصّية مقارنة لشيء ممّا ذُكِر كالمُسْك والعَنْبَر فإنّها يُفَرِّحان بالخاصّيّة وبالرّائحة الملائمة للرّوح. ورُّبّ التَّفّاح بالخاصيّة.

وإذا كان مزاج الرّوح حارًا جدًا فُرِّح مع الخاصّيّة المجهولة بعِلَّة معلومة وهي التّبريد، وكالدَّرونج فإنّه يفرِّح بالخاصّيّة.

وإذا كان مزاج الرّوح بارداً فُرِّح مع الخاصّية بتعديل مِزاج الرّوح وتسخينها. والأدوية القلبيّة التي هي الكاور س والأصول:

- فإمّا قريبة من الاعتدال وهي الياقوت والفَيْرُوْزَج والذّهب والفضّة ولسان الثّور.

- وإمّا حارة وهي كالدَّرْوَنْج والجَدُوار والمِسْك والعَنْبَر والزِّرنْباد والإبريسم والزَّعفران والسّبَهْمَنان (١٠) وهما علاجان ظاهرا النّفع، والإبريسم والزَّعفران والسّبَهُمَنان (١٠) وهما علاجان ظاهرا النّفع، والقرنفل عجيب جدًّا، والقاقُلّة والكَبابة (١٠) وورق الأُتْرُجّ والسّادَج المِنديّ والرّاسَن.

- وإمّا باردة وهي كاللّؤلؤ والكَهْرَبا والبَسْد والكافور والصَّنْدَل والورد والطّباشير والطّين المختوم والتّفّاح والكُزْبُرَة اليابسة.

# فرخ

الفَرْخ: ولد الطّائر. هذا هو الأصل، وقد استُعمل في كلّ صغير من الحيوان والنّبات.





والفَرْخ: مُقَدَّم الدِّماغ.

وأَفْرَخ الدّاء: بانَت علاماته، وتوضَّحت ماهيَّتُه.

وأفْرَخَت عنه الحمَّى: سَكَنَتْ، وتَركت على جلده بُثوراً.

#### فرده

الفَرْد: الذي لا نظير له ولا مَثيل.

والفَرْد: الجانب الواحد من اللَّحي، كأنَّه يُتَوَهَّم مُفرداً.

والفَريدة: الجوهرة النّفيسة كأنَّها مُفْرَدَةٌ في نوعها.

وعِلَّة فاردَة: لم يَكن بها عَهْدٌ من قبل.

والفاردَة، أيضاً: ما استعصَى علاجها، وكأنَّها بَهْيَاء لا تُعْرَف.

والفَريد: الجاوَرْس، وهو الشَّذْر، الواحدة فَريدة.

### فردس:

الفِرْ دَوْس: البستان الذي يجمع كلّ ما يكون في البساتين. فارسي مُعرَّب. والفَرْ دَسة: أن يَصرع الدَّاءُ المريضَ فيشفي به على الهلاك.

## فرزج،

الفَرْزَجَة: دواء ركَّبه أبقراط يُسْقِط الجَنين.

#### فرس،

الفَرَس: واحد الخيل. الذَّكر والأنثَى في ذلك سواء. وحكى ابن جنِّي في الأنثى فَرسة والجمع أفراس.



والفَرْسَة بالفتح عن أبي عبيدة وبالكسر عن غيره: ريْح الحَدَب لأنّها تقوِّس الظَّهْر، أي: تحدِّبه. والأطبّاء يقولون: رياح الأفْرَسَة، وهو خطأ. وقيل هي قَرْحَة تكون في الحدَب. وعن الجوهريّ: هي ريح تأخذ في العُنُق فتفْرسُها. وعن أبي زيد هي قَرحة تكون في العنق فتفرسها، أي: تدقُّها.

والفَرَاس: تمر أسود.

والفَرْس: دَقّ الأدوية وأخلاطها.

وفَرَسَتْهُ الْحُمَّى: نَهَكَتْهُ.

وانْفَرَس جِلْدُه من القُوَباء: إذا تَفَسَّر وتَشَـَّقَق. ويُعالَج بإسْهال الطّبيعة، والضّمادات لطوخاً، ممّا يُذكر في أبوابه.

والفِرْس: نَبْت.

### فرسك،

الفِرْسِك: ضَرْب من الخَوْخ. أملس أحمر، ومنه أصفر. وخصائصه مثل خصائص الخوخ.

## فرسن

الفراسيون، قال ديقوريدوس: نبت ذو أغصان كثيرة مَخرجها من أصل واحد وعليه زَغَب يَسِيْرٌ ولونه أبيض وأغصانه مربّعة وله ورق في قَدْر إصبع الإبهام إلى الاستدارة وعليه زَغَب، وفيه تَشَنَّج وطعمه مُرٌّ وورقه مُتفرِّقٌ في الأغصان وزهرتُه فَرْفيْريَّة وهي مستديرة شبيهة بالفُلك، خشنة. وينبت في الخراب من البيوت. وقال حُنين بن إسحاق: هو الكرّاث الجبكي.





وأمّا الفَراسيون المعروف الآن فإنّه شجرة تعرف بشجرة الكُلْب ذات فروع كثيرة مجتمعة في أصل واحد ولها ورق شبيه بورق قِثّاء الحمار، وقضبان كقضبان الفَوْ دَنْج (١١) عليه زَغَب أبيض كثير وهو الصُّوفان عند اليمانيّين، ويقدحون به النّار كما يُقدح بالحُراق (١١) ولها نُوّار شبيه بماء الإكليل (١١) إذا يبس تَعَلَّق بالثياب كتعلق الحَسَك، يُخَلِّف بَزْراً.

ووصف البيرونيّ أنواعه فقال: الفَراسيون الذي شاهدناه ثلاثة أصناف: - أحدها الذي يُبيل الكلابَ الدَّمَ، ورقه كورق العَلْقَم إلّا أنّه أشَدّ خُصْرَةً منه. وقضيبه أَمْلَس وعليه زَغَب كثير من جنس الصُّوف به تُقدح النّار.

- وثانيها الذي يَنْبُت بقُرْب المياه شديد الخضرة، وساقه نحو ذِراعين، وزهره فرفيري فيه تَشُويْك، وساقه مربَّع يميل إلى الحمرة.
- وثالثها: الذي يُشبه ورقه ورق الأشْقَرْدِيُوْن (١٩) إلّا أنّه أشدّ منه استدارة. وهو عَطِر الرّائحة، ويميل لونُ ورقه إلى الصُّفرة، وزهره فرفيريّ، وهو أجود أصنافه.

وأفضله ما كان مائلاً إلى الحمرة. وهو حارّ في الدّرجة الثّانية يابس في النّالثة، وفيه مَرارة بها يَفْتَح السّدة التي في الكبد والطّحال ويُنَقِّي الرُّطوبة من الصَّدر والرئة ويدر الطمث وإذا شرب ماؤه المعصور مع العسل أحد البصر وقواه. وإذا اكْتُحل بعُصارته مع العَسَل أحدّ البَصَر، ونفع من الجرَب والبياض، وإذا عُصر ماؤه وشُرب منه أوقيّة مع دُهن وَرْد أو زيت نفع من أوجاع الأمعاء، ومن الرّياح الغَليظة ومِنَ السُّعال والرّبُو واليَرَقَّان وأسر البَول، ويُسقط الأَجنّة ويقتل الدُّود ويخرجه. وإذا مُضِغ ورقه وابْتُلع نفع من البَول، ومضرّته بالكلى والمثانة، يَعْصُل منه بَول الدَّم، وإصلاحه بالصّمْغ من السَّعال والرّبو والسَّرعة بالصّمْغ

العربيّ إذا اسْتُعْمل معه أو بَعده. والشّربة من يابسه من درهم إلى درهمين وبدله الأسَارون (٢٠٠٠).

# فرش:

الفُراش: معروف.

والفَراش: عظام رقاق تبلي القحْف وما رقّ منْ عَظْم الهامة وعَظْم الحاجب، وكلّ عُظَيْم رَقيق، الواحدة فَراشة. والفَراشتان: عرْقان أخضران تحت اللّسان. وفراش اللّسان: موقعُه في قَعْر الفَم أو اللّحمة التي تحته أو الجُلْدَة الحشناء التي تلي أُصول الأسْنان العُليا.

### فرص

الفَريْصَة: اللَّحمة عند ناغض الكَتف منَ الجَنْب.

والفَرْصَة: الرِّيح يكون منها الحدّب، كذا قيل.

والمِفْراص: الحديدة التي تُقطع بها الفِضّة.

قال الأعشى:

وأَدْفَعُ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ وَأُعِيْرُكُمْ

لِساناً كَمِفْراص الخفاجيّ مِلْحَبَا(٢١)

والفَرِيْص: أَوْدَاجُ العُنْقِ، الواحدة: فَرِيْصَة. والمُضْغَة التي بين الثّدي والكتف، والجمع فرائص.

#### فرصده

الفِرْصِد: التُّوت الأحمر.





### فرض،

الفَرْض: ضَرْبٌ مِنَ التَّمر من أجود تمر عُهَان. وقال الشّاعر: إذا أكَــلْتَ سَــمَكاً وفَرْضَـا ذَهَبْتَ طُولاً وذهبتَ عُرْضَا (٢٢)

والفِرْض: ثَمَر الدَّوم ما دام أحمر اللَّون. والفَارِض: المُسِنَّة، في قول الله، جلّ وعزّ: ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ ﴾ (٢٣).

والفَرْض: الثُّقْب في الزَّنْد.

### فرطا

الإفْراطُ: تجاوُز الحَد في كلّ شيء. والفَرْط والفَرَط مثله. يقولون: إيّاك والفَرْط في شهوتك له. والتّفريط: التقصير.

وبانت عليه أفْراطُ الصِّحَّة: إذا نَقَه من داءٍ وأَخَذ يستعيد عافِيَته شيئاً فشيئاً، فظهرتْ عليه علاماتها.

وأفْراط الدّاء: علاماتُه حين يبتدىء.

## فرع،

الأَفْرَع: الرَّجل التَّامَ الشَّعر. قال ابن دريد: ويقال للمرأة فَرْعاء: إذا كانت كثيرة الشَّعر، ولا يُقال للرَّجل إذا كان عظيم اللَّحية والجُمَّة: أفرع، إنّا يقولون: أفْرَع، ضِدّ أصْلَع (٢٠٠). وفي الحديث أنّ النّبي وَ الْمُلْكِلَّةُ كان أَفْرَع (٢٠٠).

وتَفَرَّعَتُ بَني فُلانِ: تَزَوَّجْتَ سَيِّدة نِسائهم.

وافْتَرَعَها: افْتَضَهَا.



# فرغ،

جُرْح فَرِيْغ: واسع.

ورَجُل فَريغ: إذا كان جَوْفُه لا يُمسِك شيئاً من طعام ولا شراب. وأفْرَغ ما في جَوْفه: صَبَّه، قَيئاً أو برازاً مائيًا مُتداركاً.

# فرفخ

الفَرْفَخ: البَقلة الحمقاء، فارسيّة مُعَرَّبة، وذُكرت في (ح م ق).

## فرق

الْفَارُوْق، في لغة العرب: ما فُرقَ به بين شَيئين. وفي لغة المُسْتَكِنّ.

والتَّرْياق الفارُوق أحْمَد التَّرْياقات وأجَّل المركَّبات سُـِّمي بذلك لأنّه يَفْرُق بين الصِّحَة والمرض ولأنّه يُسَـِّكن هَيَجان الأوجاع. وتقدّم الكلام عليه مُفَصّلاً في (ت. ر. ق).

والمَفْرَق والمَفْرِق: وَسَطُ الرّأسِ، وهو الموضع الذي يُفرق فيه الشَّعَر.

والفَرْق والفَرَق: مِكْيال. نقل أبو عُبيد أنّه يَسَع ثلاثة أَصْوُع، والصّاع أربعة أمْداد، كلّ مُدِّر طُلٌ وثُلث، فالفَرْق يَسَع سِتَّة عشر رطلاً.

والفَرِيقَة: تمر يُطبخ بحُلْبَة يُتَّخَذ للنَّفساء. ويُقال: أَفْرَق فُلانٌ من مرضه إذا بَرِىءَ منه. ولا يُقال ذلك إلّا فيها يُصيب الإنسانَ مرّةً واحدةً كالجُدرِيّ والحَصْبَة، وقد يُقال في الحمَّى، أيضاً.





### فرقد،

الفَرْقَد: وَلَد البَقرة، والأُنثى: فرقَدة.

والفَرْقَدان: نَجهان معروفان.

## فرك:

الفَرْك: دَلْكُ الشَّيِّ حتَّى يَنقلع قِشْرُه. والفَرَك: استرخاء أَصْل الأُذن.

والانفراك: استرخاء المنكب، فإنْ زالت وابِلَتُه من العَضُد عن صَدَفَة الكَتِف قيل انفراك، وإنْ كان الزَّوال في وابِلة الوَرِك قيل: حُرِق فهو محروق، ولا يُقال انْفَرَك.

وأَفْرَك الحَبّ: حان له أَنْ يُفْرَك. واسْتَفْرَك في سُنبُله: سَمن واشتد. والفَريْك: المَفْرُوك مِنَ الحَبّ قبل اشتدادِه وبعد تحميصه بالنّار.

والفَريك من الطّعام: الذي فُرِكَ ثمّ لُتَّ بسَمْن أو غيره. والفَريكَتان: غُضروفان في اللّسان.

### فرنجمشك:

الفَرَنْجَمَشْك: اسم فارسيّ للحَبَق القرنفليّ، وهو رَيحان في طعمه. ورائحتُه قَرنقليّة. وهو حارّ يابس، يفتّح السُّدد، وينفع من الخفقان البارد، ويقوِّي المعدة والكبدَ والقلب، ويُعين على الهَضْم، ويَشُدّ الأسنانَ واللّقة ويُقوِّيها ويزيل رطوبتها الفاسدة، حَشْواً. غير أنّه يُصَدِّع المحرورين ويصلحه البَنفْسَج. ومرّ في (ح. ب. ق).



## فروه

الفَرا: الحِمار الوحشيّ ومرّ ذكره في (حمر). وفي المثل: (كلَّ الصَّيد في جَوف الفَرا) (٢٦)، قاله ﷺ لأبي سُفيان بن حرب يتألّفُه بذلك.

والفَرْوَة: التي تُلبس، معروفة. والفَرْوَة: جِلْدَة الرّأس بها عليها من لشّعر.

والفَرْوَة، أي: السَّعَة في المال وغيره.

وفَرَيْتُ الشَّيء أفريه: قطعته لإصلاحه.

وفَرَيْتُ جُرْحَه: لاءَمْت بين جلدتيه.

### فستق:

الفُسْتُق: ثَمَر معروف، مُعَرَّب «بَسْتَه». وهو حار في الثّانية يابس في الأُولَى. وقيل فيه رُطوبة فَضليّة. وقيل أنّه حارّ رطب. وأكلُه نافع من السُّعال البلغميّ ومن وَجَع الكبد الحادث عن الرّطوبة، ومفتِّح لسددها ومُقَوِّ لها ولِفَم المعدة، مُزيل للمَغَص ومُقَوِّ للباه، وأكلُه بعد الطّعام أفضل. وإذا نُقع قِشره وشُرِبَ قَطَعَ العَطش والقَيء والإسهال.

وقد يُبْدَل بالبُنْدُق أو بحَبّ الصَّنَوْبَر.

#### فسح:

الفُسْحَة: السَّعَة. والفُسْحَتان: ما لا شَعَرَ عليهما من جانبي العَنْفَقَة. ورجل فُسُحٌ: واسع الصّدر.

وفي صفته ﷺ: «فُسُح ما بين المنكِبين» (٢٧) أي: بعيد ما بينها.





### فسخ:

تَفَسَّخ الجرحُ: انْتَقَض.

وداءٌ فَسِيْخ: لا يُهتدى لعلاجه.

وتَفَسَّخ جلدُه، وبدنه: تقطُّعاً.

#### فسط:

الفَسِيْط: قُلامة الظَّفر. والفَسيط: ثُفْرُوق التَّمْرة.

### فسق

فَسَـقَ الدُّمَّـل وانْفَسَـق: إذا خَرجـت مِدَّتُـه. وفَسَـقْتُه أنـا: إذا شَـققته. والمِفْساق: ما تَشُقُّه بها، وهو على هيئة المِشْرَط والسّكّين.

### فشخ:

الفَشْخ: ضَرْب الرّأس باليد، أرْدَأ ما يكون الضّرْب، حكاه ابن دريد(٢٨).

### فشغ

انْفَشَغَت القُوَباء في جلده: انتشرت.

والعِلَل الْمُنْفَشِغَة: الأوبئة المنتشرة.

وتَفَشَّغ الشَّيب: ظهر.

والفَشّاغ: نبْت يَتَفَشَّغ على ما يُجاوره، أي: يلتفّ ويلتوي.



### فشل:

الفَشَل: العَجْز.

والعاجز من الأعضاء: كلَّ عُضْو من أعضاء بدن الإنسان يعجز عن وظيفته، فَقد أصابه فَشَلٌ، ويعالج بحسب طبيعته وسببه.

### فصح

الفَصاحة: البيان. وقد فَصُحَ الرَّجل، فصاحةً فهو فَصيح من قوم فُصحاء وفِصاح وفُصُح. قال سيبويه: كسروه تكسير الاسم نحو قَضيب وقُضُب. وامرأة فَصيحة من نِسْوَة فِصاح وفَصائح.

والفَصيح في اللُّغة: المُنطلِق اللِّسان في القَول عالمًا بجيّد الكلام ورديئه.

والمُعْرِب: الرّجل الفَصيح. وأعْرَب الصُّبح: بدا ضوءه واستبان. والإعراب: النّكاح.

#### فصد

الفَصْد: شَتُّ العِرْق، وهو تَفَرُّق اتصال إراديِّ بآلة تَحصوصة يتبعه السَّفراغُ كُلِيٌّ للأخلاط على نِسْبَة ما هي عليه في العُروُّق. والغَرَضُ منه التقليل والإصلاح أو أحدهما.

وحَـدَّه شـيخنا العلّامة بقوله: إنّ الفَصْد اسـتفراغ كليٌّ يَسْـتَفْرِغ الكثرةَ. والكثرةُ هي زيادة الأخلاط على تَساو منه في العُروق.

والمراد بالاستفراغ الكُلِّي ما يَسْتَفْرِغُ الأخلاطَ كلَّها، والجُزْئِيِّ ما يَسْتَفْرِغ بعضَها. ونَعني بزيادة الأخلاط ما يَعُمُّ زيادتَها في الكَمِّ والكَيْف، بحسب الأوعية، وتارة بحسب القوّة، وتارة بحسبها معاً. ونعني بذلك ما يَعُمُّ





كونَ تلك الزّيادة بالفعُل أو بالقُوَّة. فإنّا قد نَفصد للمُداوة وذلك إذا كانت الكثرة بالقُوّة بأنْ تكون مُتَوَقَّعَة الحصول ويكون حُصولها مُمْرضاً فيُسْتَفْرَغ من الأخلاط على مثل ما هي عليه وهي في العروق، أي: إنّ نسبة أجزاء ما يخرج من الأخلاط بالفصد قريباً من النّسبة التي بين الأخلاط التي في العُروق بعضها إلى بعض.

والدَّم الذي يَخْرُج بالفَصْد إذا نَقَص منه شَيء يبقَى الباقي في العروق محفوظ النسبة التي كانت بينه وبين باقي الأخلاط مِنْ غير أنْ تتغيّر تلك النَّسبة بالفَصْد، لأنّا إذا فرضنا أنّ البدن فيه من الدّم مائة جزء ومن البلغم سبعون جزءاً ومن الصّفراء أربعون جزءاً ومن السّوداء ثلاثون جزءاً مثلاً، وأخذنا بالفَصْد قدر أربعين درهماً فيجب أنْ يظلّ الباقي محفوظ النسبة.

وقال شيخنا العلّامة: والذين تُصيبهم سَقطة أو ضربة فقد يُفصدون احتياطاً لئلّا يَحْدُث بهم وَرَمٌ. ومَنْ يَكُنْ به وَرَمٌ ويَخاف انفجاره قبل النُّضج فإنّه يَفصد وإنْ لم يَحْتَجْ إليه بحسب الطّبيعة كثيراً.

والفَصْد والقولنج قلَّما يجتمعان.

والحَبَّلَى والطَّامِثُ لا يُفصدان إلَّا لَضرورة عظيمة. ومَنْ تَغْلَب عليه السَّوداء فلا بأس أَنْ يَفْصد ثمّ يَسْتَفْرِغ بالإسَهال. وَمَنْ كانت أخلاطُه كثيرة فينبغي أَنْ يُسْقَى السُّكُنْجُبِيْن الملطِّف المطبوخ بالزُّوفا(٢٩).

والفَصْد الضّيّق أَحْفَظ للقوّة، والواسع أسرع إلى الغَشْي وأكثر تَنْقية، وهو أَوْلَى في السّمان والشّعاء، ويجب أنْ يُجْتَنَب في الحميّات الشّديدة الالتهاب وفي جميع الحميّات غير الحادّة، أي: المزمنة، في ابتدائها. فإنْ لم تكن شديدة الالتهاب وكانت عَفِنَةً فانْظُرْ إلى النّبض فإنْ كان عظيماً فافْصِدْ وإلّا فلا. ويجب ألّا تجلِب على المريض أحدَ أمرين:



- تَهييج الأخلاط المراريّة.
- وتَفجيج الأخلاط الباردة.

وإذا وجب الفَصْد في الحُمَّى فلا يُلْتَفَتُ إلى ما يُقال من أنّه لا سبيلَ إلى ما يُقال من أنّه لا سبيلَ إلى م الرّابع، بل السبيل إليه - إنْ وُجِدَ - بعد أربعين أيضاً، هذا رأي جالينوس.

على أنّ التَّقدُّم والتّعجيل أوْلَى إذا صَحَّت الدّلائل.

وأمّا في الحمّى الدّمويّة فلا بُدّ من استفراغ بالفَصْد في الابتداء، وكثيراً ما أَقْلَعَتْ في حال الفَصْد.

ويجب أنْ يُحْذَر الفَصْد في المزاج الشّديد البَرْد، والبلاد الشّديدة البرد، وعند الوَجَع الشّديد، وبعد الاستحام المحلّل، وعقب الجماع، وفي سِن الرّابعة عشرة فما دونها ما أمكن، وفي سِنّ الشَّيخوخة ما أمكن. والأحداث الذين يَدْرُجُون فيُفْصَدون قليلاً قليلاً بفصد يَسِيْر. ويجب أنْ يُحذر في الأبدان الشّديدة السّمن والبيض المترهّلة والصَّفراء لِعَدم الدّم ما أمكن. ويجب أنْ يُحْذَر على الامتلاء من الطّعام.

واعْلَمْ أنّ الفَصْدَ له وَقْتَان، وَقْتُ اختيار ووَقْتُ ضَرورة، فالوقت المتخيَّر فيه ضَحوة النّهار بعد تمام الهَضْم، والوقت المضطرّ إليه هو الوقت الموجب الذي لا يَسَعُ تأخيرُه عنه ولا يُلْتَفَتُ فيه إلى سبب مانع، إلّا إذا كان مُرور المادة على القلب ينضره، لرداءتها، والقَلْب عُضو رئيس على الإطلاق، لا يتحمَّل ضَرراً.

والفَصْد من العلاجات المُبَرِّدَة، وينفع المحرورين جدَّا، وعالجنا به مَنْ وقعَت به السَّكْتَة عن قريب، فأفاق منها، وليس المقصودُ كلَّ سَكْتَة، بل





السَّكتة التي عن دَمٍ غليظ، أو بَلْغَم مُحترق لم تَقْوَ الطَبيعة لوحدِها على إخراجه.

والفَصيد: دمٌ يؤخذ من فَصْدِ عِرْقِ البَعير يُوْضَع في مِعيّ ويُشْوَى ويُؤْكَل في سِنِيّ الجدْب.

والفَصيدة: تمر يُعْجَن ويُشاب بشيء من دَم، قيل هو بارد، ويُداوَى به الصّبيان.

## فصص:

الفصّ للخاتم، مثلَّثة الفاء.

والفَصّ: مُلْتَقَى كلَّ مفصلَين. وحَدَقَة العَين. وحَبَب الماءِ والخمرِ. والسِّن من أسنان التُّوم.

وفَصَّ الجرحُ، يَفصّ: سال منه شيء يَسيرٌ. وفَصَّ العِرْق: رَشَح. وفصُّ الأمرِ: أصله وحقيقته، يقال: أنا آتيك بالأمر مِنْ فصّه، أي: مِنْ أصله الذي خرج منه.

قال الشّاعر:

ورُبَّامــرىء تَزْدَرِيْـــهِ العُيــونُ

ويأتيك بالأمسر مسن فصّه (٣٠)

والفِصْفِصَة: الرّطب من عَلف الدّوابّ عند أهل البصرة، وأصلها بالفارسيّة «أَسْفَسْتْ» وجمعها فصاص.



## فصل:

اللَّفْصِل: مُلْتَقَى كلِّ عظمتين من الجسد، سُلِّمي مَفْصِلاً لانفصال جِرْم كلَّ واحد من العَظمين عن الآخر، والجمع مَفاصل.

والمَفْصِل: اللَّسان، سُمِّي مَفْصِلاً لِفَصْلِه بين الحقّ والباطل.

## فضخ

الفَضِيْخ: عَصير العِنَب وشَراب يُتَّخَذ من البُسْر المفضوخ من غير نار. ويُطْلَقَ أيضاً على شراب يُتَّخَذ من التَّمر وحده من غير أنْ تَمَسَّه النَّار، فإنْ كان معه زَبيبٌ فهو الخَليُّط.

### فطر

الفُطْر والفُطُر: ضَرْبٌ من الكَمْأة. بارد في آخر التّالشة رطب في أوّلها قتّال. ويعرض منه ذَبْحَة وضيْق نَفَس ونَفْخَة البَطْن والمعدة وفُواق ومَغص واصْفرار اللّون وضعف النَّبض، واقشعرارٌ وغَشْيٌ، وعَرَقٌ بارد، ويَقْتُل إنْ لم يُبادَرْ إلى علاجه. ومِنْ علاجه القَيء بهاء الفُجْل مع البُوْرَق ثمّ سقي السُّكنجبين والكَمُّون ونحوه من المعاجين الحارّة ونحوها.

وهو يُحْدِث الأمراضَ الشَّديدةَ البَرْدِ كالخَّدَر والفالَج والسَّكتة.

والفِطْر: العنب إذا بدت رؤوسه. والفِطْر: العَجين الذي لم يَخْتَمِر، وكلّ شيء أَعْجَلْتَه عن إدراكه.

والأفاطير جميع أَفْطُوْر، وهو تَشَعُّق في أنف الشَّابِ ووجهه. والنّفاطير، جمع نُفطور: الكلأ المتفرِّق، أوّ نبات الوسميّ. الواحدة نُفْطُورَة، والنّون زائدة.





والتَّفاطير، بالتّاء: أوّ نبات الوسميّ. ونظيره تَباشير الصُّبح ولا واحد له من لفظه. والتّفاطير والنّفاطير: شيء يخرج في وجه الغُلام والجارية. قال:

نَفاطير الجنون بوَجْهِ سلمَى

قَديهاً لانَهاطسير الشّباب(٢١)

واحدتهما نُفْطُور. وأنشد المفضلّ:

ثم قال والتّفاطير، بالتّاء: النّور.

# فطراساليون:

الفُطْراسَالِيُوْن: الكرَفْس الصّخريّ وهو نوع من الجبليّ لأنّ «فطرا»: الصّخر، و «سَاليون»: اسم للكرفس عند اليونان، وليس كل جبليّ فطراساليون بل ذلك صَخْريّ، وبَزْر الكرفس الجبليّ هو الفطراساليون، فطراساليون، وله خاصّية قوية وهذا البَزْر قويّ الفعْل في تفتيح السُّدد وطَرْح الرّياح، وله خاصّية قوية في دفع ضرر السُّموم، وهو أسود خَشن الظّاهر خُطَط طُولاً مُحَدَّد أحد الرّأسين في شكل حَبّ المحلّب وفيه عِطْريّة وحِدَّة، وهذا البَزْر المذكور هو الستعمل الآن في الترياق الكبير وغيره، وهو حارّيابس في آخر الثّانية. والسول عمل للرّياح نافع من الفُواق الامتلائيّ ومن وَجَع الجنبين ومن والبول محلل للرّياح نافع من الفُواق الامتلائيّ ومن وَجَع الجنبين ومن السُّكر جزء والسعم و تَهيُّج الباه، وخصوصاً بزره إذا أُخِذ منه جزء ومن السُّكر جزء بعد دقّها ومن السّمن جزء واستعمل من ذلك ثلاثة دراهم في كلّ يوم مدة أسبوع. وسنذكره في (ك رف س)، وبدله ضِعْف وزنِه بزر كرفس بستانيّ.



## فطس:

الفَطَس: انخفاض قَصَبة الأنف وانْفِراشُها. والفَطْس: حَبّ الآس، والواحدة منه: فَطْسَة.

قال الخليل، رحمه الله: والفُطوس: مصدر الفاطِس، وهو الذي يموت من غير داء ظاهِر، مثل: فَقَس (٣٣).

## فطن

الفطنة: الحيذة وسُرْعَة الإدراك وسُرعة الشَّعور. يقال: فلانٌ فَطِنٌ، إذا كان سريع الإدراك للشّيء، أو سريع الشّعور به. والفرق بين الإدراك والشّعور أنّ السَّماع أو الشَّم أو اللَّمْس أو الذَّوق؛ وأما الشُّعور فهو إدراك السَّيء بغير ذلك من غير تثبُّت. فالشُّعور أوّ مراتب وصول النَّفس إلى المعنى، فإذا حصل الوقوف قيل لذلك تَصَوُّر، فإذا بقي ذلك بحيث لو أراد استرجاعه أمُكنَه ذلك، قيل له: حِفْظ.

### فعل:

الفعْل: حركة الإنسان، وكلّ عَمَل. والفَعْل: مصدر عَملَ. الاسم مكسور، والمصدر مفتوح. وجمع الاسم فِعال، كقَدَح وقداح، وقيل فَعَلَهُ يَفْعَلُه، وفِعْلاً مصدره، ولا نظير له إلّا سَحَرَه يَسْحَرُه سِحْراً.

والفَعْل: حَياء النّاقة، اسم وليس كُنية.

وفَعَـل العلاجُ فِعْلَه: بانَ أثرُه الحسَـن على المعلول. (وفَعَـل الدّاءُ به كذا وكذا: إذا أدخل عليه ضرراً كبيراً)(٢٤).





#### فعي:

الأَفْعَى: حَيّة عريضة الرّأس خصوصاً عند عُنقها، رأسُها مثلَّث الشَّكل، وهي دقيقة العُنق غليظة الوسَط، بَثْراء الذَّنب، شقراء اللّون. وهذا النّوع هو المستعمَل لحمُه في التِّرياق الفاروقيّ. والأفعوان: الذَّكر منها.

### فغى:

وفي الحديث: «سَيّد ريحان أهل الجنّة الفاغية» (٢٦).

ودُهنها يُحَلِّل الإعياء وهو يُتَّخذ بأنْ توضع في شيء من الأدهان المناسبة. وبدلها البَنَفْسَج، وتقدّم شيء من ذكره مع الجِنّاء.

### فقح

الفُقّاح: عُشْبَة نحو الأُقحوان في النّبات. ونَوْر الإذْخِر إذا تفتَّح برعمه. وفُقّاح: عُشْبَة نحو الأُقحوان في النّبات. وفُقّاح كلّ نبت: زهره حين يتفتّح أيَّ لون كان، واحدته فُقّاحة.

#### فقد:

الفَقْد: نبات يُنْبَذ في العَسَل فيُقَوِّي إسكارَه. وشراب يتَّخَذ من الزَّبيب أو الكُشُوث.



## فقر

الفِقْرَة والفَقْرة والفَقارة: ما اتصل من عظام الصُّلْب من لدن الكاهل إلى العُجْب، والجمع فِقَر وفَقَار. وقيل: للإنسان أربع وعشرون فَقارة سِت في العُنْق وسِت في الكاهل بين كلّ ضلعين من أضلاع الصَّدر فَقارة، وسِت أسفل منها وهي فقارات (٢٧) الظّهر بين كلّ ضلعين من أضلاع الجنبين فقارة، وسِت في العَجُز.

والفَقْرة: عَظْماً مثقوب الوسط ينفذ فيه النُّخاع. وهي ثلاثون فَقْرة:

- فَقار العُنُق سبع.
- وفَقار الصّدر وهي التي تتّصل بها الأضلاع فتحوي أعضاء النَّفُس وهي إحدى عشرة ذات وسط وأجْنحة، وفَقرة لا جناحان لها.
  - وفَقار القَطَن وهي خَمْس.
  - وفَقار العَجُز وهي ثلاث.
  - وفَقار العُصْعُص وهي ثلاثٌ غُضروفيّة.
    - ورَجُل مَفقور وفَقيرة: مكسور الفَقار.

## فقس

الفَقُّوْس: البِطِّيخ بلغة الشَّام. وهو الحِبْحِب.

وفَقَس: مات فجأة.





## فقع،

الفَقْع والفِقْع: الأبيضُ الرِّخْوُ من الكَمْأة، وهو رديء بارد غليظ، وجمعه فقَعَة.

والفقيع: الأبيض من الحهام، على التشبيه بهذا الجنس من الكماة وواحدته فقعية. والفاقع: الخالص الصّافي من أيّ لون كان. والفُقّاع: شراب معروف منه ما يُتّخذ من الشّعير ومنه ما يتّخذ من الخُبز سُمّي فُقّاعاً لما يعلو فوقه من الزّبيبيّ وآخره العَسَلي ثمّ التّمريّ، وأبردُه من الزّبيبيّ وآخره العَسَلي ثمّ التّمريّ، وأبردُه الشّعيريّ ثمّ الخُبزيّ. ووقت شربه إمّا على الرّيق وإمّا بعد انحدار الغذاء عن المعدة.

والفقاقيع: نُفّاخات الماء أو الشّراب.

والفَقْع: الحُصاص. والإفقاع: سوء الحال. وفَواقع العِلَل، عند الأطبّاء: الحميّات. وقال الخليل، رحمه الله: التَّفقيع: أخْذُك ورقةً من الورد ثمّ تديرها بإصبعك ثمّ تغمزها فتسمع لها صوتاً إذا انشقّتْ (٣٨).

#### فكر،

الفكر، وقد يقال الفكر: حَرَكة ذهن الإنسان فيما عنده من الصُّور والمعاني المركَّبتين والمتَّصلتين لتحصيل مطلوب ما. أو هو إعمال الخاطر في شيء. وإنْ شئتَ قُلتَ هو استعراض ما في الذَّهُن لِيُوْقَف على ما يُتَوَصَّل به إلى مَطلوب ما.

وعن الكِنديّ: الفِكْر حركة ذهن الإنسان في المبادِئ ليُتَوَصَّل بذلك إلى المطالب.



وقال شيخنا العلّامة: الفِكْر، في الحقيقة، تَقييس النَّفْس للصُّور والمعاني التي في داخل الدِّماغ ليقف على ما به يُتَوَصَّل إلى مطلوب ما.

وقال سيبويه: لا يُجْمَع الفِكْر ولا العِلْم ولا النَّظر.

وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاراً.

### فكك:

الفَكَ: الفَصْل بين الشّيئين، يقال سَـقَط فلان فانفكّت قَدَمُـه إذا انفكّ بعض أجزائها عن بعض وهو الوَثْيُ عند الأطبّاء.

والفَكَان من الإنسان والدّابّة معلومان. والفَكَ الأعلى من الإنسان مُركّب من أربعة عشر عظماً وحَدُّهُ من فوق المشترَكِ من عَظْم الجبهة من ناحية الأذُنين إلى الأسنان.

والفَكَ الأسفل مركب من عظمين عظيمين فيها أَدْنَى استدارة يَجمع بينها مفصل موثّق خَفِي يقال لموضعه الذَّقَن، وحَدُّه من فوق منابت الأسنان السُّفْلَى ومن أسفله الذَّقَن ومن الجانبين الأذنان.

والفَّكَك: انفراج المنكب عن مفصله ضَعْفاً.

ولا تنفكّ تفعل كذا، أي: لا تزال.

#### فكه:

كلّ الشّمار فاكهة. ومن أخرج الرُّمّان وغيره منها لقوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَعْلُ وَرُمَّانٌ ﴾ (٢٩). فذلك مردود بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا





مِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ﴾ (١٠) فإنّه للتفضيل والتّوكيد والتّفصيل، والله، تعالى، أعلم.

وسُمِّيت الفاكهة لأنَّها تؤكل للتَّفكُّه، أي: التّلذُّذ.

وحَكَى الزّجّاج عن يونس (١١) أنّه قال: إنّ الرّمّان والنّخل من أفضل الفاكهة، وإنّما فُصلا بالواو لفضلها على سائر الفواكه.

وقال الأزهريّ: إنّ مَنْ قال أنّ ثَمَر النَّخْل والرُّمّان ليس من الفاكهة لإفرادهما بالتّسمية بعد ذِكْر الفاكهة فهو جاهل بكلام العرب وعلم اللّغة وتأويل القرآن العربيّ المبين.

والفَاكِهُ: صاحبها، وهو الذي عنده فاكهة كثيرة، كقولهم رجل لابِنٌ وتَامِرٌ ذو لبن وتمر كثيرَين. ويقال: رجل فَكِهٌ وفاكِهٌ: إذا كان طيّب النَّفْس ضاحكها. ورجل فَكِهٌ أيضاً: آكِلُها. والتّفاكُه: التّازح. وفاكَهَهُ: مازَحَه.

وتَفَكُّهُ: تمتّع وتلذّذ بأكل الفاكهة.

وتَفَكَّه، أيضاً: نَدم، لقوله، جلّ وعزّ: ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلَنَكُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمَّ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٢٠٠).

واختار الخليل، رحمه الله، أنْ يُقال لأهلِ الجنّة «فاكِهين» لقوله، تعالى: ﴿ فَكَكِهِينَ بِمَآ ءَالَنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ (٢٤٠)، وقوله، جلّ وعزّ: ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ اللَّهُمْ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ (٢٤٠)، ولله دَرّ الخليل (٢٥٠) ما أوْعَبَه لكلام العرب.

وأَفْكَهَت الجارية: حاضت. وهذا للتّأدّب.

وأَفْكَهَت المرضِع: دَرَّ لبنُها.



### <u> ا ج</u>

الفَلَج: الصُّبح. وتباعُد ما بين الأسْنان خِلْقَةً، يقال هو أَفْلَج الأسنان، ولا بُدِّ مِنْ ذِكْرِها. فإنْ فَعَلَ بنفسه ذلك فهو التَّفلُّج. والفَلْج: الشَّق نِصفَين، ومنه اشتُق اسم الفالج وهو استرخاء أحد شِقَي البدن طُولاً، يقال: فُلِجَ الرَّجل فهو مَفْلُوج.

والفلْج والفَلْج: مِكيال ضخم. قال الهَرويّ في حديث عمر أنّه بعث حُذيفة وعُثمان بن حُنيف إلى السّواد ففَلَجا الجزية على أهله (٢٤٦) أي: قسماها. وأصلُه من الفَلْج وهو المكيال الذي يقال له الفالَج وهو مُعَرَّب.

والفَّلَج: النَّهر، والماء الجاري، قال عبيد:

أو فَــلَــجٌ بِسبَــطْــــنِ وادٍ للهاءِ مِـــنْ تحتِـــهِ، قَسِيْبُ(١٤٠)

والجمع: أفْلاج.

وقد تكون الأفلاج في باطن الأرض، صَنْعَةً، وذكرها الأعشى، فقال:

فَ اللَّهُ يَسْقِي جَداولَ صَعْنَبَى

له مَـشرعٌ سَهْلٌ إلى كُلِّ مَـوْرِدِ (١٠)

والفالَج، قد يُطلق وقد يُخصّص. فالفالَج، على إطلاقه يدلّ على ما يدلّ عليه الفالَج المخصوص فمن الاسترخاء ما يكونُ عامًا لأحد شقّي البدن طولاً، ومنه ما يكون في الشّق المبتدىء من الرَّقَبة ويظلّ الوجه والرّأس معاً صحيحَين. ومنه ما يشري في جميع الشّق من الرّأس إلى القَدَم. وأصل الفَلْج شتق وتنصيف. وإذا كأن الفالَج بمعنى الاسترخاء مطلقاً فقد يكون منه ما





يَعُمّ الشَّقِين جميعاً سوى أعضاء الرّأس التي لو عَمَّها كان سَكْتَة كما يكون منه ما يختص بأصبع واحدة. ومعلوم أنّ بُطلان الحسّ والحركة بسبب أنّ الرُّوح والإحساس المتحرِّك إمّا محتبس عن النُّفوذ إلى الأعضاء، وإمّا نافذ لكنّ الأعضاء لا تتأثّر به لفساد المزاج. والمزاج الفاسد إمّا حارّ وإمّا بارد وإمّا رطب وإمّا يابس. ويُشبه أنْ يكون الحار لا يمنع تأثير الحِسّ فيه ما لم يبلغ الغاية كما يُرَى في أصحاب الذّبول والدِّقّ فإنّهم مع حرارتهم لا تبطل حَركتهم وحسُّهم. واليابس أيضاً قريب الحَكْم منه. والمزاج الذي يمنع عن الحس والحركة في الأكثر هو البرد والرطوبة. فالفالج في الأكثر احتباس الرُّوح. وهو إمّا عن انسداد وإمّا عن تفرُّق اتّصال عَرَضيّ. والانسداد إمّا لانقّباض المسامّ وإمّا لامتناع متأتُّ من خلْط سادٌّ وإمّا لَأمر جامع لهما وهو الوَرَم. وذلك الخِلْط يَسُد إمَّا لكثرته كالدَّم والبلغم والسَّوداء وإمّا لغلَّظه كالبلغم والسّوداء وإمّا لِلزُّوْجَتِه كالبلغم وهو الأكثر. ولَّا كان النُّخاع كالدِّماغ في انقسامه إلى قسمين، وإنْ كان الجسّ لا يميّز ذلك، كانت الآفة التي ينشأ عنها الفالَج إذا حَصلتْ في أحد شِقِّي بطون الدّماغ كانت السَّكْتَة، وإنْ كانـت عند مَنبـت النُّخاع فُلج البدن كلُّه باسـتثناء أعضاء الوَجْه. وإنْ كانت في شِتَّق من مَنبت النَّخاع عَمَّت الشَّتَّق كلَّه دون الوجه. وإنْ لم يقع في النُّخاع بل في العَصَب حَدَث استرخاء يخصّ ذلك العَصَب. وقد يكون الشَّقِّ السَّليم مشتعلاً كأنَّه نار وكان الآخر بارداً كأنَّه في ثلج.

وعِلاجُه:

يجب أنْ يكون قَصْدُك في أمراض العَصَب الخمسة أعْنِي الخَدَر والتَّشَنَّجَ والرَّعْشَة والفالَج والاختلاج قَصْد مآخِر الدِّماغ، ولا تَعْجَل باستعمال الأدوية القويّة في أوَّل الأمر بل أخِّر ذلك إلى الرّابع أو السّابع، فإنْ كانت



العلّة قويّة فإلى الرّابع عشر. وفي هذا الوقت يُقْتَصَر على أشياء الطّبيعة مّا يُلكّن ويُنضِّج ويُسَهل. والحُقَن لا بأس بها في هذا الوقت. ثمّ اسْتَفْرِغ بالمستفرغات القويّة. وأمّا تدبير غذائهم فإنّه يجب أنْ يَقتصر المفلُوج - في أوّل ما يظهر عليه الدّاء - على ماء العسل وما يُشبهه في فاعليّته يومين أو ثلاثة، فإن احتملت القوّة فإلى الرّابع عشر، وإن لم تحتمل غَذَوْتَه بلحوم الطّير الخفيفة. واجتهد في تجويعه ثمّ إطعامه الأغذية اليابسة ثمّ تُعطّشه تعطيشاً طويلاً وينفعه التّنفّل بلُبّ حَبّ الصّنوبر لخاصّية تأثيره فيه. والماء خيرٌ له من الشّراب لأنّه يُنفّذ الموادّ في الأعصاب. والكثير منه ربّها مَهُضَ في أبدانهم فصار خَلاً والخَلّ من أكثر الأشياء ضَرراً بالعَصَب.

## فلح:

الفَلَح: شَـتُّ في الشَّفة السُّفْلَ. ورَجُل مُتَفَلِّحُ الشَّفةِ واليَدين والرِّجْلَين: أصابه فيها تشقَّق.

#### فلد:

الفِلْذ: كَبِد البَعير. والجمع أَفْلاذ. والفِلْذَة: القِطْعَة من الكَبِد.

والفُولاذ من الحديد: خالِصُه المُنَقَّى.

والفالُوذ: نَوع من الحلوَى يُتَّخذ إمّا من السُّكر وإمّا من العسل وإمّا من النّشا فارسي معرّب. قال يعقوب، لا يقال الفالوذَج.

وهو صالح للصدر والرِّئة كثير الغذاء، ثقيل على المعدة. والمَّتَخذ بالسُّكَر ودُهن اللَّد في ودُهن اللَّد في الكبد. ويُصلحه السُّكُنْجُبِين والعسل، موافق للمشايخ والمبرودين من غير إصلاح.





#### فلسف:

الفيلسوف، يونانية، أي: مُحِبُّ الحِكْمَةِ. أصله «فيلو» أي: المُحبّ و«سوفا» أي الحكمة. والاسم الفلسفة مركَّبة. وفي بعض الأقوال: الفلسفة إثبات واجب الوجود في العِلْم والعَمَل بقدر الطّاقة البشريّة لتحصيل السّعادة الأبديّة.

### فلفل:

الفُلْفُل والفِلْفل: حَبّ هندي معروف. وشَجرة الفُلْفُل لها ثَمَر يكون في ابتداء ظهوره طويلاً شبيها باللُّوبياء، وهو الدّارفُلْفُل، في جَوفه حَبُّ صغار، منه ما يبتدىء نُضْجاً، وهو الفُلْفُل الأسود، وما يُجْتَنَى غَضًا وهو الفُلْفُل الأسود، وما يُجْتَنَى غَضًا وهو الفُلْفُل الأبيض، والأبيض أضعف الفُلْفُل الأبيض، والأبيض أضعف الفُلْفُل الأبيض، وأفضلُه الأسود الوزين الممتلىء الحديث. أمّا أصول الفلفل فكالقُسَط، وأمّا ثمرته فهي أوّل ما تَطلع دارفلفل، ولذلك هو أرطب من الفلفل المستحكم فإذا طالت به المدّة تأكّل وتفتّت. وأمّا ثمرته الفَجّة فهي الفلفل الأبيض، وهي أحَذّ وأشَد حَرافة من الأسود، لأنّه من قَبْل نضجه الفلفل الأبيض، وهي أحَذّ وأشَد حَرافة من الأسود، لأنّه من قَبْل نضجه صار كأنه احترق ويبس. وهو حارّ يابس إلى الرّابعة موافق للأصحّاء.

والأبيض أصلح للمعدة وأشد تقوية لها. ويُوضع في الكُحْل فيجلو البَصر. وفي الترياق، وكلاهما يقطع البلغم مَضْغاً بزبيب الجبَل. وينفع من الخُنَاق تحنيكاً مع العَسَل، وينقي الرّثة، ويُسَلِّخن العَصَبَ والعَضلات تسخيناً عجيباً، ويُزيل المغص والنَّفخ لعْقاً. وكثيرُه وقليلُه مُطْلِقٌ ويُعْدِر الجنين، وبعد الجاع يُفسد الزَّرْع بقوة.

وقد يُظَنّ أنّه إذا احتملته المرأة بعد الجماع مَنَع الحَبَل.



وأمّا الدّارفلفل، فهو حارّ في النّالثة يابس في الثّانية، مُزيل للأمراض الباردة، يهضم ويمرىء، ويُقوِّي المعدة، ويَزيد في الباه، ويُشبه أثر الزّنجبيل لأنّه حارّ رطب مِثله، هاضِم للطّعام طارد للرّياح من المعدة والأمعاء، مُقوِّ على الجهاع. وبدل الفلفل ودارفلفل الزّنجبيل، والشّربة منها من نصف درهم إلى درهم. ومضرّتها بالكبد وإصلاحها بها فيه تَبريد وترطيب.

وفُلْفُلُ المَاء: نبات يَنبت في المياه له ساق ذاتُ عُقَد وأغصان طوال وورق كورق النَّعْنَع إلّا أنّها أكبر وأطول وأكثر نُعومة، وله ثَمَر في عَناقيد. وطَعْمُ الورقِ والثَّمَرِ حِرِّيف كالفُلْفُل، وطبعها الحرارة واليُبوسة في الدَّرجة الثّانية. وعُروقه دقاق كالأسارون، لونُها إلى الغُبْرَة والحُضرة، ومذاقها حارّ ورائحتها طيّبة، وثمرتها كحبّ الأترج لوناً وحجاً، وهي حارّة يابسة في الثّالثة، تنفع من القولَنْج والنّقرس وأوجاع الكِلْيَة الباردة.

### فلق:

الفَلِيْق: عِرْق يَنتأ في العُنُق.

وعِرْق في العَضد يجري في العَظْم إلى الكتِف.

والفُلّيق: ضَرْب من الخوخ ينفلق عن نُواه.

والمُفَلَّق منه: المفلَّج أي: المشقَّق.





#### فلك:

الفَلَك: مَدار النُّجوم. وفَلْكَة اللَّسان: الهَنَة التي على رأس أَصْله. وفَلْكَة النَّ على رأس أَصْله. وفَلْكَة النَّرُوْر: جانبُه. والفَلك: الجافي المفاصل، ومَنْ به وَجَعٌ في فَلْكَة رُكْبَته، ومَنْ له إلْيَةٌ مُستديرةٌ. والإَفْلِيْكَتانَ: لحمتان تكتنفان اللّسان. والفُلك: السَّفينة.

### فنج:

الفَنَج: حيوان يُتّخذ من جلده الفراء الطّيّب الرّائحة. لحمه معتدل صالح لجميع النّاس كبيرهم وصغيرهم. وهو مُعرّب «فَنَك».

#### فند،

الفَنَد: فَساد العَقْل مِنْ هَرم أو مرض. والفَانِيْد: ضَرْب من الحلواء معروف. مُعَرَّب «بانِیْد» وأفضله الشَّحري، نِسبةً إلى الشَّحريوضع فيها شيء من القَنْد.

والفَنَد: الظُّلْم. والفَنَد: الكَذِب.

قال النّابغة:

إلّا سُليمان إذْ قال الإلسسُه لسه قُدُه في البَرِيَّة فاحْدُدُها عَنِ الفَنَدِ (٤٩) أي: امْنَعُها من الظُّلم والعُدوان والباطِل.

#### فنك

الفَنِيْك: مُجْتَمِع اللَّحيين في وسط الذَّقن أو طرفها عند العَنْفَقَة. والفَنِيْك: حَيوان تقدَّم ذِكْرُه في (ف. ن. ج).



# فنن،

الفَنّ: النَّوع. والجمع: أفْنان وفُنون. والفَنّ: العَناء، تقول منه: فَنَنْتُهُ العِلّـة: أعْيَته وأضرّته ضرراً بليغـاً. والفَنن: الغُصْن. وشَـجرة فَنْواء: ذات أغَصان.

## فنی،

الفَناء: ضِدّ البَقاء. فَنِيَ يَفْنَى وفنَى يَفْني. والفَنَا: عِنَب الثَّعلب. وفي الحَديث: «فَيَنبتون يومَ القيامة كما يَنبت الفنَا» (٥٠) هو شَـجر عِنَب التَّعلب لأنّه سريع النّبات والثَّمر. وقيل نَبْت آخر، قال زهير:

كأن فتات العِهْنِ في كلّ مَنزلِ نَوْلت به حَبّ الفَنا لَمْ يُحَطَّم (٥١)

### فهج:

الفَّيْهَج: الخَمْر، أو الصَّافي منها، فارسيّ معرَّب.

### فهد:

الفَهْد: معروف والأنثَى فَهْدَة. وفي المثل (أَنْوَمُ مِنْ فَهْد) (٢٥١ لكثرة نَومه. وفي حديث أمّ زرع في زوجها: «إنْ دَخل فَهَد وإنْ خرج أسد» (٥٠٠ أي: إنْ دخل فهو كالنّائم لسُكونه وحُسْن خُلُقِه وإنْ خرج فكالأسَد لشجاعته.

### فهر

الفَهِيْرَة: نَخِيْضٌ يُلْقَى فِي الرَّضف، فإذا غَلا ذُرَّ عليه الدّقيق وأُكِل.





### فهق:

الفَهْقَة: مُرَكَّب الرّأس في العُنُق، وهي أُوْلى (٤٠) فَقرات العُنُق التي تلي الرّأس.

وتَفَهَّق الجرح: إذا اتَّسع.

وتَفَهَّق فلان: امتلأ جوفُه طعاماً فتقيّا مُتَجَشِّئاً.

وانْفَهَقت الطُّعنة، إذا كانت نافذة شديدة.

وانْفَهَقَت العَينُ: انقلعت وسال محجرها دَماً.

وانْفَهَقَت عينُ الماء: إذا سال منها مياه عذبة غزيرة.

### فهم:

الفَهْم: الشّعور بمعاني الأشياء. وهو أيضاً: مَعرفة الشّيء بالقلب. وقال تعالى: ﴿ فَفَهَ مَّنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٥٠).

### فوت:

الفَوْت: الفُرَج التي بين الأصابع. والجمع: أفْوَات.

وتَفاوتت حالة المريض: اختلفتْ قوّة وضعفاً، مرّة هكذا، ومرّة بعكس ذلك.

ومات مَوْتَ الفَوات: إذا مات فجاءة.

وطبيب لا يُفْتاتُ عليه، أي: حاذق بالصّنعة، لا يُعْمَل بِخلاف ما يراه.



# فوتنج(٥١)؛

الفَوْتَنْج: نَبْت، ومنه برّي ونهري وجبَليّ. ويُسَـّمى الـبرّي منه بالنّبطيّة: المَشْكَطُرامْشِيْع أو المَشْكَطْرَامْشِيْر.

وهو مُعَرَّب «بوتنك» بالفارسيّة. وهو الحَبَق، بالعربيّة، وأنواعه ثلاثة:

- برّي وورقه مستدير كالصّعْتَر، وفيه غُبْرَة خفيفة ومَرارة يسيرة. ومنه نوع ناعم الورق فيه بياض وزَغَب قليل ولا زَهر له ولا ثَمَر، وهذا هو المعروف بالمَشْكَطُرامْشِيْع.

- ونهريّ وفي ورقه حَرافة وحَرارة بيّنة ومرارة يسيرة.
- وجبلي وورقه كورق الزُّوْفا، وله بزر كأنَّه رؤوس متكاثفة، وإكليل ليس بمستدير.

وهي حارة يابسة في الثّالثة. تُخْرِج الفُضول الغليظة من الصّدر، وتليّن الطّبيعة وتنفع من قلّة الشّهوة وضَعُ المعدة والمغَص والهيضة والفُواق واليرقان والاستسقاء ونهش الهوامّ. ويقتل الأجنّة والدّود. ويدرّ الطّمث شرباً بالعسل. وأيّ نوع منها سُحِق وزُرع في البساتين صار نعناعاً، ويسمَّى فَوْتَنْجاً بُستانياً. والشّربة منه من درهم إلى درهمين. ومضرّته بالكلّى والباه ويُصلحه رُبّ السُّوس، وبدله: الجُعْدة (٧٥).

### فور

الفَوْر: الوَقْت. والفُوْر: الظِّباء. وعن يعقوب: لا واحدَ لها من لفظها. وفارَت القِـدْر تَفور فَوراً وفَوراناً إذا غَلَتْ. وفار العَـرَق فَوراناً: هاجَ، ونَبَع. وفار العِرْق: ضَرَب.





وفار المشك يَفور فُوَاراً، وفَوراناً: انْتَكَر. وفارَته، بلا هَمْز: رائحتُه. وبالهَمْز: نافِحَتُه. والفَار: عَضَلُ الإنسان.

### فوزه

الفَوْز: الظَّفَر بالخَير والنَّجاة من الشَّر. وقد قيل أنَّه من الأضداد. فَوَّز إذا نجا، وفوّز إذا هَلَك، وسُمِّيت المفازة من أحدهما، تفاؤلاً بالسلامة. والصّحيح غير هذا، ولا أحقُّ التّضاد فيه.

### فوص

فاصت العِلَّة عن المعالج: إذا راوغته ولم يستطع التّحايل للقضاء عليها.

### فوف،

الفُوْف: البَياض الذي في أظفار الأحداث، ويُقال الفَوْف، أيضاً. والفَوْف: البَياض الذي على حَبّة القلب، وعلى الفؤاد. وكلُّ قِشْرٍ فَوْف.

## فوفل:

الفُوْفَل والفَوْفَل: نَخلة كنخل النّارْجِيْل تحمل عناقيد فيها ثَمَر كثمر جَوْزبوّا وطعمُه فيه مرارة ما، منه أحمر، ومنه أسود. وهو بارديابس في الثّالثة، قابض نافع من الأورام الحارّة، ومن التهاب العَين طلاءً، مُطَيِّب للنّكهة، ويقوِّي اللّثة والأسنانَ والقلبَ والمعدة والكبدَ. ومضرّته بالرّئة، ويُصلحه الصّمغ وبدله الصَّنْدَل الأحمر.



# فوق:

الفُواق والفُؤاق: الرّيح التي تخرج من المعدة. وهو حركة تحصُل في فم المعدة مُرَكَّبَة من تشنُّج انقباضي ثمّ تمدُّد انبساطيّ. وقد يحدث عُقَيْبَ القَيء المُؤْذِي لِفَم المعدة أو لتركه خِلْطاً قليلاً فيه. وسببه:

- إمّا بَرْدٌ لتكثيفه، وعلاجه بهاء يُسَخَّن بمثل طَبيخ الزَّنجبيل في ماء العسل.

- وإمّا حَرٌّ لتجفيفه، وعلاجه بها يُبَرِّد بمثل ماء الشّعير بدهن اللّوز.
- وإمّا رطوبة لَزِجَة لثقلها، وعلاجها بالقَيء أوّلاً بمطبوخ ما صِفّتُه:

أَفْسَنْتِيْن وأسارُون ودارصيني وفُلْفُل وسُنْبُل ونَعْنَع من كلّ واحد مثقال، وبَنْ فَر خَشْخاش ومَصْطَكِي وأنِيْسُون وبَذْر شمر من كلّ واحد نصف مثقال، يُعْلَى الجميع ويصفَّى ويُجْلَى بشراب سُكُنْجُبِيْن ويُشْرَب فيُحْدِث تشنُّجاً.

وهذا يكون في أواخر الحميّات المحرِّكة والاستفراغات المجفِّفة. وهو رديء. وعلاجه بما يرطِّب أو يُيبِّس بمثل شُرْب اللّبن الحليب وماء الشّعير.

- وإمّا مادّة حادّة لِلَّذْعِها، وعلاجُها الإخراج بمثل مطبوخ الفاكهة.
  - وإمّا ريح غليظة لتَمديدها، وعلاجها بمثل الكمّون.
- وإمّا امت الاء من طعام ثقيل، وعلاجه بالقَيء أوّلاً ثمّ بالإسهال ثانياً. وللحركات المزعجة تأثير عجيب في تسكين الفُواق المادّي وكذلك العُطاس والقَيء، ودونها حَبْسُ النَّفَس بقدر الطّاقة. وممّا يُحْدِثُه الإكثار من أكل السَّفَرْجَل المُرّ.





### فوم،

الفُوْم: قيل الثُّوم. وقال ابن جنّي وغيره لا اختلاف في أنّ الفُوْم الحِنْطَة وسائر الحبوب التي تُخْتَبَز، ومَنْ قال أنّ الفُوم الثُّوْمُ فإنّ هذا لا يُعرف، ومُحالٌ أنْ يَطلب القومُ طعاماً لا بُرَّ فيه، وهو أصْل الغِذاء.

## فون، فين:

الفاوانيًا: عُوْدُ الصَّالِيْب، على المشهور. ومرّ الكلام عليه في (صلب).

والفَيْنَة: الحِين والسّاعة. تقول: لقيْتُه الفَيْنَة بعد الفَينة، وإنْ شئت حذفت السّلام فقُلت لقيته فَينة بعد فَينة مثل لقيته العَـذْرَى والنَّذْرَى. قال أبو زيد: وهذا ممّا اعْتَقَبَ عليه تَعريفان، تعريف العَلميّة والألف واللام في الحديث: «ما مِن مَولود إلّا له ذَنْب قد اعتاده الفَينة بعد الفينة» (٨٥٥) وفي رواية: «ما مِنْ عَبْد مَوْمن إلّا له ذَنْب يعتاده الفينة بعد الفينة» أي: الجين بعد الجين.

والأَفْيُون: معروف. ويُتَّخَذ من الخَشْخَاش الأسود على طريقين:

أحدهما: أَنْ تُجمع رؤوس الخَشخاش وأوراقُه ويعصران، ثمّ تُؤخذ تلك العُصارة فتُسْحَق على صُلابة سَحْقاً محكماً، ثمّ تُقَرَّص وتجفَّف.

وثانيهها: أَنْ يُشْرَط رأسُ الخَشْخَاش شَرْطاً مستديراً لا يبلغ إلى جرْمِها ثمّ يُشْرَط من جانب هذا الرّأس شَرْطٌ آخر طولي مستقيم إلى آخر الخُشْخاشة ثمّ يؤخَذ ما يخرج من ذلك فيُسْحَق ويُقَرَّص. وهذا أجود. والمشهور أنّ هذا المعمول على الوجه الثّاني هو لَبَن الخشخاش، وليس ذلك بحق لأنّ هذا الأفيون دُهنِي ولذلك يَشْتَعِل إذا قُرِّب من لَهَب النّار، واللّبن ليس كذلك. ومَن تأمَّل عَلِم أنّ جوهره من جوهر الصَّموغ لا من جوهر الألبان. ولمّا كان هذا الدّواء صِمْعاً ففيه دُهْنِيّة وهَوائيّة وحرارة وأرضيّة ومائيّة يسيرة.



وأفضله ما كان وَزِيْناً حاد الرّائحة هَشَّاً سَهْل الانحلال في الماء وفي الشّمس ويَشتعل بسهولة، وشُعْلَتُه نَيِّرة. ولمّا كان كثير اليُبوسة والأرضيّة وَجَبت شدّة يبوسته وبَرْدِه المتأتّية من كثرة الأرضيّة الباردة فيه.

وأمّا الحارّة فهي فيه قليلة جدَّاً وكذلك الهوائيّة لقوَّة برده، وهو ممّا يُحْمَد للأخلاط، مُغَلِّظ للأرواح، ولقوَّة يبسه وبرده هو شَديد المنافاة لمزاج الرُّوح والحياة ولذلك هو سُمُّ قاتل.

وهو بارد يابس في الرّابعة ينفع السُّعال المزمن ويجبس الإسهال ويسكن الأوجاع طلاء مع دُهن الورد وشُرباً. وينفع من الزَّحير شرباً واحتقاناً واحتمالاً ويسكّن وجع الأذن مع دُهن اللّوز والزَّعفران والمَرّ تقطيراً. والشّربة منه قدر دانَق مُصْلَحاً بالفُلْفُل. ودرهمان منه سُتم قاتل. ويَعْرُض عنه ثقل في الرّأس وبَرْد في الأطراف وظُلْمَة في البَصَر وعَرَق بارد. وعلاجُه باللّبن الحامض وبالأدْهان بالمياه الحارّة.

# فوو:

الفُوّة: عُروق معروفة تصبغ بها الثّياب وغيرها. حارة يابسة في الثّانية وأجودها الشّديدة الحمرة السّالة من السُّوس. وهي مُدرَّة للبَوْل والطّمث مُسْقِطَة للجَنين مُخْرِجة للمَشيمة شرباً بهاء مَطبوخها بالعسل ومُهولاً بعد دُقِّها به. وتَفتح السُّدد التي في الكبد والطّحال وتنفع من اليرقان والفالج الذي لا حَرَكة فيه ولا حسّ. ومن عرْق النّسا واسترخاء الأعضاء شُرباً بهاء العسل، وتنفع من البَهق الأبيض والبَرص طلاء بالحلّ. والشّربة منها من درهين إلى ثلاثة. والإكثار منها يُبيل دَماً. ويُصلحها بزر لسان الحَمَل. وبدلها السَّليجة الحمراء (٥٥).





والفُوْ: نَبات يشبه الكرفس العظيم الورق ويسمّيه بعضهم سُنْبُلاً بَرِّيًا، وله ساق في غلَظ الإصبع يرتفع نحو الذّراع، أملس ناعم يميل لونه إلى الزُّرقة، مُجَوَّف ذو عُقَد، وله زهر كزهر النّرجس وفي بياضه زُرقه وله أصل في أسفله شُعَب معوجّة يميل لونُها إلى الحمرة طيّب الرّائحة كرائحة السُّنبل. وإذا أُطْلِق فالمراد به هذا الأصل. وهو حارّ في الثّالثة يابس في الثّانية يقع في الأدوية الترياقية، ويدر الطّمث والبَوْل إذا شُرِب ماء طبيخه أو استعمل بنفسه. وينفع من وَجَع ذات الجَنْب والصّدر ومن داء التَّعلب. وفيه قوّة مُفتَّحة لسُدَد الكبد والطّحال. والشّربة منه من مثقال إلى درهمين. ومضرّته بالكلّي ويصلحه رُبّ السُّوس أو الرّازيانج والعسل.

## فيق

الفائق: الجبّار من كلّ شيء. وعَظْم رقيق في العُنق، في موصل العُنق بالرّأس.

وقال أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، رحمه الله: الفائق: داء يأخذ الإنسان في عَظْم عُنُقِه المُوْصِل لجُمجُمته، واسم ذلك العظم: الفائق (٦٠٠).

والفاق: الزّيت المطبوخ. وطائر مائيّ طويل العنق.

والفُوَاق، تقدّم في (ف و ق).

### فيل،

الفيْل: حَيوان معروف. والجمع: أفيال، والأنثى: فِيْلَة، وصاحبه فَيّال. والعَاج نابُه، وتقدّم في (عوج).



ولحمُه رديء وَخْمٌ ثقيل على المعدة، بطيء الهَضْم. والفائل: اللّحم الذي على خُرْبَة الوَرك. وعِرْق في الفخذ.

وقال الأصمعيّ: في الوَرك الخُرْبَة وهي نُقرة فيها لحم لا عظمَ فيها وفي تلك النُّقرة وبين الجوف عَظْم إنّا هو جلد ولحم.

وق ال غيره: الفائلان مُضَيْغَتان مِنْ كَم، أسفلها على الصَّلَوين مِنْ لَحَم، أسفلها على الصَّلَوين مِنْ لَـ دُن أدنى الحَجَبَتَين إلى العُجْب مُكْتَنِفَتا العُصَّعُص، مُنحدرتان في جانبَي الفخذين.

والخَرْبَة: داءُ الفِيْل، زيادة في القَدَم والسّاق حتّى تُشبه رِجْل الفِيْل. وسببه كشرة الله السّوداوي. والمستحكِم منه لا يَزول. وعَيره يُعالَج بالفَصْد واستفراغ السّوداء.

والأفِيْل: الضَّعيف الرّأي، الجبان الذي لا هِمَّة له.

ولله دَرَّ شيخنا العلَّامة ابن سينا، إذْ لم نجد غيرَه من جمعهما في شِعْر، فقال يخاطب أحَدَ حُسّاده وشانئيه:

> فإمّا أَنْ أَرُعْكَ بِغَكْ بِغَكْ يَوْمُدُ فَقِدُما رَقَّعَ الفِيْلُ الأفِيْلا(٢١)





# حواشي حرف الفاء

- ۱ النّهاية (۳/ ٤٠٥).
- ٢ الكُرباس: نوع من الرّباطات يتّخذ من القُطن. ينظر اللسان
   (كربس).
  - ٣ بلفظ: (يخلط بدهن الزئبق) في العين (فتق).
    - ٤ النّهاية (٣/ ٤٠٩).
- ٥ برواية (فنان) في ديوان ابن أحمر (٦٤)، وكما هنا في المجمل
   (٤/ ٧٨)، واللسان (فتن).
- ٢ للربيع بن ضبع الفزاري. وهو في المجمل (٤/ ٧٨)، واللسان (فتو).
  - ٧ النّهاية (٣/ ٤١١).
    - ٨ العين (فثأ).
  - ٩ بلفظ: (مُفَدَّمة أفواهكم..) في النّهاية (٣/ ٢١).
    - ١٠ لأبي الهندي في العين (فدم).
- ١١ اللَّقْوَة: داء يأخذ في الوجه يعوج منه الشدق، كما في المجمل
   ٢٨٥/٤)، واللسان (لقو).
- ۱۲ البسد: لفظة فارسية بمعنى المرجان، ينظر القاموس الذَّهبي (۱۱٤).
  - ١٣ اسم دواء بالفارسية، وهو (دروند)، أيضاً (م س) (٢٦٤).





- الكبابة، فارسي: ثهار نبت من الفصيلة الفلفلية، شهيرة دائمة الخضرة، ورقها أملس لماع. منها كبابة هنديّة، وكبابة صينيّة، وحَبّ العَروس، وهي عطريّة الرّائحة وطعمها حرّيف، وتستعمل اليوم لتطهير المجاري البوليّة، لأنّها تحتوي على زيت طيّار وراتنج. ينظر (لعم) (٤/ ٣/ ٥٧).
  - ١٦ تنظر الحاشية (١٠٤) من حرف الباء.
- ١٧ الحَراق: شِمراخ النّخلة يؤخذ من الفحل فيُكس في الطّلعة.
   ويستعملونه لإيقاد النار أيضاً. ينظر اللسان (حرق).
- ۱۸ الإكليل، وجمعها أكاليل، وهي أغصان لنبتة سهلية من الفصيلة الوردية تتخذ للتزيين. (ل ع م) (٤/ ٣/ ٢٧).
  - ١٩ تنظر الحاشية (٦٥) من حرف السين.
  - · ٢ هو النّادرين. ومرّ في الحاشية (٣٤) من حرف التّاء.
    - ٢١ ديوان الأعشى (١١٧)، المقاييس (٤/ ٤٨٨).
- ٢٢ بلا عـزو في المجمـل (٤/ ٨٩)، والمقاييس (٤/ ٤٨٩)، واللسـان (فرض).
  - ٢٣ البقرة (٦٨).
  - ٢٤ الجمهرة (٢/ ٣٨٢).
    - ۲٥ النّهاية (٣/ ٤٣٧).
  - ٢٦ فصل المقال (١٠)، ومجمع الأمثال (٢/ ١٣٦).





- ٢٧ بلفظ (فسيح..) في النّهاية (٣/ ٤٤٥).
  - ٢٨ الجمهرة (٢/ ٢٤).
  - ٢٩ تنظر الحاشية (٤٠) من حرف الباء.
    - ٣٠ بلا عزو في اللَّسان (فصص).
      - ٣١ اللسان (فطر).
      - ٣٢ اللسان (فطر).
      - ٣٣ العين (فطس).
        - ٣٤ من م.
      - ٣٥ النّهاية (٣/ ٢٦١).
    - ٣٦ وكذا ورد في النّهاية (٣/ ٤٦١).
      - ٣٧ م: فقرات.
      - ٣٨ العين (فقع).
      - ٣٩ الرّحمن (٦٨).
      - ٤٠ الأحزاب (٧).
- ٤١ م: يونس النّحويّ ومرّت ترجمته في حواشي (ذمم).
  - ٤٢ الواقعة (٦٥).
  - ٤٣ الطّور (١٨).
    - ٤٤ يس (٥٥).
  - ٥٥ النّص بها هو قريب من هذا اللّفظ في العين (فكه).
    - ٤٦ النّهاية (٣/ ٢٦٨).
    - ٤٧ ديوان عبيد (١٥)، اللسان (فلج).



- ٤٨ ديوان الأعشى (١٢٨). (فلج).
- ٤٩ ديوان النّابعة (١٣)، جمهرة أشعار العرب (١٤)، المعرب (١٩١)،
   شرح شواهد المغني (٧٤).
  - ٥٠ النّهاية (٣/٤٧٦).
  - ٥١ ديوان زهير (١٢)، والبيت من معلقته.
    - ٥٢ المستقصى (١/٢٦).
      - ٥٣ النّهاية (٣/ ٤٨١).
    - ٥٤ م وحاشية الأصل: وأول.
      - ٥٥ الأنبياء (٧٩).
  - ٥٦ تنظر مادة (حبق) في حرف الحاء، فقد ذُكر هناك أيضاً.
- ٥٧ الجعدة: بَقْل برّي من الفصيلة الشَّفويّة، ويُطلق على أصناف أخرى من الجنس نفسه. (ل ع م) (٤/ ١/٧١).
  - ٥٨ النّهاية (٣/ ٤٨٦).
  - ٥٩ تنظر الحاشية (٥٢) في مادة (أسر) من حرف الهمزة.
    - ٦٠ ذكر الخليل هذا النّص في (فأق) من كتاب العين.
      - ۲۱ لابن سينا في عيون الأنباء (٤٥١).





# قاطيطريون،

القاطِيْطِريون: حانوت الطّبيب.

### قببه

القَبّ: رقّة الخَصْر وضُمور البطن. وقَبّ بطن الفرس إذا لحقت خاصرتاه بحالبيه. وقَبّ التَّمر واللَّحم: ذهبت طَراوتها ونَداوتها. وقَبّ الجُرحُ: ذهب ماؤه وجَفّ. والنَّبتُ: يبس. والأسدُ: سُمِعَتْ قَعقعةُ أنيابه.

والقِب: العَظْم النّاتِىء من الظّهر بين الإليتَين، ومنه يُقال ألْزِقْ قِبَّك بالأرض.

والقَبْقَب: البَطْن سُـمِّيَت بذلك لِقَبْقَبَتِها أي: لِصَوْتها وفي الحديث: «مَنْ وُقِيَ الْخَديث: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِه وقَبْقَبِه وذَبْذَبه فقد وُقِيَ»(١) فاللَّقلق: والذَّبْذَب: الذَّكر.

والقِبْقِب: صَدَفٌ بَحْرِيّ. والقُبَاب: ضَرْبٌ من السَّمك يُشبه الكَنْعَد: قال جرير:

> لا تَحَسبنَّ مِراسَ الحرْبِ إِذْ خَطَرَتْ أَكْلَ القِبابِ وأُدْمَ الرّغْفِ بالصِّيْر (٢)

وحمار قَبّان: دُوَيّبة رأسُها كرأس الخُنفساء مَلساء وأنفُها كأنف القُنفذ إذا حُرِّكَتْ عَاوِتتْ وإذا تُركت انطلقتْ.

## قبج

القَبْج: الحَجَل، تقع على الذَّكر والأنثى حتى تقول «يَعقوب» فيختصّ بالذَّكر لأنّ الهاء إنّما دخلت للجِنْس. وكذلك النّعامة حتّى تقول «ظَليم».



والنَّحلة حتى تقول «يعسوب» والدُّرّاجة حتى تقول «حَيقُطان». والبُّومة حتى تقول «حَيقُطان». والبُّومة حتى تقول «خَرْب».

وبقية الكلام عليه سبق ذِكْرُه في (ح. ج. ل).

### قبح

القُبْح: ضِدّ الحُسْن. قال بعضُهم القُبْح في الصّورة.

والقَبيح والقَباح: طَرَف عظم العَضُد ممّا يلي المرفق وكثرة لحم الثّاني.

### قبر

القُبَر: عنَب أبيض طويل متوسّط العناقيد يُتَّخَذ منه أجود الزّبيب. والقُبّر، والقُبَر: ضَرْبٌ من العصافير أغبر اللّون كبير المنقار على رأسه شِبْه طَرَف الأنف لا يَهُوْلُه صوتُ صائح، واحدته بالهاء.

قال الجوهري قال طرفة، وكان يصيد هذا الطّير في صباه:

يالك مِنْ قُبِّرَةٍ بِمَعْمَرِ

خَلالكِ الجَوُّ فبِيْضي واصْفِرِي

ونَقِّرِي ما شِـــئْتِ أَنْ تُـنَـــقِّرِي

قَدْ ذَهَبَ الصَّيّادُ عَنْكِ فابْسْرِي

لا بُد مِنْ أَخْذِكِ يوماً فاصْبري

وفي رواية أخرى: فاحْذري. وقال بعضهم والسبب في قوله هذا: أنّه كان مع عمّه في سَفَر وهو ابن سبع سنين فنزلوا على ماء فذهب طرَفة ليصيد





القَنابر فاستمر يومه لم يُصِد شيئاً فحمل فَخَّه ورجع إلى عمه وتحمّلوا من ذلك المكان فرأى القَنابر يلقطن ما بذر لهن من الحَبّ فقال ذلك.

وقيل أنّ هذه الأبيات لكُليْب بن ربيعة التَّغْلبيّ وليست لطرفة وذلك أنّ كُليب بن ربيعة خرج يوماً فإذا هو بقُبرة على بيضها فلمّا نظرت إليه صَرْصَرت وخَفَقت بجَناحيها، فقال لها أمّني روعك. أنت وبيضك في فرمّتي ثمّ دخلت ناقة البسوس إلى الحمّى فكسرت البيض فرماها كليب في ضرعها. والبسوس: خالة جسّاس بن مُرَّة الشّيبانيّ فوثب جسّاس على كليب فقتله فهاجت حرب بكر وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة.

والقُنْبُرة: قَول العامّة أو لغة فيها. ولحمُها حارّ يابس ينفع من القُولنج ويدرّ البَول. ومَرَقُها يليّن الطّبيعة، ولحمها يمسكها. والإكثار منها يضرّ المحرورين ويُصْلَح لهم باستعمال الهندباء بالخَلّ.

# قبص،

القَبَص: وَجَعٌ يُصيب الكبدعن أكل التَّمْر وشُرْبِ الماء عليه. والقَبَص، أيضاً: ارتفاعٌ في الرَّأس، وعَظْم. ووَرَم قَبِيْصٌ: مرتفع مستدير.

### قىض:

القَبِيْضُ من الآفات: السّريع الانتقال، الشّديد العَدْوَى. وتَقَبَّض: اشمأزٌ.

وقُبِض: مات. وتَقَبَّض جِلْدُه لداء وغيره، مِثْل تَشَنَّج، وكذلك يُقال لعَصَب.



## قبع،

قَبَعَه المرضُ: إذا أعيا منه وضاق نَفَسُه.

والقُبَاع: مِكيال معروف. والقَوْبَعَة: دُوَيّبة.

## قبل

القَبِيْلَة: واحدة قَبائل الرّأس، وهي القطع المتصلة بعضُها إلى بعض. وذَكر بعضُهم أنّه يُقال لعَظْم الرّأس الذي فيه الدِّماغ الجُمْجُمَة وفيها أربع قبائل متقابلة، أي: أربع قطع، واحدة من قبل الجَبْهة وواحدة من قبَل القَفا وواحدة مُتياسرة، ويَجْمَع بين أعاليهن الشَّؤونُ وهي شَبيهة بشِعْب القَدَح واحدها شَأْن.

وقال الخليل: قَبيلة الرّأس كلّ فِلْقَة قد قُوْبِلَت بالأخرى (٣). وقال غيره: قبائل الرّأس: أطباقه. وقبائل الشَّجرة: أغصانها، وقال ابن الأعرابيّ: للنِّساء ثلاث قبائل.

### قبو،

القَبَاء: نوع من الثّياب معروف سُمِّي بذلك لاجتماع أطرافه مشعقٌ من القَبْوَة وهي انضمام ما بين الشَّفتين والجمع أقْبِيَة.

### قتب

القِتْب: واحد الأقْتاب، وهي الأمعاء. وتصغيرها: قُتَيْبَة.

#### قتت

القَتّ: هو اليابس من الفِصْفِصَة (١) وهو جَمْعٌ عند سيبويه واحدته قَتَّة.





ودُهْن مُقَتَّتُ: مُطَيَّب مطبوخ بالرَّياحين. وقال ثعلب: خَلوط بغيره من الأُدهان الطَّيِّبة. وقال غيره: لا يقال ذلك إلّا في الزَّيت. وقيل: المقتَّت مِنَ الزَّيت: الذي أُغْلَى بالنَّار ومعه أَفُواهُ الطِّيب.

#### قتد،

القَتَاد: شَجر صُلْب له شَوك كالإبر، وورقه أغبر كلون ثَمرته.

وهذه الشَّجرة باردة إلَّا أصلها، فإنَّه ينفع من البُّهَق إذا دُقَّ وطُلِيَ به مع الخَلِّ.

#### قتر

القُـنْرَة: ضِيْقُ العَيـش، كالإقتار. والقَـنْرَة، والقَنْرَة: غُبْرَة يعلوها سـواد كالدُّخان.

والقُتار: رِيْـح العُود. وابنُ قِتْرَة: حيّة خبيثة. والقَتير: الشَّـيب. والقُتار: ريح الشَّواء. وعَلَتْهُ قُتْرَة من الدَّاء: إذا تغيّر لونُه له.

#### قتل:

قَتَلَهُ الْهَمُّ قَتْلاً، وكذا كُلّ داء: إذا قضَى عليه.

وقَتَلْتُ الشِّيءَ خُبْراً وعِلْماً.

وتَقَتَّلَت الجارية للرّجل حتّى عشقها، أي: خَضعت له، قال:

تَقَتَّلْتِ لِي حتّـى إذا ما قَتَلْتِسني

تَنَسَّكتِ ما هذا بفِعْل النَّواسِك (٥)



# قثأ،

القِثّاء والقُثّاء: ثَمَرة معروفة، جُمْع، والواحدة: قِثّاءة. وأفضلُها ما نضج. وهي باردة رطبة في آخر الثّانية مُسَكّنة للحرارة والعَطَش والتهاب المعدة فُرْجَة للصَّفراء بالإدْرار، وخُصوصاً بَذْرُها. وهي نافعة من الغَشْي شَلَّ، ومن قُروح الكلّ والمثانة، وحُرْقَة البَول أكلاً، وبذرها خَيْرٌ من بذر الخيار، وقد تُوْرِث الرّياح والقولنج، ويُصْلِحُهَا أكْلُها بالعسل. وتُتُبُع بالجَوارِشِن الكَمُّونيَّ ونحوه وتُبْدَل بالخيار.

وقِشًاء الحمار: القِمَّاء البري، ثمرة أطول من البلوط وأدق قليلاً، وإذا أُدْنِيَتَ منها اليَدُ انْفَقَعَتْ بصوتٍ وهي شديدة المرارة، وتُسمَّى عند بعضهم بالعَلْقَم.

وأجودها الأصفر، وهي حارة يابسة في الثّانية، تُسَهِّل البلغم والدّم. وعُصارتها تنفع اليَرقان والاستسقاء وتدرّ البول والطَّمث، وتُسَكِّن وجع الأذن تقطيراً، وممّا يُحَسِّن الإسهال بها أنْ تُخلط بضِعْفِها مِلْحاً ثمّ تحبّب كالفلفل وتُبْلَع بالماء.

وهي تنضّر بالكبد، وتُصْلَح بالصِّمغ والورد. والشّربة منها قدر رُبع درهم. وقِثّاء النَّعام هو الحَنْظَل. وقِثّاء الحيّة هو الزَّراوَنْد الطّويل. والقِثّاء الهِنديّ وهو الخيارشَنْبَر.

#### قحب،

القُحاب: السُّعال. ومنه قيل للبَغِيّ: قَحْبَـة، لأنّها تُؤْذِن لطلّابها بقُحَابِها وهو سُعالها.





#### قحح:

القَـحُّ، والقَحْقَحَة: تردُّد الصَّوت في الحَلْق كالبَحَّة. والقُحْقُح: العَظْم المَّيط بالدُّبُر.

#### قحط

القَحْط: احتباس المطر.

والقَحْطِيّ: المنسوب إلى القَحْط، يقولونه في العراق للأكول النَّهِم كأنَّه جاء مِنْ قَحْط. قال الخليل: هو من كلام أهل العراق دون أهل البادية.

#### قحف:

القرْف ف: العَظْم الذي فوق الدِّماغ وهو في الحقيقة عَظْمان. والقرْف: ما انفَلق من الجُّمْجُمَة فبانَ ولا يُدْعَى قرْفاً حتّى يَبِين. ويُجمع على أقْحاف وقُحوف وقحفة. ومنفعته أنه جُنَّة للدِّماغ. والقَرْف: قَطْع القِرْف أو كسره أو ضَرْبُه أو إصابته. وقد تُسمَّى الجمجمة كلُّها قِحْفاً.

### قحل:

القاحِل: اليابس من الجُلود، والمتقحِّل: الرّجل اليابس الجلد السّيّء الحال.

وقَحِل الشَّيخ: يَبِس جلدُه على عَظْمِه فهو قَحْل وقَحِل.

#### قحوه

الأَقْحُوان: هو القُرّاس، ويسمِّيه الفُرْس: البابونج. وواحدته: أُقْحُوانة، ويُجمع على أقَاح.



والأُقْحُوان من نبات الرّبع مُقَرَّص الوَرَق دقيق العيدان، له نُوّار أبيض. وقال الجوهري: هو نبت طيّب الرِّيح، حَواليه ورق أبيض ووسطه أصفر، ويُصَغَّر على أُقَيْحِيّ لأنّه يُجمع على أقاحيّ، وإنْ شِئْتَ أقاحٍ، بلا تشديد. والأُقْحُوان عند العرب، هو البابونّج، ومنه أنواع.

وبالجملة فهو نبات ربيعي، بَرِّي وبُستاني، وهو قضبان دِقاق لها ورق شبيه بورق الكُزْبُرة والرّازيانج. وزهرته بيضاء مدوَّرة في وسطها صُفرة، ولها رائحة ثقيلة، وفي طعمها مرارة، وكأنّه صِنْف من البابونّج. حارّ في الثّالثة، يابس في الثّانية، وإذا أُطْلق أُريد به الزّهرة فقط. وهو مُنَضِّج مُفَتِّح للسُّدد، مُدِرّ للبول والطَّمث، مُخْرِج للجَنين، نافع من الرّبو والقولنج، مُسَهِّل للسَّوداء والبلغم إذا شُرِب يابساً مدقوقاً مع شيء يسير من مِلْح أو مع سُكُنْجُبين. ويُفَتت الحصي إذا استعمل مع زهره. والشّربة منه من درهمين إلى مِثقالين وبدله البابونّج لأنّه نَوع منه.

والمَقْحُوُّ من الأدوية: الذي فيه الأُقْحُوان.

### قدح:

القَدَح: آنية معروفة تَروي الرَّجُلَين، قاله أبو عُبيد. أو اسم لجميع صغار الأقداح وكبارها. والقَدْح: أُكَالٌ يقع في الشَّجر والأسنان كالقادح، وإخراج الماء الفاسد من العَين. والقادح: السَّواد الذي يظهر في الأسنان. والقادح: الدُّودة التي تأكل السِّنَّ والشَّجر.

والقَدِيْح: المرَق، أو ما يبقَى في أسفل القِدْر فيُغْرَف بجُهْد.





#### قدد،

القَدّ: القَطْع طُولاً كالشّقّ. والقُدْح: سَمَك بَحريّ.

والقُداد: وَجَع البطن، وفي الحديث: «فجَعَلَه الله حِبْناً وقُداداً»(٢)، قوله حِبْناً، أي: استسقاء. والقَديد: اللّحم المشرَّح المملَّح المجفَّف. وهو حارّ يابس ينفع أصحاب الأمزجة الباردة الرَّطبة.

#### قدره

القَدْر: الحُكم، ورأس الكتف، والقَدَر: الحُكْم، أيضاً. وقيصر العُنُق، قال الأصمعيّ: يُقال: رجُل أَقْدَر وامرأة قَدْراء، والقدْر: معروفة، قال الأزهريّ: وهي مؤنَّثة بلاهاء، فإذا صُغِّرَتْ قلتَ لها قُدَيْرة وقُدَيْر، بهاء وبغيرهاء، وأمّا ما حكاه تُعلب من قول العَرب: ما رأيتُ قدْراً غَلا أسرعً منها، فإنَّه ليس على تذكير القِدْر، ولكنّهم أرادوا: ما رأيتُ شيئاً غَلا، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ ﴾ (٧) كأنّه قال: لا يَحِلُ لك شيءٌ من النّساء.

وما يُطْبَخ في القِدْر من اللَّحم بتَوابِل فهو قَدِيْر، وإنْ لم يكن ذا تَوابِل فهو طبيخ.

#### قدم:

القَـدَم: الرِّجُل، مؤنَّدة، والجمع أقدام. وهي مُرَكَّبَة من سبعة وعشرين عَظْماً:

- مِنْ كَعْب وهو عَظْم واحد صُلْب واسِطَة بين السّاق والعَقِب به يَحْسُن اتّصالهما.



- ومن عَقِب وهو عظم واحد أيضاً صُلْب مستدير من خَلْف ومن الجانبين عريض من الأسفل.

- ومن عظم زَوْرَقيّ، وهو عظم الأُخْمَص وفيه تحديب من فوق تمتدّبه القَدَم مع المشط.

- ومن نَرْدِي، وهو عظم مُسَدَّس الشَّكل.
  - ومن أربعة أعْظُم للرُّسخ.
  - ومن خمسة أعظم للمُشط.
- ومن خمسة أصابع مركّبة من أربعة عشر عظهاً.

#### قدد،

القُذَّتان: الأُذُن من الإنسان والفَرَس. والقُذَذ: ما بين الأُذنين من خلف. والمُقَذَذ: ما بين الأُذنين من خلف. والمُقَذَّذة: الأذن المدوَّرة. وأُذن مَقْذُوْذَة كأنّها بُرِيَتْ بَرْياً.

والقُذاذَة والقُذاذات: قِطَع الذَّهَب. والجُذاذات: قِطَع الفِضَّة.

#### قذف:

قَـذَف ما في جوفـه: إذا قاءَه. والقَذيفة: الشَّيء الذي يُرْمَى، قال مزرِّد بن ضِرار:

> قَذِیْفَة شَیطانِ رَجیم رَمَــی بـهـا فصارت ضَواةً في لَهازِم ضِرْزَمِ (^)

النَّــوَاة: الـوَرَم في الجلد وغيره. واللهازم: أُصول الحنكين، وقيل هما مُضَيْغَتان في أَصْل الحنك. والضِّرْزِم: النَّاقة المسنّة.





### قذل:

القَـذال: مُؤَخَّر الرَّأس من الإنسان، وقال ابن الأعرابي: هو ما دون القَمَحْدُوة إلى قَصاص الشَّعَر. والقاذل: الحَجّام لأنّه يَشْرُط ما تحتَ القَذال.

## قرانيطس

قَرانِيْطَ س: اسم يوناني للسِّرْسام الحارّ(٩) وهو وَرَم في أحد حِجابَي الدِّماغ، وفيها. وهذا هو السِّرْسَام الحقيقيّ. وقد يُطلق على وَرَم جوهر الدِّماغ على سبيل المجاز. وسببه:

- إمّا دم رقيق، وعلامته حُمَّى دائمة مع ثِقَل الرّأس وحُمْرَة العين والوجهِ وعِظَمِ النَّبْض. وعلاجُه الفَصْد من القِيْف ال وتليّين الطّبيعة وتبريد الرّأس بمثل ماء الورد ودُهن الورد.

- وإمّا صفراء، وعلامته شدة حرارة الحمّى والسَّهَر وخِفّة الرّأس واصفرار الوجه وسُرعة النّبض والهَذَيان. وعلاجُه استفراغ الصّفراء وسَعْيُ ماءِ الشَّعير وماءِ الإجّاص وتبريد الرّأس بمثل ماء الورد وعُصارة القَرْع.

### قرب،

القُرْب: نقيض البُعْد. والقُرْب والقُرْب: الخاصرة، ومنها إلى مَراقَ البَطْن؛ ومن الرُّفْع إلى الإبط من كلّ جانب. والقُرْب: السَّمَك المملَّح ما دام طريًا.



# قرح:

القَرْح والقُرْح: طَرَف السّلاح ونحوه ممّا يجرح الجسَد، وما يخرج بالبدن من دُمَّل. والقُرْح: الألم. والقَريح: الجريح، والقَرْحَة الواحدة، والجمع قُرُح وقُروح، وهي تتولَّد عن الجراحات وعن كلّ ما جَمَع مِدَّةً ثمّ انفجر وبَقِي مُنْفَجراً. والمقْرُوح: مَنْ به قُروح.

والقَرْح: البَشرة إذا ترامت إلى فساد. والقُرْحَة: في وجه الفَرَس دُوْنَ الغُرَّة وهي قَدْرُ الدِّرْهَم فيا دونه. والغَرّ: ما فوقه. وفي الحديث: «خيرُ الغُيرَة وهي قَدْرُ الدِّرْهَم فيا دونه. والغَرّ: ما فوقه. وفي الحديث: «خيرُ الخَيل الأقرح المحجَّل» (۱۰) الأقْرَح: ذو القَرح. والصَّبح، أيضاً: لأنّه بياض في سواد. والقُرْحان من الكمأة: ضَرْب أبيض صغير له رؤوس كرؤوس الفطر الواحدة قُرحانة. والقُرْحان من النّاس: مَنْ لم يُصِبْه الجدريّ، الواحد والجمع فيه سواء. وأما قَرحانون في حديث عُمر، رضي الله عنه، حين أراد أنْ يدخل الشّام وهي تَشْغَر طاعوناً، فقيل له إنّ ما معك من أصحاب النّبي ولهم له «قُرْحان وفي رواية قَرْحانون فلا تدخلها (۱۱). فهي لغة مَتروكة، ومعنى قولهم له «قُرْحان» أنّه لم يُصِبْهُم داءٌ قبل هذا. وإنْ شئت نَوَّنْتَ قُرحان، وإنْ شئت لم تنوِّن. قالوا والاسم القَرَح.

والقُرَاح: الماء الخالص الذي لا يُخالطه شيء منْ سَوِيْق وغيره، وهو الذي يُخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل الذي يُخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتَّمر والزَّبيب.

والقارح: الأسد.

والقَريحة: أو كلّ شيء. ومن الإنسان: طبيعته التي جُبِل عليها. والقُرْح: أوّل السّهر. وذو القُروح: امرؤ القيس، قيل أوّل السّهر.





له ذلك لأنّ قيصر ملك الرّوم بعث له قَميصاً مسموماً فلبسه فتقرّح منه جسده فهات. والقُرَاحِيَتَان: الخاصر تان.

#### قرد،

القَرَد: ثِقَل في اللّسان، فإنْ لم يكنْ طبيعةً فعلاجه بعِلاج سَببه، ممّا ذُكِر في مواضعه. والقِرْد: حَيوان معروف.

### قردم،

القَرْدَماني: الكَرَاوْيا البرِّيَّة، روميّة. وهي بَزْر معروف، حارِّ يابس في الثّالثة. ينفع من الفالَج وجميع الأمراض الباردة، ومن السُّعال والرَّبو والقولنج، ومن لسعة العَقرب وغيرها، ويُخْرِج حَبّ القَرْع، ويُقَوِّي الأعضاء الباطنة ويُسَخِّنها.

والشّربة منه من مثقال إلى درهمين. ومضرَّته بالكبد وقيل بالطِّحال ويُصلحه الصَّنْدَل. وبدله ضِعْفُه كَروايا بستانيّ أو مثله من الحُرْف (١٢).

#### قرره

القُرُّ: البَرْد، والقَرار بالمكان. والقِرَّة: ما أصاب الإنسان وغيره من البرد. وقُرَّة العَين: جِرْجير الماء أو هو كِرَفْس الماء لأنّه ينبت بالمياه القابلة له. أو هما اسمان له لأنّه في القُوَّة والرّائحة والطّعم كالجرجير، وفي الارتفاع ونَشْر الورق ومَيلها إلى التَّدوير كالكرفس، فهو جرجير كرفسيّ. وهو حارّ يابس في الثّانية، مُسَلِّخن للمزاج، مُفتِّح للسُّده، مُدِرّ للبول والطّمث مُحلّل لما في المعدة والأمعاء من الأخلاط الرّديئة.



والقَرُوْر: الماء البارد. ومَقَرّ الرَّحم: آخرها، ومُسْتَقَرّ الحمل منه. قال تعالى: ﴿فَسُتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ (١٣) المستَقَرّ في الأرْحام، والمستودّع في الأصْلاب.

والقارُورة: حَدَقَة العَين على التَّشبيه بالقاروة من الزُّجاج لصفائها لأنَّ المتأمِّل يَرى شَخْصَه فيها.

والقَرْقَرة: الضَّحِك العالي. وصوت الحَهام، وهو هديله. وصوت الرِّيح في البَطْن.

# قرس،

القَرِيْس: ما كان من المرَق إلى لُزوجة وجُمود، وهو بالصّاد المهملة: ما لَه لَذْعٌ.

والقَرْس: البَرْد، والمقْروس: المقرور الذي اشتد عليه البرد، فلم يستطع التَّصَرِّف، قال أبو زبيد:

وقد تَصَلَّیْتُ حَــرَّ نارِهِمُ کہا تَصَلَّی المقرورُ مِنْ قَرَسِ(۱۱)

### قرش

القِـرْش: دابّة عظيمة مُـدَوَّرَة من دوابّ البحر. وتَصغيرها: قُرَيْش وبه سُمِّيَت قُرَيْش قُرَيْش قُرَيْش قال الشّاعر:

وقُرَيْشٌ هي التي تَسْكُنُ البَحْرَ بِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ





### قرص،

القرض: أخْذُكَ الجِلْدَ بإصْبَعَيْك (١٦) حتّى تُؤلمه، ولَسْع البَراغيث، والقارضة: الكلمة المؤذية، والقارص: اللّبن الذي يقرص اللّسان من هوضته، والقريص: صِبْغ يُتَّخَذ من اللّحوم اللّطيفة كالفراريج تُطبخ في الخيّل مع البُقول والأبازير، يَصْلُح لأصحاب الأمزجة الصّفراوية، والقُرْص: الرّغيف من الخبز وما أشبهه، وعَين الشّمس، على التّشبيه.

والقُرّاص: البابونّج. والقُرّاص، أيضاً: الوَرْسُ.

# قرصع

القَرْصَعْنَة (۱۷): بَقْلَة تُعرف في الأندلس بِشُويْكة إبراهيم وعند غيرهم بالبَقْلة اليَهوديّة. وهي قصيرة الشّوك، منها ما لون شَوْكه شديد الخضرة وساقُه في طول الذِّراع ويتشعَّب في نصْفه شُعَب كثيرة تُعَلَّق في المغرب على الأبواب لمنع الذُّباب. ومنها نوع له شُعَب كثيرة مُستديرٌ شَوْكُه، ولَونُ زَهره إلى البياض. ومنها نوع ورقه مُستدير وله ساق واحدة متلبّسة بالشّوك، لونه إلى الزَّرْقَة. ومنها نوع كثير الورق حاد الشَّوك ذو جُمَّة كبيرة يُستعمل لوَجَع الظهر الذي عن بَرْد. ومنها نوع عريض الورق شديد البياض وله أصول ظاهرة الحلاوة وعساليج تُهيِّج الباه، وهذا النّوع يكثر في العراق، وله ساق واحدة في قَدْر نصْف ذراع تميل إلى البياض، وله رأس مستدير على حافّاته شوك كالسّلا وله أصول طويلة في غلظ السّبابة. وهي حارّة يابسة في آخر الأولى إذا شُربَتْ عُصارتها حَلَّلَت المُغَص وأدرَّت الطّمث والبَول.



## قرض:

القَرْض: القَطْع. ومنه أُخِذ المِقراض الذي يقطع به المعالج الفاسدَ من اللّحم. وابن مِقْرَض هو ابن عرس. وذكر في (ع رس).

وفي أمثالهم: (حالَ الجَرِيْمِ دُوْنَ القَريمِ )(١١٠). أي: مَنعَتْ غُصَصُ الموت من قول الشَّعر.

## قرطا

القِرْط: نَوع من الكُرّاث ويُعْرَف بكُرّاث المائدة. وذُكِر في بابه.

والقُرْط: نَبات معروف تَرعاه الدّوابّ في زمن الرّبيع فتَسْـَمن عليه وهو نَوع من الرّطبة.

والقِ يُراط أصلُه قِـرّاط لأنّ جمعه قَراريط فأُبْدِل من أَحد حرفَي تضعيفِه ياء على ما ذُكِر في دينار. وهو وَزْن يختلف بحسب البلاد فبمكّة رُبع سُدس دينار وبالعراق وأكثر البلاد نِصْف عُشْر، وعند الأطبّاء أربع شُعَيْرات.

والقَيْرُوْطِي، فارسي مُعرَّب وأصله كَيْرُوْزِي، أي: الشَّمع المذاب في الدّهن. وهو اسم لَرْهَم معروف يُتَّخذ من الشّمع المذاب في دهن الورد أو اللّوز أو البَنَفْسَج ونحوها ويُضاف إلى ذلك ماء الهنْدباء وماء الكُزْبُرَة وماء البَعلة الحمقاء وبياض البَيض والكافور، مُفْرَدَة أو مَجموعة بحسب الحاجة إلى التّبريد.

## قرطم

القُرْطُم: حَبّ العُصْفُر، معروف، ولُبُّه حارٌ في الثّانية يابس في آخِر الأُولى. وقيل رَطب في الأولى. إذا طُبِخ منه قَدْر أوقيّة مع دِيك هَرِم نفع من





القولنج نفعاً جيّداً. وفيه قُوَّة مُسَهِّلَة للبلغم اللَّزج مع شيء من الزّنجبيل، وللبلغم المحترق مع الأَفْتِيْمُوْن وماء اللّبن المخمَّر به. وإذا شُرِب نفَع من الجرَب بأنواعه خُصوصاً مع الأَفْتِيْمُوْن.

ومقداره: من اللّبن رطلان ومنه أوقيّة ومن الأفتيمون نصف أوقيّة. وهو نافع مع اللّبن والعسل ويقع في الحقن المخرجة للبلغم. وإذا غُسل البدن به يَدْفَع الحشونة ويمنع توليد القُمَّل ويُحسِّن الوَجْه. وأكلُه مَقليًا يَنفع من الزّحير. وبدله وَزْنُه لَوز ونصف وزنه بَزْر أنْجرَة.

### قرظ:

القَرَظ: ثَمَر السّنْط ومنه تُعْصَر الأقاقيا(١٩). وهو بارد في الثّانية يابس في الثّالثة، يُقَوِّي المعدة والأمعاء ويقطع الإسهال الذَّريع ويُوقف نَزْف الدّم شرباً للهاء الذي طُبخ فيه. والشّربة من مثقال إلى مثقالين وبدله الجلّنار.

## قرع،

القَرْع: حُمْل اليَقطين وأكثر ما تسمّيه العرب «الدَّبا». وهو بارد رطب في الثّالثة كثير الماء قليل الغذائيّة يُولِّد خلطاً بلغميّاً جيّداً إنْ أُكِل وحده ولم يصادف خلطاً في المعدة، فإنْ صادف فيها خلطاً استحال إليه. وإنْ أُكِل مع غيره من الأغذية استحال إلى طبيعة غالبها. وهو أعظم أغذية المحرورين من خِلْط أو دَم ويضرّ بالمبرودين. ويُصلحه الأبازير الحارّة. وعصير جُرادته مع دهن الوردين عن جميع الأورام الحارّة. وإذا لُطّخ بعجين وشُوي وعصر وشُرب ماؤه ببعض الأشربة اللطيفة نَفَع من الحميّات الملتهبة وسكّن الصَّداع وقطع العَطش وأخذ غذاء لطيفاً حسناً. ودُهنُ لُبّه من أنفع الأشياء لتنويم المحرورين كيفها استعملوه.



وحَبّ القَرْع: نَوع من ديدان البَطْن، وقد تقدّم ذِكْرُه في «دود».

والقَرَع: ذَهاب شعر الرّأس من داء. وتقول منه: قَرِعَ وهو أَقْرَع وهي قَرْعاء والجمع قُرْع وقُرْعَان. وذلك الموضع قَرَعَة.

والقَرع: مَنْ لا يَنام. والفاسد من الأظفار.

والقَرّاع: طائر له منقار غليظ أعْقَف يأتي الغُصْن الصَّلْب فلا يزال يَقْرَعُه حتَّى يدخل فيه.

# قرف:

القرْف: قشر الشَّهر. وكلَّ قشر قرْفٌ، والواحدة قرْفَة. والقرْفَة: شجرة طيّبة الرّيح توضع في الدّواء والطّعام، وهي ضَرْب من الدّارجيني على الحقيقة. وتُعرف بدارجيني الصّين، منه ما يُعرف بالقرْفَة، ومنه ما يُعرف بقرْفَة القَرَنْفُل. فأما الدّارجيني على الحقيقة فجسْمُه أكثر شَحْماً وأكثر تَخلخلاً من جسم القرْفَة وهو أحمر اللّون يميل إلى السّواد قليلاً ورائحته مشاكلة لرائحة القرْفَة، وإذا مُضِغ ظهر منه شيء من رائحة الزَّعفران، وطعمُه مُرَكَّب فأوَّل ما يظهر لحاسّة الذّوق منه حَرافة مع قَبْض يَسيرِ ثمّ يُتْبِع حرارة تَشوبها مرارة زَعفرانيّة مع دُهنيّة خفيفة.

وأمَّا القِرْفَة فمنها غَليظ ومنها ما فيه حلاوة يَسيرة.

وأمّا قِرْفَة القَرَنْفُل فهي رقيقة صُلْبَة ولونها يميل إلى السّواد قليلاً وليس فيها شيء من التَّخلخل أصْلاً، ورائحتها وطعمها وقوّتها كالقَرنفل إلا أنّ القرنفل أقوى قليلاً. وكلّه حارّ يابس في آخر الثّانية مُسَّخن للبَدَن مُلَطِّف للأغذية الغليظة، مُدرّ للبَول والطّمث، مُجَفِّف للرُّطوبات الغليظة، مُذيْب للدُّهون الزّائدة في البَدَن لا سيّها إذا خُلِط معه الكائبليّ. مُحَلّل للرّياح إلّا





أنّه يعجز عن إخراجها ولذلك يُعِيْن على الإنعاض والبَاه. مُحِدّ للبَصَر أَكُلاً وكُحْلاً. مُفَرِّح للنَّفْس. مُقَوِّ للقلب. مُطَيّب للنَّكْهة. قاطع لرائحة الثُّوم والبَصَل. مُذْهِب للفُواق لا سيَّا إذا طُبِخ مع المصطكي وشُرِب ماؤه. مُفَتِّح للسُّدد نافع من السُّعال والاستسقاء ومن مَضَرَّة الأفيون. مُنَضِّج للمواد العليظة. مُسك للإسهال عند المبرودين. قيل ومُسْقط للأجنّة لا سيّما مع المرّ شُرباً وحُولاً ولذلك لا يُعْطَى للحُبالى. ومضرّت بالكلّى، وقيل بالمثانة ويُصلحه الكُثَيْرا. وبَدَلُه ضعْفُه كَبابةً أو وَزْنُه خَوْلَنْجَان (٢٠٠).

والقَرَف: النّكس في المرض، والعَدْوَى، ومُداناة المرَض. ومُقارَفة الوَباء، أي: مُخالطته. وقد اقْرَفُوه إقرافاً: إذا أي: مُخالطته. وقد اقْرَفُوه إقرافاً: إذا أتاهم وهم مَرْضَى فأصابه ما بهم. وفي الحديث أنّ قوماً شَكوا إلى رسول الله وَ الله وَ عَلَيْكِينَ وَباءَ أَرْضِهم فقال لهم وَ عَلَيْكِينَ : «تحوّلوا فإنّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ» (٢١).

فالقَرَف: مُلابسة الدّاء ومُداناة المرض، والتَّلَف: الهَلاك. وليس هذا من باب العَدْوَى وإنّا هو مِنْ باب الطِّبّ فإنّ استصلاح الهواء من أعظم الأشياء نفعاً لصحّة الأبدان، وفساد الهواء من أعْوَن الأشياء على الأسْقام.

### قرقب،

القُرْقُب: البَطْن، يمانية. والقُرْقُب: طائر صغير. وليس في الكلام على مِثاله إلّا طُرْطُب، وهو الضّرْع الطّويل.

### قرقف:

القَرْقَفة: الرِّعْدَة. والقَرْقَف: الخمرة، سُمِّيَت قَرْقَفاً لأنَّها تُقَرْقِف شاربَها، أي: تُرْعدُه.



# قرمز

القِرْمِز: صِبْع أرمني أحمر يُقال أنّه من عُصارة دُود يكون في آجامِهم، مُعَرَّب. وقيل هو أحمر على هيئة العَدَس يقع على نوع من شجر البلّوط.

## قرن:

القَرَن: التقاء طرفي الحاجبين. والقُرنناء: اللَّوبياء والجلبّان البَرّي. والقَرانيا: شَجر جَبليّ له ورق كورق شَجر الزَّنْرَ لَخْتُ وثَمَر كثمر الزِّيتون إذا نَضج صار لونه كلون الدّم. فيه قَبْض، وهو مُجفِّف مُدْمل للجراحات الكبيرة التي في الأبدان الصُّلْبَة، ولا يُستعمل للجراحات الصّغيرة التي في الأبدان التَّه عُتاج إليه.

## قرنفل،

القَرَنْفُل: ثمر معروف، وهو أفضل الأفاويه الحارّة وأذكاها عطراً. ومنه زهر يُسمَّى الأنثى. وزهره زكيّ الرّائحة جدَّاً. وكلاهما لطيف غَوّاص مُصَّف للصُّلْب والدِّماغ مُقَوِّ لهما، نافع للخَفقان والبَصَر والغِشاوة والنَّكهة، هاضِم. وطعام مُقَرْفَل: مُطَيَّب به.

وهو حارّ يابس في الثّالثة مُلطّف مُفَرِّح مُطَيِّب للنَّكهة مُسَخن للدِّماغ وللمعدة والكبد، نافع من أمراضها الباردة، وفيه تقوية لها وللقلْب ولسائر الأعضاء الباطنة، ونافع من الخفقان والقيء والغَثيان، وطارد للرّياح، وقاطع لسَلَس البول، ويَزيد في الجهاع كيفها استعمل وخُصوصاً إذا أُخِذ منه نصف درهم مَسْحُوقاً مع شيء من اللّبن الحليب وشُرب على الرّيق في كلّ يوم. ويَنفع من الحبَل إذا شربت المرأة منه في كل طُهْر وزن درهم. قيل وإذا ابتلعتْ مِنَ الذّكر منه واحدةً في كلّ يوم لم تحبَل.





والشّربة منه من نصف درهم إلى درهم. ومضرّته بالكلّى. وإصلاحه بالصّمْغ العربيّ، وبدّله جَوْزُبَوّا.

### قروه

القَـرْوُ: أَنْ يَعْظُم جِلْد البَيضتَـين لرِيح أو ماء أو لنزول الأمعاء كالقَرْوَة، وتقدّم في (ف. ت. ق).

### قري

القَارِيَة، قال بعضهم هي مُخفَّفة، والعامّة تشدِّدها. والجمع قَوارِي. وهي نـوع من الطّير طويل المنقار قصير الرِّجْلَين أخضر الظّهر تحبُّه العرَب لأنّهم إذا رأوه استبشروا بالمطَر لأنّه يُبَشِّر به.

والقَرَى: الظُّهْرِ.

والقَارِيَة، بلا همز: طَرَف اللَّسان، وحَدَّ كلُّ شيء: قارِيَتُه.

وقَرَيْتُ الماء: جمعته في حوض. ومنه قَرِيَت المرأةُ، وهو قُرْؤُها، يُهمز ولا يُهمز. والقُرْء: الطَّهْر، وذلك لعدم سَيلان دَمِ حَيْضِها. وقيل أنّ القُرْء، والقُرُوء: الحَيْض نفسه.

ومنه: المِدَّة تَقْرِي في الجُرْح، أي: تجتمع. حكاه الخليل(٢٢)، رحمه الله.

## قزح

القِزْح والقَزْح: بَذْر البَصَل، شاميّة. والتّقازيح: الأبازير، وقَزَح القِدْرَ وقَزَح القِدْرَ وقَزَح القِدْرَ وقَزَح القِدْر وقَزَح القِدْر وقَقَرَح اللهِ فَرَب مَطْعَم ابن آدم للدّنيا مَثَلاً وإنْ قَزَّحَه ومَلَحَه»(٢٣). والمعنَى



أنّ المطعم وإنْ تَكَلَّف الإنسان التأنَّق في صنعته وتطييبه وتحسينه فإنّه عائد إلى حالةٍ تُكْرَه وتُسْتَقْذَر، وكذلك الدُّنيا مآلها الخراب.

وقَوْسُ قُزَح: طرائق مُتقوِّسة تبدو في الرّبيع بحُمْرة وصُفْرة وخُضْرة. وفي حديث ابن عبّاس: «لا تقولوا قوس قُزَح فإنّ قُزَح من أسماء الشّياطين، وقولوا قوس الله عزّ وجلّ »(٢٠) قيل: سُمِّي به من القَزح وهي الطّريق والألوان أو من التّفْزيح وهو التَّحسين، أو من قَزح السّيء: إذا ارتفع. والعلوان ذكر الإنسان، صفة غالبة. والقازِح والكاسِح من نعت الذّكر الصُلْب فعمَّ به.

واللَّقَزَّح: شـجر على صورة التِّين له أغصان قصار في رؤوسها مثل شَعر الكلب. وقَوازح الماء: نفّاخاته.

والتّفزيح: شيء على رأس نبت أو شجر يتشعّب شُعباً كبرثُن الكلب وهو اسم كالتّنبيت.

وقال ابن دريد: القَرْح: بَول الكلب خاصّة (٢٥).

## قزز،

القَزّ: ما يُصنع منه الإبريسم، أعجميّ مُعَرَّب، والجمع قُزوز.

والقَزّ: التَّقَذّر والتَّقَزُّز. والقَزّاز: المُقَزِّز.

والقَزّاز: الذي صنعتُه القِزازة.

والقَازوزة: ما يوضع البول فيه ويُحمل إلى الطّبيب.





#### قسب

القَسْب: الصَّلْب الشَّديد، والتَّمر اليابس. والقَسيب: ضَرْبٌ من شجر الحمض هو أفضله. والقَسيْبَة: شجرة تنبت خُيوطاً من أصل واحد وترتفع قَدْر الذَّراع. ونَوْرُها كنَوْرَ البَنَفْسَج، ويُستوقَد برطْبها كما يُسْتَوْقَد باليابس.

#### قسط:

القَسْط: العَـدْل، وهو من المصادر الموصوف بها، يستوي فيه الواحد والمثنَّى والجمع، يقال مِيزان قِسْط ومِيزانان قِسْط وموازين قِسْط.

والقسط: مكيال يَسَع نصف صاع. ووَزْن يستعمله الأطبّاء.

قال المبرّد: وهو أربعهائة وواحد وثهانون درهماً.

وقال بعضهم: القِسْط من العَسَل ومن الخمر رِطْل ونصف. قلتُ وهذا هو المستعمل الآن، ومن الزّيت أربعة أرطال.

والقُسْط: اسم لنوع خشبي، وهو ثلاثة أصناف هندي وهو الأسود، وعربي وهو البحري الأبيض، وشامي وقيل هو الرّاسَن.

وهو حارّ في الثّالثة يابس في الثّانية، يدرّ البول والطّمث، ويقتل الأجنّة ويُخرجها، ويفتّت الحصاة شُرْباً بالسّمن، وينفع من بَرْد المعدة والكبد ويَفتح سُدَدَها ويقوّيها ويحرّك شهوة الباه ويَطرد الرّياح ويُسَكِّن المغَص شُرباً بالعسل، ويقتل الدّيدان ويُخرجها بالماء البارد، ويزيل مُعَى الرَّبْع شُرباً بالسُّكُنْ جُبين، وينفع من الزُّكام والنَّزلات الباردة والوَباء بُخوراً، ويُذْهِب البَهَ ق والنَّمَ ش والكلَف طلاء بالخلّ والعسل، وينفع من نهش الهُوامّ شرباً بالشَّراب. والشّربة منه من نصف درهم إلى مثقال. وقد يضرّ بالمثانة ويُصلحه الورد والسُّكر. وبدله نصف وزنه عاقرْ قَرْحا أو شَيْطَرْج.

والفَسَط: يُبْس في العُنُق وفي الرِّجْل.



القِسْم: الحَظّ والنَّصيب، والقَسْم: الرّأي. والقَسَم: اليَمِيْن.

### قسوا

القَسْوَة: الصّلابة في كلّ شيء. وقَسْوَة القلب: غِلَظُه، بمعنى ذَهاب الرّحة منه. والمقاساة: مُكابدة الأمر الشّديد.

### قشب

القَشْب: خَلْط السُّمّ بالطّعام، وكلّ ما خُلِطَ، وإزالة العَقْل. والقِشْب: نبات يسمو من وَسَطِه قَضِيْبٌ فإذا طال نكس من رُطوبته. وفي رأسه تَمرة تقتل سِباعَ الطّير. والقِشْب: السّمّ، جاء في الحديث: "إنّ رجلاً يمرّ على جسر جهنّم فيقول يا ربّ قَشَبَنِي ريحُها» (٢٦) أي: سَمَّمَني.

والقِشْبَة: وَلَدُ القِرْد.

والقِشْب: نبت يُنقل من اليَمَن إلى مكّة فيه خُضْرَة ماء، وطعمه قابض، وفيه يُبوسة، تستعمله النّساء في البخور.

### قشر

القُشر: غِشاء السّميء خِلْقَة أو عَرَضاً. والأقْشر: الذي انقشر قِشْرُه. والقَشُور: مَا يُقْشَر به الوجه من الأدوية. والقُشْر والقِشر: سَمَك قَدْر شِبْر.





#### قشعره

القُشْعُر: القتّاء، يهانية، الواحدة بالهاء. والقَشْعَرير: الرَّعد. والقَشْعَرِيْرَة: العَين، واقْشِعرار الجلد من خَوف: شِبْه الرّجفة. وأخذته قَشعريرة عند تبوّله، وذلك من داء يُصيبه، قد يُبيْلُه دَماً قليلاً.

#### قصب

القَصَب: كلّ نبات ذو أنابيب. وعظام الأصابع. وشُعَب الحَلْق. وعُروق الرِّئة وهي مخارج الأنفاس وبجاريها. ومن الجوارح: ما كان مستطيلاً أجوف، جاء في الحديث: «إنّ جبريل عليه السّلام قال للنّبتي وَ الْكِيْلَةُ: بَشَر خديجة ببيت في الجنّة من قَصَب لا صَخَب فيه ولا نَصَب» (٢٧).

قال إمام العلم وأهل اللُّغة الخليل بن أحمد: أي لا داءً فيه ولا عَناء (٢٨).

وقال الهَروي: القَصَب في هذا الحديث لُؤْلُؤٌ مُجَوَّف، وسئل عنه ابن الأعرابي فقال: هو الدُّر الرِّطب والزِّبر جَد الرِّطب المرصَّع بالياقوت.

وأجود القَصَب الياقوتي اللّون المتقارب العُقَد الذي ينهشم إلى شظايا كثيرة وأُنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت، وفي مَضْغِه حَرافة، ومَسْحُوقُه عَطر إلى الصُّفرة والبياض. وهو حارّيابس إلى الثّانية.

يجلو البَصر اكتحالاً ويقوِّي القلب وينفع من أوجاعه الباردة، وينفع من تقطير البَول، ومع العسل أو بذر الكرفس يُدرُّه، وينفع من وَرَم الكبد والمعدة ويقوِّيها ويُسَخنُهُا. وطبيخه ينفع من وجع الرَّحم شرباً وجلوساً فيه. والشّربة منه نصف درهم. ومضرَّته بالرّئة، وإصلاحه بالعِرْقُسُوس، وبدله وَرْدٌ وسُنْبُلٌ وزَعْفَران.

وقَصَب السُّكر حارٌ باعتدال مُلائم للبَدَن نافع من السُّعال مدرّ للبول مُلَيّن للطّبيعة وفيه تَفتيح، وإذا شُرب بعده الماء الفاتر هيَّج القيء.

والقُصْب: الظّهر، عن بعضهم. والمعي. والقَصَبة: الخصْلة الملتوية من الشَّعَر، وكلَّ عظم ذي مخّ.

وقَصبة الأنف: عَظْمُه.

#### قصدره

القَصْدِير: هو القَلْعيّ، وهو الرّصاص الأبيض.

#### قصر

القِصَر: خِلاف الطُّول. والقَصَرة: أصل العُنُق والجمع أقْصار وقُصَر. قال الأصمعيّ: القَصَر: داء في العُنق يأخذه فلا يستطيع أنْ يلتفت. وقال الأزهريّ: القُصَيْرَى: الضِّلع التي تلي الشَّاكلة من الجنب والبطن.

#### قصص:

القَصاص: شَجَر باليَمن وعُمان تجرسُه النَّحْل. ومنه يقال: عسل قَصاص، واحدته قَصاصة. والقَصُّ: وسط الصّدر وهو مؤلَّف من سبعة أعظم هَشَّة غُضر وفيّة مُتَّصل بعضها ببعض، وترتبط بها الأضلاع من الأمام وترتبط بالفقرات من الخلف.

#### قصم:

القَيْصُوم: نبات معروف. والمستعمل منه أطرافه وزهره. إذا أُخذ ذلك وسُحِق ونُقِع في زيت ودُهِن به الرّأس أو المعدة سَخّن إسخاناً بيّنا وإنْ





دُهِن به البدن نفع من النّافض وغيره من البَرْد، ويُنبت اللّحية إذا أبطأت في الخروج. ودخانه يطرد الهُوامّ. وشُرْب سَحيقه ومَطبوخه نافع من عُشر النّفس والبَول ومن احتباس الطّمث ووجع عرْق النّسا ومن الأدوية القتالة ومن سُمّ العقرب. ويقتل الدّود بمرارته. ويُخرج الأجنّة. والشّربة منه من درهم إلى مثقال.

ومَضَرَّتُه بالمعدة، ويُصلحه الأنيسون، وبدله الشَّيْح.

#### قضب

القَضْب: القَطْع. والقَتّ. وكلّ شجر انبسطتْ أغصانه وطالت.

والقَضيب: الغُصْن، ويُكْنَى به عن ذَكَر الإنسان، وهو عُضو مركّب من رباطات وأعصاب وشرايين وأوردة ولحم يملأ ما بينها، ومبدأ مَنبته رباط عجّوف ينبت من عَظْم العانة، ويلتقي فيه عَجْرَيان عَجرى البول ومجرى المنيّ والوديّ. وتأتيه قوّة الانتشار وريحُه من القلب، ويأتيه الحسّ من الدّماغ، ويأتيه الدّم المعتدل من القلب، والشّهوة من الدّماغ أيضاً. والانتشار يعرض لامتداد العَصَبة المجوَّفة طولاً وعرضاً لما ينصبّ إليها من ريح قويّة ونزول روح شهوانيّ مَتين ينساق معه دَم كثير.

## قضض:

داء قَضْقاض: تتقضقض له العظامُ من حُمَّى أو برد.

#### قضع

تَقَضَّعَتْ عِظامُه: تكسّرت. وتقضَّع جِلْدُه من الجدريّ والقُوباء: عَزّقت الْحَمَّة وتشقّق.



## قضف:

القَضافة: النَّحافة. وقال ابن دريد: القَضَفة: القَطاة (٢٩).

القَضاء والقضا: الحكم والفَصْل ومن ذلك يقال قَضي القاضي بينهم، أي: فَصَل الحكم وقَطعه. والقضا، أيضاً: الصُّنْع. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱقْضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ ﴿ وَالقَضا، أيضاً: الأمر الحتْم. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١٦) أي: أمْرٌ وحَتْم. والقَضاء، أيضاً: البَيان. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ ﴿ (٣٢) أي: يَبِين لِك بِيانُه. والقَضاء: الخَلْق، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ (٣٣) أي خَلقهنّ. وقال عَلَيْكِيَّهِ: «أَفِرُّ مِنْ قَضاء الله إلى قَكره»(٢٤) أي: أفِر من الشّيء قبل أنْ يقع فيصير قَضاء فَصْلاً، إلى ما قُدِّرَ ولم يُفْصَلُ فإنّ الله يُزيله عنِّي ويُغَيِّرُه ويمحُوه وهو قادر على ذلك.

والقاضية: المنية. والقضّاء، بالتّشديد، مثلها.

وقُضيَ الدّواءُ: فَسد، وذهبت منفعتُه، وذلك تُختلف بحسب طبيعة كلّ دواء فمنها ما تفسده الحرارة، ومنها ما تفسده البرودة الزّائدة، ومنها ما تفسده النّار، ومنها ما تفسده أدوية أُخرى أو أطعمة تُضادّ جَوهرَه.

#### قط،

القَطْر: ما يَقْطُر من الماء وغيره، واحدته قَطْرَة، والجمع أقْطار.





والقِطْر: النّحاس المذاب. والقُطْر، والقُطُر: العُود الذي يُتَبَخّر به. قال امرؤ القيس:

كأنّ المُسدامَ وصَوْبَ الغَمامِ وريْسحَ الخُزَامَسى ونَشْرَ القُطُرْ يُعَلُّ بِهِ بَسرْدُ أنيسابِها إذا طَسرَبَ الطّسائرُ المُسْتَحِرّ (٣٥)

شبّه ماء فمِها في طيبه عند السَّحر بالمدام وهي الخمر. وصَوْب الغَهام: اللذي يُمزج به الخمر. وريحُ الخزامَى: خِيْرِيّ البَرّ. ونَسْر القُطُر: رائحة العُود. والطّائر المستحرّ: المُصَوِّت عند السَّحَر.

والقُطَارة من السّيء. والقَطْران والقَطِران: عُصارة العُرْعُر، والأبهَل والأرزّ، وشجر الشَّرْبِين ونحوها. وهو حارّ يابس في آخر الثّالثة. يقتل القُمَّل والدّيدان التي تتولد في الجوف ويقتل الأجنة ويخرجها وشربه ينفع من الأرياح المنعقدة في الجوف. والتّكتُّل به يزيل آثار القُروح التي في العَين وينفع من الجرّب طلاءً. والشّربة منه قَدْر مثقال. والإكثار منه قاتل. ويعالَج باستعمال المرطّبات. وبدله الزّيت والزّفت.

والقاطِر: دَمُ الأَخَوَين، وهو صِمْغ أحمر. بارد في الثّالثة، يابس في الثّانية. يقطع الدّم السّائل من الجراحات ويلحمها.

وإذا شُرِبَ قَبَض وقطع الدّم من أيِّ مكان كان. والشّربة منه درهم إلى درهمين.

وقَطَرْتُ الجرَبَ بالهِناء أَقْطُرُه، قال امرؤ القيس:



# أَيَقتُلني وقد شَـغَـفُـتُ فؤادَها كما قَطَر المهنوءَة الرَّجُـل الطّالي (٣٦)

وتَقَطُّر الدُّمَّل: آذَن باليُبْس.

والقِطْر: النُّحاس.

والقَطِر: الذي يَقْطُر بَولُه من غير إرادة منه.

## قطرب

القُطْرُب: الفَارة، والذَّنْب الأمعَط، وذَكَر السَّعالي، والمصروع من لَم ومَرار، وصِغار الكَلْب، ودُوَيِّبة معروفة سريعة الحركة مُضطَربتُها.

والقُطْرُب، أيضاً: نَوْع من المالنْخُوليا، وأكثر عُروضه في آخر الشّتاء، ويكون صاحبُه فرّاراً من النّاس مُحبَّاً لمجاورة المقابر، ظاهراً في اللّيل مُحتفياً في النّهار، حُبَّاً في الحلوة وبُعداً عن النّاس، غير مُستقِر في مَحلّ واحد، مُترَدّد في النّهار، حُبَّا في الحلوة وبُعداً عن النّاس، غير مُستقِر في مَحلّ واحد، مُترَدّد دائهاً مع عَدَم قَصْد وقلّة فطنة وسُكُون وعُبوس وتأسُّف وحُزن. أصفر دائهاً مع عَدَم قصد وقلّة فطنة وسُكُون وعُبوس وتأسُّف وحُزن. أصفر اللّون جافّ اللّسان، عَطشان، عَديم الدّمع، ضعيف البَصَر، غائر العَين، مُتَقَرِّح السّاق. سُمِّي صاحبُه به لَوربه هرباً غير منتظم لشبهه بالدّويّبة المذكورة.

وسببه السُّوداء والصُّفراء المحترقة. وعلاجه علاج المالنخوليا بعينه.

وسراج القُطْرُب: شجرة تُضيء باللّيل، سُمِّيَت بذلك لأنّ الدُّويِّبَة المسهَّاة بالقُطْرُب لا تـزال في المياه فإذا جنّ اللّيل عليها وأضاءت هذه الشّـجرة طَلبتها وأنسَت بها واجتمعت حولَها. وهي تُشْبه العُلَّيْق وَرَّقاً ونَباتاً إلّا أنّها





ليست مُشَوّكة. ولها ثمرة حمراء طيبة الرّائحة. وهي حارّة، والوَرق والأصل باردان مُخَدِّران.

#### قطف:

القطْفَة: بَقلة ربيعيّة تتسع وتَطول ولها شَوك كالحَسك وجوفُها أحمر وورقَها أغبر. والقُطُف: واحدُه قُطْفَة وهو بَقل معروف يُقال له السَّرْمَق، ويُسمَّى أيضاً بالبَقلة الذّهبيّة، ويوجد في الشّام كثيراً. وهو بارد في الأولى رطب في الثّانية، صالح للمَحْمُومين إذا طُبخَ لهم، لتَبريده وترطيبه، سريع الاستحالة للزُوْجَته وتحليله. ووَرَقُه ينفع للأورام في الابتداء. حارّيابس في الأولى. مُفتِّح للسُّدد، ولذلك ينفع من اليرقان ومن الاستسقاء إذا شُربَ الأولى. مُفتِّح للشُّدد، ولذلك ينفع من اليرقان ومن الاستسقاء إذا شُربَ منه قَدْر درهمين مسحوقاً بهاء العَسَل في كلّ يوم مدّة ثلاثة أسابيع، ويُهيِّج القَيء إذا شُرب بالماء الحارّ.

والقَطْف، أيضاً: شَـجَر جَبَلي كشجر الإجّاص في الغَور، وخَشَبُه صُلْب تين.

## قطن؛

القُطْن والقُطُن: معروف، وأجْوَدُه الحديثُ. حارٌ في الثّانية. رَطب في الأولى، وإسخانُه شديد ما دام في طرواة حتّى يَتلبَّد. وحَبُّه حارّ رطب في الثّانية مُليّن للطّبيعة، مُسَخِّن للصّدر، نَافع من السُّعال. ويَزيد في الباه. ودُهنه ينفع من الكَلف والنَّمَش. وإذا أُحْرِق القُطن وحُشيَ به الجراحاتُ قَطَع دَمَها سريعاً. وإذا ضُمِّدت المفاصِل بورَقِه مع ورق الرَّجْلَة بعد دَقِّها



نَفَع من وجعها الحار والبارد. والشّربة من حَبِّه للباهِ قَدْر ثلاثة مَثاقيل مع شيء من السُّكّر والدّارصيني.

واليَقْطِين: كلّ نبات لا ساقَ له كالقَرْع والبطّيخ ونحوهما. قال تعالى:

﴿ وَأَنْكَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينٍ ﴾ (٢٧). قال الفرّاء: قيل لعبد الله بن عبّاس هو وَرَق القَرْع، فقال: ما جعل القَرْع من بين الشّجر يقطينها، بل كلّ ورقة اتّسعتْ وسَتَرَتْ فهي يَقطين (٢٨).

والقُطْنيّة والقطنيّة: حُبوب الأرض التي تُدَّخَر، أو ما سوى الحنطة والشّعير والزّبيب والتّمر كالعَدَس والأرزّ والماش والفُول والحمّص واللّوبياء وما شاكلها ممّا يُطبخ.

والقطن: ما بين الوركين إلى عُجْب الذَّنب. وبَزْر قُطونا: بَزْر معروف، وهو نوعان أسود وأبيض مَشُوْبان بحُمْرة، بارد رطب في الثّانية. وأجودُه الحديث الذي يَرْسُب في الماء. وإذا شُربَ بالماء مع شَراب النَّيلوفر بَرَّد الحرارة وليّن الخشونة ومَنَع العَطَش ورطّب الأمعاء وأطْلَق الطّبيعة ودَفَع حرارة الأدوية المستهلة. وإذا خُلطً بشيء من الأدهان وضُمّد به الدّماغ بَرَّد حرارته وسَكَّن وَجَعَه، ولَيّن الشَّعر ورطّبه وطَوَّله ومَنَع تشقُّقه وتَقصُّفه، خُصوصاً إذا كُرِّر ذلك. وإذا قُليَ ولُتَ بدُهن لوز قَبَض الطَّبيعة ونفَع من المغَص والزَّحير. ولا يجوز أنْ يُستعمل من داخل مَدقوقاً. والشّربة منه درهمان. وبدله في التّبريد والتّليين لُعاب حَبّ السَّفر جل.

#### قطو:

القَطا: طائر معروف. منه كِبار مُنَقَّش بصُفرة ومنه صغار غُبر الألوان، واحدته قَطاة، سُمِّيَتْ بصوتها. وفي المثَل: (لو تُرك القَطا ليلاً لنَام). يقال





أنّ قوماً من العرب قصدوا عَدُوَّا لهم ليلاً فأثاروا القطا من مساكنها فرأتها امرأة فأيقظت زوجها فلم يلتفت إلى قولها، فقالته. وقيل قالته امرأة يقال لها حَذام للّ رأتها طائرة ليلاً وأوّله:

ألا ياقَومنا ارتحـلــوا وسِــيروا فلـو تُــركَ القَطـا ليـلاً لنامـا<sup>(٢٩)</sup>

فلم يلتفتوا إلى قولها، فقال رجل منهم:

فنفروا إلى واد قريب منهم حتى أصبحوا وسَلِمُوا من عدوِّهم. يُضرب مَثلاً لمن مُجل على مَكروه بغير إرادته.

ولحم القطاحار في الأولى يابسٌ في الثّانية. يُقَـّوي الكبد الرّطبة، وينفع من الاستسقاء، وأصحاب القولنج البلغميّ. ويُقوّي المعدة ويُعين على الباه. والإكثار منه يولّد السّوداء. ويُصلحه الأدهان والخلّ.

#### قعد:

القُعود: الجلوس. وهو ضدّ القيام. وفي المثل: (إذا قام بك السَّرَ فاقعد) (١٤١)، أي: إذا غَلبك فذلّ له ولا تضطرب فيه. وقال الفرّاء: معناه: إذا تعرّض لك ولم تَجدْ منه بُدَّاً فانتصب له وجاهده.

والمُقْعَد: الذي لا يَقدر على القيام لزَمانة به. وفَرْخ النّسر. وثَدْيٌ مُقْعَد: ناهد، لم يَنثن بَعْد. ورجل مُقْعَد الأنف: في منخره سَعة. والقُعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها، وهو شِبْهُ مَيَل في العَجز إلى الأرض.



#### قعس:

القَعَس: خُروج الصَّدر ودُخول الظَّهر، ضدّ الحَدَب.

وهو أَقْعَس، وهي قَعْساء، والجمع قُعس. ومنه اقْعَنْسَس، قال:

بِئْسَ مَقَّامُ الشَّيخِ آمْرِسِ آمْرِسِ

إمّا على قَعْو وإمّا آقْعَنْسِس(٢١)

أي: أعِدْهُ إلى مَجراه بين القَعْوِ والبَكرة.

والقَوْعَس: الغَليظُ العُنْق، خِلْقَةً.

#### قفره

القَفْر والقَفْرة: الخَلاء من الأرض، وقد يكون بها كَلا قليل. وسَويق قفار: غير مأدوم. وفي الحديث: «ما أقْفَر بيتٌ فيه خَلّ» (٢٠) أي: ما خلا من الإدام. وقَفْر اليهود: الخمر، وهو كدر اللّون، نوعان كلاهما حارّيابس في الثّالثة يُنقِّي الجروح الطّريّة ويدملها. وشُربه مع الجَنْدْبيْدِسْتَر يُدرّ الطّمث الذي انقطع. وينفع من السّعال المزمن ويقطع الإسهال ويطرد الرّياح الغليظة ويقتل الدّود من أيّ مكان كان. ومضرّته بالمحرورين، وإصلاحه بمياه الفواكه الرّطبة. والشّربة منه نصف درهم. وبدله الزّفت الرّطب في لصق الجروح.

### قفز

القَفيز: مكيال معروف، وهو ثهانية مُكوك عند أهل العراق، والمكوك مكيال يسع صاعاً ونصف.





#### قفع

القَفْعاء: حَشيشة ضعيفة خوّارة، لها نُوّار أحمر وورق خشن ينبت فيها حَلَقٌ كحلَق الخواتيم إلّا أنّها لا تلتقي، تكون كذلك ما دامت رطبة فإذا يست سقط ذلك.

قال كعب بن زهير وهو يصف الدروع:

وبِيض سوابغُ قد شُكّتْ لها حَلَق كَانَ كَانَها حَلَق القَفْعاء بَجِــدولُ (١١)

#### قفل:

القيْفال: طَرَف كلِّ شيء. وعِرْق في اليَد، تقدَّم بيانه في (ع. ر. ق) سُتِّمي به هذا العِرْق لأنّه في طرف الذّراع، وهو معرَّب. وفَصْدُه يستفرغ من الدّم ما أكثره من الرَّقبَة وما فوقها وشيئاً قليلاً ممّا دون الرَّقبة، ولا يجاوز حَد ناحية الكبد والشَّر اسيف، ولا ينقي الشَّر اسيف ولا ينقي الأسافل تَنقية يُعْتَد بها. وخص الرّازيُّ القيْفال بالوريد الذي يظهر عند قابض المرفق ما بين أعلا السّاعد وإنْسِيّه. والأكْحَل عنده: هو الذي يظهر دون ذلك ويميل إلى أعلا السّاعد من وسط إنسيّه. والذي يظهر دون ذلك ويميل الباسليق الإبطي. والباسليق: هو الذي يظهر دون ذلك ويميل إلى أسفل السّاعد من وسط إنسيّه. وحبل الذّراع هو الوريد الذي يظهر ممتداً من السّاعد الى أعلاه ثمّ إلى وَحْشِيّه.



#### تضوه

القَفا: مؤخَّر العنق وقد يُمدّ، يُذكَّر ويؤنَّث، وجمع المقصور أقْف والممدود أقْفية. ويقال: قَفَوْتُ فلاناً: اتبعت أثره. وفي التنزيل: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ عَالَىٰ الْفَيْدَةِ وَقَالَ الْمَالِكَ اللهُ وَهُ الْمَالُولِ اللهُ مَن بعدهم. وقال عَالَىٰ هِو اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وحكى ابن دُريد: فلان قِفْ وَقِ، أي: تُهْمَتِي، وقِفْوَتِ، أي: خِيْرَتِ، قال: وكأنّه من الأضداد (١٤٠٠).

#### قلب،

القَلب: الفُؤاد. وفي الحديث: «أتاكُم أهلُ اليَمَن هم أرق قلوباً وألينُ أفئدةً» (١٩) فوصف القلوب بالرُّقَة والأفئدة باللين.

قـال الهَـرويّ وغـيره، وكأنّ القلب أخصّ مـن الفؤاد. وقيـل: القلوب والأفئدة قريبان، وكرّر ذكرهما لاختلاف اللَّفظين تأكيداً.

قال الأزهري: رأيت بعض العرب يسمِّمي لحمة القلب كلَّها وشحمها وحِجابها قلباً وفؤاداً، ولم أرَهم يفرِّقون بينهما.

وهو جسم صنوبري مؤلّف من لحم صُلْب مُتَنسّج بليف كثير وقاعدته في وَسَط الصَّدْر، ورأسه إلى اليسار، وعليه غِلاف من جنس الأغشية. وإذا





توقَّفت حركته مات الإنسان. ويعرض ذلك من الفَزَع، فيُقال انْخَلَع فؤاده. وفيه أربعة بُطون: بَطْن أيسر وهو أعظمها وفيه رُوح كثير ودم يسير ومَنبت الشّرايين منه، وبطن أيمن وفيه دَم كثير وروح يسير، وبطن في الأسفل منقسم إلى بَطنين وهو أصغر منها، ولها منافذ بينها.

وذكر جالينوس أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام، بَطْن أيسر وبَطْن أوسط وبَطْن أوسط وبَطْن أيمن. والذي رأيناه عِياناً يخالف ذلك، وهو كها ذكرت لك.

واختلف الأطبّاء وأهل التشريح فيها يتكوّن قبل غيره: القلب، أم الدّماغ، والعينان أو الكبد، على أقوال. ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلّا عن طريق التّجربة والقياس والمعاينة. وقد بلغنا أنّ إسحاق بن عمران نقل عن اليونان أنّ أوّل ما يَتخلّق القَلْبُ، والله، تعالى، أعلم.

وقد يطلق القَلْب ويُراد به العقل قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ (٥٠) أي عَقْل.

ويُطلق أيضاً ويُرادبه البَصيرة، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعَمَى ٱلْأَبْصَلَرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾(١٠) أي: البَصائر وهي جمع بَصِيْرَة.

وقَلْبِ النَّخلة: جُمَّارها. وقَلْبِ كلِّ شَيِّء: لُبُّه وخالصُه.

والقُلاب والقَلَب: انقلاب الشَّفة أو خاصّ بالعُليا منهما.

والقُلْب: سوار المرأة.

ويقال: ما بالعليل قَلَبَة، أي: ما به شَيء يُقْلِقُه فيتقلَّب من أجله على فراشه ولا يُستعمل إلّا في النّفي.



قال الفرّاء: وهو مأخوذ من القُلاب، داء يأخذ الإبل في رؤوسها فيَقلبها إلى فوق. وفي الحديث: «فانْطَلَق يمشي ما به قَلَبَة» قال الفرّاء: أي، ما به عِلّة يُخْشَى عليه منها، ثمّ قال وهو مأخوذ من قولهم: قُلِبَ الرّجل: إذا أصابه وَجَع في قَلْبه وليس يَكاد ينجو منه.

والمقْلوبة: الأذن.

والقُلاب: داء يأخذ بالقلب، فإنْ أصاب الإبل ماتت في يومها. وأقْلَب القَومُ: أصابَ إبلَهم القُلاب.

قال علي بن الحسن الهنائتي المعروف بكراع (٢٠٠): ليس في الكلام اسم داء اشتق من اسم العضو إلّا القُلاب والكُباد والنّكاف. وفي المثل (اقْلِبْ قَلّاب) (٥٢٠) يُقال لمن تكون منه السّقطة فيتداركها بأنْ يقلبها عن جهتها إلى غيرها، أي: اقْلِبْ يا قَلّاب فأسقط منه حرف النّداء.

وقال شيخنا العلّامة: اعْلَمْ أنّ في القلب عرقين يأخذان إلى الدّماغ، فإذا عَرَض للقلب ما لا يُوافق مزاجه انْقبض، فانقبض لانقباضه العرْقان، فيظهر التّشَنُّج في الوجه، والحِدّة في النَّظر، وإذا عَرَض له ما يُوافق مزاجه انبسط فانبسط العِرْقان، ولاح الانبساط في أسارير الوجه وتَوَقُّد النَّظَر.

#### قلت:

القَلَت: الهَلاك، قال أعرابيّ: إنّ المسافر ومَتاعه لعلَى قَلَتٍ إلّا ما وَقَى اللهُ تعالَى، أي: لعلَى هَلاك.

والقَلْت: المطمَأنّ من الخاصرة، وما بين التّرقوة والعنق، وما بين عَصَبَة الإبهام والسّبّابة، وهي الهزمة التي بينها، وكذلك عَين الرّكبة: كلّ نُقرة في بَدَن أو أرض.





## قلح:

القَلَح: صُفْرَة في الأسنان، ووَسَخ يركبها من طُول تَرْك السِّواك، قال أبو عُبيد: هو القُلاح، بالضّمّ.

#### قلد،

الإقْلِيْد: العُنق، والجمع أقلاد. والقِلْد: وَقْت الحمَّى الذي لا يكاد يُخطى، أو يوم إتيان الرَّبْع، والجمع أقلاد. والقِلْدَة: التّمر والسَّويق يُخلط به السّمن.

والقِلْد: الدّواء القليل. يقال: خُذْ قِلْداً من الدَّواء، أي: قليلًا منه. مأخوذ من قِلْد المطر، وهو القليل. وفي الحديث: «فقَلَدَتْنَا السَّماءُ قِلْداً كلَّ أسبوع» (٣٥٠) أي: أتت بمطر قليل.

والمِقْلَد: قَضيب رفيع بُنْكُش به ما يدخل الجلد من شُوك وشبهه.

وقَلَدَهُ الدّاء: أَيْبَسَه وأَضْعَفُه.

#### قلس:

القَلْس: القَيء. وقَلَس: قاء.

وتَقَلَّس فلان: إذا تقبَّض من داء.

والتَّقليس: شِبْه الرَّعدة تأخذ البدَن من داء أو بَرْد قارص. والتَّقليس، أيضاً: وضع اليدَين على الصَّدر مع إظهار الخضوع الزّائد.



## قلص،

القَلُّـوص من الإبل: الفتيّة. ومن النَّعام الأُنثى الشَّابّة. ومن الحُبارَى: فرخها.

أشند الشَّمَّاخ:

وقد أنْعَلَتْها الشّمس نَعلا كأنّها

قَلوص خُبارى ريشُها قد تَمُوَّرا(10)

والقُلُص: الفَتيات. ويجمع أيضاً على قَلائص، وقِلاص. وقَلصت نفسي: شت.

وقَلص فلان: ذهب شبابُه ورواؤه.

## قلع،

القُلاع: قَرْحَة تكون في جِلْدَة الفَم واللّسان مع انتشار واتساع وتَعرَّض للصّبيان كثيراً لرداءة اللّبن أو لسوء انهضامه في المعدة. وهو إمّا عن دم وعلامته الحمرة والحرارة، وعلاجُه الفَصْد من القيْفال لما فيه من النّفع من جميع أمراض الحارّة الماديّة، والمضمَضة بالحلّ المغليّ فيه السُّاعاق. وإمّا عن بلغم مالح وعلامته البياض وقلّة الوَجَع، وعلاجُه بإسهاله وبالمضمَضة بهاء الكزبرة. وإمّا عن سوداء وهو أردؤها، وعلاجه بإسهاله وبالمضمَضة بالحلّ المغليّ فيه العَصْف. وأمّا الصّبيان فيعالجون بإصلاح لبن مَراضعهم، واردؤها الأسود وأسْلَمُه الأبيض، وعلاجه بها خصّه من أدوية. وبمثل عصارة الخسّ. وربها كَفاه رُبّ التُّوت الحامض ورُبّ الحصرم، ويُذرّ عليه عصارة الخسّ. وربها كَفاه رُبّ التُّوت الحامض ورُبّ الحصرم، ويُذرّ عليه

شيء من قُشور الرّمّان والجلّنار والسُّمّاق والعَفص وشيء من الشّبّ.





#### قلف:

الأَقْلَف: مَنْ لَم يُخْتَن. والقُلْفَة: جِلْدَة الذَّكَر. والقَلَف: قَطْع القُلْفَة، وانقطاع الظَّفر من أصلها. وتزعم العرب أنّ الغلام إذا وُلد في القَمْر أو في العَقْرب تقلّصت قُلْفَتُه فصار كالمختون، والعامّة تسميه مُفْهراً.

وشَفَة قَلِفَة: فيها غِلَظ.

والقَلْفُونيا هي: الرّاتينج المطبوخ وهي سريعة الاشتعال وتقدّم ذِكْرُه (٥٥).

#### قلق

القَلَق: الانزعاج. وطبَّا: انتقال العليل من الشّكل الذي اضطجع عليه إلى شكل آخر بسُرعة ثمّ العَودة إلى الشّكل الأوّل، وهلمّ جرّا. وهذا يكون لغلّبة الحرارة الموجبة لهذه الحركات المشوّشة، والحركة من الحرارة.

#### قلقس،

القُلْقاس: أصل نَبات معروف، داخِلَه أبيض كثيف، وفي طعمه قَبْض مع حَرافة. حار ورطب في الأولى. وقيل أنّه مُعتدل في الحرارة رَطب في الثّانية وهو يزيد في الباه ويُسَمّن البدَن إلّا أنّه ثقيل على المعدة وفيه قَبْض للطّبيعة.

#### قلقطر:

القُلْقُطار: الزّاج(٢٥).

#### قلقل:

القِلْقِل: نبت له حَبّ أسود، حَسَن الشّـم، مُحَرّك للباه جدّاً، لا سيّما إذا كان مَدقوقاً بسِمْسِم ثمّ يُعجن بعَسَل. ويقال له القُلْقُلان والقُلاقُل. وهما



نَباتان آخران. وعِرْق هذا الشّبر المغات، ومنه المثل: (دَقُّك بالمِنْحازِ حَبّ القِلْقِل) (٧٠٠، ويَغلطون به فيقولون: الفُلْفُل. والمِنْحاز: الهاوَن.

وشَـجَرُه أخضر يقوم على ساق. ومَنابتُه الأُكَم دون الرّياض، وله حَبّ كحَبّ اللّوبياء، طيّب يؤكل، والسّائمة حَريصة عليه.

وحَبّ القُلْقُل، والقُلْقُلان والقُلاقُل، واحد. قال الأصمعيّ: والعامّة تقوله بالفاء، وهو تصحيف، وإنّا هو بالقاف، وهو أصلب ما يكون من الحبوب، وروَى عليّ بن حمزة الكسائيّ:

أدُقَّ فِي جـارِ اسْتِـها بمعـوَلِ دَقَّك بالمنْحاز حَبَّ القُلْقُل (٥٥)

وقيل: هو حَبّ الرّمّان الجبليّ. وهذا الحبّ حارّ رطب في الثّانية يُحَرّك الباه كها تقدّم. وإصلاحه قَلْيُه. الباه كها تقدّم. وخِلْطُه ليس بِرَدِيء والإكثار منه مُتْخِم. وإصلاحه قَلْيُه. والشّربة منه من نصف أوقيّة إلى أوقيّة.

وبَدله النّارجيل.

#### قلى،

القِلَى: البُغْض. فإنْ فَتحتَ القاف مَدَدْتَ، تقول: قَلاه يَقْلِيه قِلَ وقَلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه. وقيل: قَلاه في الهَجْر وقَلِيَه في البغض.

### قمح:

القَمْح: البُرّ. وهو حارّ في الأولى مُعتدل في الرُّطوبة واليُبوسة. والقَمِيْحَة: السَّم لما يُقْمَح، أي: يُسْتَف بمقدار لُقمة القَمْح، وجمعها قَمائح. وقَمَح الشِّيءَ واقْتَمَحَه: سَفَّه. والاقْتِماح: أَخْذُك الشِّيء في راحتك ثمّ تَقْتَمِحُه في فِيْك.





والاسم القُمْحَة. والقُمَّحان، والقُمُّحان: الدَّريرة أو الزَّعفران أو زَبَد الخَمر، قال النَّابِغة:

إذا فُضَّتْ خَواتمنه عَلهها

يَبِيْس القُمّـحانِ من المدام (٥٩)

قال بعضهم: لا أعلم أحداً ذَكر القُمّحان غير النّابغة.

وشهرا قِهاح وقُهاح: الكانونان، سُتميا بذلك لأنّ الإبل تَقامَح فيهها عن الماء فلا تَشربه لكراهية شُرب الماء لكلّ ذي كَبِد لشدّة بردهما. والقِهاحة: ما بين القَمَحْدُوة ونُقْرَة القَفا.

واقتمَحت الدّواء وقْمَحْتُه: إذا ألقَيته في فَمِك براحَتِك.

وشَربت حتّى أقْمَحْتُ، أي: ارتويت جدّاً.

والقُمْحان: الوَرس، أو الزّعفران.

والإبل القِهاح: التي تَرفع رأسَها عند شُرب الماء.

قال بشر بن أبي خازم:

ونحنُ على جَوانبها قُعودٌ نَغضّ الطّرف كالإبل القِاح<sup>(٢٠)</sup>

#### قمحده

القَمَحْدُوة: الهَنَة النّاشزة فوق القَفا التي تقع على الأرض إذا استلقَى الإنسان.



(وعن أبي زيد: هي ما أشْرَف على القَفا من عَظْم الرّأس، والجمع قَهاحِد، وقالوا: قَهاحيد وقَمَحْدُوات)(٢١٠).

#### قمد:

قال ابن دريد: القُمْد أصْلُ بِناء القُمُدّ، وهو الشّديد(٢٢).

وبَدَن قُمُدّ: قويّ شديد.

والأقْمَد: الطُّويل. وامرأة قَمْداء.

وقَمَدَتْهُ العلَّة: أهْلكته. فكأنَّها سُمّيت بذلك لشدّتها.

#### قمر:

القُمْر: لون إلى الخضرة، أو بياض فيه كُدرة.

والقَمَر، يكون في اللّيلة الثّانية من الشّهر. وقيل: يُسمَّى القمر لليلتين من أوّل الشّهر هِللاً ولليلتين من آخره، وما بين ذلك فهو قَمَر. وهو مشتقّ من القُمر.

والقُمْر: ضوء القَمَر. ووجهٌ أقْمَر: مُشَـبَّه بالقَمَر. وأقْمَر الرَّجل: ارتقبَ طُلوعه.

وتَقَمَّر الأسد: تَطَلَّب الصّيد في اللَّيلة القَمْراء. والقَمَر: تحيَّر البَصَر من التَّلج.

وقَمِر الرّجل، يَقمر قَمراً: حار بصرُه في الثّلج فلم يُبصر. وهو القُمور. وعلاجُه بالنّظر إلى اللّون الأسود.





ويقال للذي تَقبَّضَت قُلْفَته حتَّى بدا رأسُ ذَكَرِه: عَضَّه القَمَر. قيل وهو يولد في القَمَر أو في العقرب. وهو مَشؤوم.

والأقْمَر: الأبيض الشّديد البَياض والأَنثى قَمْراء.

وأقْمَر الثّمَر: إذا تأخَّر نضجُه حتّى يدركه البَرْد فتَذهب حلاوتُه وطعمُه. والقُمْريّ: ضَرْب من الحَهام حَسَن الصّوت والأنثى قُمْريّة. والذَّكَر ساقُ حُرّ والجَمع قُهارَى، وهو حارّ يابس نافع للمبرودين ضارّ بالمحرورين. وقَهار: مَوضع بالهند منه العُود القُهاريّ، وإليه يُنْسَب.

#### قمس:

قَمَس المريضُ: انتكستْ صحّته، وعادت إليه علَّتُه.

والقاموس: وسط البحر ولجته وقعره، وعن أبي عُبيد: هو أبعد موضع في البحر غَوراً.

وقَمَسَ الولدُ في البطن: اضطربَ.

#### قمم

القِمّة: أعلا الرّأس، وقمّة كلّ شيء: أعلاه، ووسطه أيضاً.

وقَمْقَم عَصَبُه، أي: تجمّع.

والقُمامة: كُناسة البيت.

#### قنب،

القِنَّب: شَجرة، منها بُستانيَّة، وهذه لها قُضبان فارغة وبَذْر مُستدير، وهو الشَّهدانج. ولها وَرَق مُفَرِّح. والإكثار منه مُسْكِر. وهي تفعل أوّلاً بالجزء



الحارّ التفريحَ والبَشاشةَ والشَّهوة الكلبيّة وإذا فارقها الجزء الحارّ فعلت الأجزاء الأرضيّة الخدر والكسل والبلبلة والقراقر والنفخ لما فيها من الرّطوبة اللّزجة. ومنها برّيّة وهذه مُتكاثفة العيدان وبذرها قليل ولها ورق يُطْحَن. وهو أيضاً مُفرّح. والإكثار منه قاتل باليُبْس والتّبريد. وعلاجه بالقيء بالسّمن والماء الحارّ ثمّ تنقية المعدة باستعمال شراب الحُمّاض.

## قنبيط:

القُنَّبِيط: نَوع من الكُرْنُب، وبذره مُفْسِد للمنيّ إذا احتملته المرأةُ بعد الجماع.

## قنبل

القَنْبِيْل: شَيء يُشبه الرّمل تعلوه صُفرة مع مُرة. والغالب عند الكثير من النّاس أنّه أحد الأمْنان السّاقطة من السّاء، وسُقوطه بأودية اليَمن. وهو حارّ يابس في الثّانية، وفيه تجفيفٌ وتَنشيف للقُروح الرّبة والبُثور التي تطلع في رؤوس الأطفال وفي وجوههم، وهي السّعفة، وذلك إذا دُهِنَت بدُهْن السورد ونُثِر القَنبيل عليها. وقيل هو تُرْبة حمراء تَشوبها صفرة. وإذا شُرِب مسحوقه أسْهَل وأخْرَج الدّود وحَبَّ القَرْع. والشّربة منه من درهم إلى مشقال. ومَضَرّته بالأمعاء، ويُصلحه الكُثيرا. وبدله الشّيح الخراسانيّ.

#### قند،

القَنْد: عَسَل قَصَب السُّكَر إذا جَمد، ومنه يُتَّخَذ الفانيد (٢٣) فارسي معرّب. وهو السّكر الذي لم يتمّ تصفيته. وهو أكثر حِدّة من السُّكر النّقيّ. والقنْديد:





الورُس الجيد والخمر. وقال ابن جنّي: هو عصير عِنَب يُطبخ ويُجعل فيه أفواهٌ من الطَّيْب ثمّ يُعتَّق ويطيّب بالزّعفران.

#### قنس

القنس: أعلا الرّأس. والقنس: الرّأس، بلغة الفُرس. والجَناح، بلغة الأندلس. وعِرْق جَناح في كلام العامّة. وهو نبات له ساق ووَرَق وأصْل طيّب الرّائحة، يُقلع في الصّيف، وهو المستعمّل. وهو حارّ يابس في أوَّل الثّانية. وفيه رُطوبة فَضْليّة، ينفع من جميع الآلام والأوجاع الباردة من المالنخوليا. والمعالجة بإخراجه الخِلْطَ المتعفّن من المِعَى، ومِنْ وَجَع الظّهر، ومن المفاصل الباردة. وفيه جَلاء بالغ، وتليين للبطن، وتفريح، وتقوية للقلب والمعدة، وتنقية للصّدر والرّئة. وبالعسل جيّد للسّعال البارد وعُسْر النّفس الانتصابيّ. ويُذهب الحزن والغيظ لتفريحه، ويُبْعِد الآفات عن الآلات الهاضمة لتقوية المعدة. والشّربة منه من درهم إلى درهمين. وبدله الوّج.

وقانِسَة الطّير: قابضَتُه.

والقِنَسْرُ، والقِنَسْرِيّ: الكبير السّنّ، حكاه الخليل (١١٠) رحمه الله، وأنشد: أطَــرباً وأنــت قِنَسْـريّ (١٠٠)

#### قنص،

القانصة للطَّائر: معروفة. وهي غَليظة بطيئة الانهضام. وإذا انهضمتْ غَذّاتُ عَذاءً كثيراً. وأفضلها قَوانص الدِّجاج المسمَّنة ثمّ قوانِص الأوزّ.



## قنغر

القَنْغَر: شـجر كالكِبْر إلّا أنّه أغلظ شَوكاً وعُوداً، وثمره كثمرته، والإبل تحرص عليه.

#### قنفذ

القُنْفُذ: حيوان معروف، والأنشى قُنْفُذَة. ويقال للرّجل النّمّام قُنْفُذُ لَيلٍ، لأنه لا ينام كالقُنْفُذُ ويقال للموضع الذي تحت الرّأس القُنْفُذَة.

## قنن:

القِنَّة: صِمْع معروف، وهو نوعان خَفيف أبيض ووَزِيْن يميل إلى صُفرة. وأجْوَد الوزينِ الشَّبيهُ بالكُنْدُر الذي يُدَبّق والنَّقيّ من الخشب. حارّ يابس في آخر النَّانية مُدرّ للبول والطّمث مُحلِّل للأورام الباردة مع بعض الأدهان المسخّنة ضهاداً. مُزيل للرّياح مع ماء العَسَل شرباً. نافع من الإعياء والكُزاز والسَّدر (١٦٠) والصُّداع البارد مع بعض الأدهان المسخنة طلاء. ومن وَجَع السّن الأذن الباردة قُطوراً. ومن الصَّرَع واختناق الرَّحم شَلَّا. ومن وَجَع السّن المتأكِّلة إذا وُضِع شيء منه فيها. وهو ترياق من السِّهام المسمومة ومن جميع الشَّموم، ومن السُّعال البارد والرّبو. ويُفتّ ت الحصى إذا شُرِب مع ماء العسل. ويُخرج الأجنة الميّتة مع ما ذُكر.

ودُخانه يطرد الهَوامّ، ويُخرج المَشِيْمَة.

والشّربة منه نصف درهم إلى درهم. ومَضَرَّتُه بالرّأس. ويُصلحه البارد الرّطب. وبدله السّكْبيْنَج أو الأشَقّ.





#### قنو،

القَناة: الرّمح والقَنوات جمعه، والقَناة من الرماح ما كان أجوف كالقَصَبة.

والقِنْوُ: العِذْق بها عليه.

والمُقاناة في العِلاج: تدبير الأدوية فلا يُعارِض بعضُها بعضاً حين يتناولها المريض واحداً بعد الآخر.

وقانَيْتُ الدّواء: خَلطته.

وهذا الدّواء لا يُقاني فلاناً: إذا لم يُوافقه.

## قهب

الأَقْهَ ب: الأبيض الكدر، أو بَياضٌ بحُمرة أو حُمرة إلى غُبْرة أو غُبْرة إلى مُبرة إلى مُبرة إلى مُبرة إلى سَواد، ولونه القُهْبَة. والأَقْهَبان الفيل والجاموس للونها. والقَهْبَى: ذَكر الحَجَل. والقُهَيْب: طائر فيه بياض وخضرة يكون بتِهامة وهو نوع من الحجل.

#### قهقر

القَهْقَر: الغُراب الشّديد السّواد.

## قهو،

القَهوة: الخمر، سُمِّيَت بذلك لأنَّها تُقْهِي شاربَها عن الطَّعام، أي: تذهب بشَهوته. (و تُطلق الآن على ما يُشرب من الحَبّ المعروف بالبُنّ، ومِنْ قِشْرِه و تقدّم الكلام على ذلك مفصَّلاً)(١٧).

والعَيش القاهي: الرّفيه.



## قوب:

القُوْب: الفَرْخ، سُمّى بذلك لانقياب البَيضة عنه. والقُوْبيّ: المولَع بأكل القُواب وهي الفراخ. والقَابية والقابة: البَيضة. وفي المثل (تَخَلَّصَتْ قائبة أو قابة من قُوْب) (١٨٠ أي: بَيضة من فرخ، يُضرب مثلاً لمن انفصل من صاحبه. والمتقوّب: المتقشّر، والقُوْبَة والقُوبَة: خُشونة تحدث في ظاهر الجلد مع تغيّر لونه، وحكاك كثير. قال ابن الأعرابيّ: والواحدة قُوَباء.

وقال ابن السِّكيت: ليس في الكلام فُعْل مضموم الأوَّل ساكن العَين ممدود الآخر إلَّا الخُشّاء وهـو العَظْم الناتئ وراء الأذن، والقُوْباء، والأصل فيهما خُشَشاء وقُوباء. قال في الصّحاح: وأصل الخشّاء: الخششاء على فُعَلاء، فأدغم، وأصل القُوْباء: القُوباء، بالتّحريك فسُكِّنت الواو استثقالاً للحَركة عليها.

وسببها دم حادٌ يخالطه إمّا مِرَّة سوداء أو بلغم مالح وهي السَّلْعَة اليابِسة. ومنها الواقعة ومنها السّاعية ومنها الحَدِبَة ومنها المزمِنة. وعلاجها الفَصْد والاستفراغ بمثل مطبوخ الأفتيمون. والأطلية بمثل دُهْن الحنطة للحَديثة وبمثل الخلّ والنّشادِر للمُزْمِنَة.

## قوت:

القُوْت: ما يمسك الرَّمَق من الرِّزق.

واقْتَتْ للنّار، أي: ضَعْ لها وقوداً، قال الشّاعر:

فقلتُ له ارفعها إليك وأحيها

بروحِكَ واقْتَتِهُ لها قِيْتَةً قَدْراً (١٩٠





## قود،

القَوْداء: الطّويلة الرّأس من الثّنايا.

والأَقْوَد: الذي يُقْبل بوجهه على مُعَدِّثة لا يكاد ينصرف عنه.

والقَوَد: الخيل.

والقَوَد: طُول العنق خِلْقَةً، والأنثى قَوداء، والذَّكَر أقود.

## قوره

تَقَوَّر جِلْدُه: إذا تيبّس وقَحل من داء يلحقه. واقوار، مثله.

قال ابن دريد: القوراء: الواسعة (٧٠).

## قوق:

القُوْق: طائر مائي طويل العنق، وهو القَاق المتقدِّم.

### قوقس،

المُقَوْقَس: طائر مُطَوَّق طَوقاً سواد وبياض كالحَام. ولَقب للأقباط.

### قول/قيل:

المقْوَل: اللّسان.

والقائلة: نصْف النهار، قال الخليل: والقَيلولة: نَوْمَة نصْف النهار (۱۷). ومنه قال قَيْلاً وقائلةً وقيلولة ومَقالاً ومَقِيلاً. وتَقَيَّل: نام فيه، فهو قائل، والجمع قيْل وقيال. والقَيلولة عند العرب، والمَقِيل: الاستراحة نصْف النهار إذا اشتد الحر وإنْ لم يكن مع ذلك نَومٌ. والدّيل على ذلك قولُه



تعالى: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِنْ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (٢٧). وقوله، عليه السلام: «ما مُهاجر كمَنْ قالَ» (٢٧) أو (ما مُهَجِّر)، أي: ليس من هاجَر عن وطنه كمَنْ أقام به عند القائلة.

يُقال: قالَ فلان يَقيل قَيْلاً وقائلةً وقَيْلُوْلَةً ومَقيلاً: استراحَ نِصْفَ النّهار، نامَ أُم لمْ يَنَمْ. والقَيُول: اللّبن الذي يُشرب في القائلة، وهو اسم كالصَّبُوْح والغَبُوْق.

والقِيْل: الأَدْرَة. وتقدّم الكلام عليها في (ف. ت. ق).

## قولنج،

القُوْلَنْج، والقَوْلَنْج: مَرَض معَويّ مؤلم يَعْسُر معه خُروج التُّفْل والرِّيح وهو في الحقيقة اسم لما كان السبب فيه في الأمعاء الغلاظ لبَرْدِها وكثافتها لكثرة شَحْمِها. فإنْ كان في الأمعاء الرِّقاق فالاسم المخصوص به (إيلاؤس).

وأسبابه كثيرة، وأكثرها بَلْغَم أو ريْح. وتمّا يُهَيّ الأمعاءَ للقُوْلَنْج وخُصوصاً العِنَب وشرب الماء عليها وخُصوصاً العِنَب وشرب الماء عليها والحركة عليها. والجماع، وحبس الرّيح، ووصول بَرْد شديد إلى الأمعاء فيُبَرِّدُها ويُكَثِّفُها.

وممّا يُهيّ الأمعاء لاحتباس التُّفُل فيها أكُل البيض المشوي والكُمَّشُرى والسَّفُرْ جَل القابِض والسَّوِيْق والفَتيت والجاوَرْس والأرُزِّ ونحوها. والمُجامَعة الكثيرة وخُصوصاً على طعام غليظ. ومُدافَعةُ التَّبُرُ زقد تُوقع فيه.





وكل قولنج من خِلْط غليظ أو من أثفال فإنّ الأعور يمتلى عن مادّته أوّلاً ثمّ يتأدّى إلى غيره. وما لم تُستفرغ المادّة التي في الأعور لا يَقَع تمامُ البُرْء. وأسْلَمُه ما لا يكون الاحتباس فيه شديداً ويكون الوجع مُنتَقِّلاً، وأرْدَأُه ما يكون الوجع فيه شديداً والقيء مُتَداركاً والعَرَق بارداً والأطراف باردة. يكون الوجع فيه شديداً والقيء مُتَداركاً والعَرَق بارداً والأطراف باردة. وإذا أدّى إلى الفُواق المتدارك وإلى الاختلاط والكُزاز واحْتَبس كلُّ ما يخرجُ قتَل.

#### وسببه:

إمّا بَلغم وعلامتُه تقدُّم سُقوط الشّهوة والتُّخَم وشدّة الاحتباس وخُروج البَلْغَم في الثِّفل قبل حدوثه. وعلاجه أوّلاً بتحمُّل الشِّيافات المسِّهلة ثمّ بالحُقَن الحادّة ثمّ بعد إسهالها يُسْقَى المسهّلات السّريعة الإجابة.

وإمّا ريح، وسببه رياح غليظة مُحْتَقِنَة وعلامته القراقر وانتقال الوجع وشدّته وخروج الجَشأ. وعلاجه بالشَّيافات وبالحُقَن المشَّملة والتّكميد بالجاوَرْس والملح المسخَّنين وتدليك البَطن بالأدْهان الحارّة الكاسرة للرّيح كدهن السّدّاب والياسمين.

قال البيرونيّ: ومن علاجاته المجرّبة: ذَرْق الحَهام والمِلح يُدافان في الماء شُرباً واحتقاناً.

#### قووه

القُوّة: ضد الضّعف، والجمع قُوَى بالضّم وقد يُقال بالكسر. وتكون في البَدن والعَقْل. والقُوَى: العَقْل. وقَوّى اللهُ ضَعْفَك، أي: أبدلك مكان الضّعف قوّة.



والقُوّة: القُدْرَة، وهي كون الحيوان بحيث يَصدر عنه الفِعْل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يَشأ وضده يسمَّى العَجْز.

واعلم أنّ شيخنا العلّامة وَصَفَ القوّة والأفعال فقال: إنّ القُوى والأفعال يُعْرَف بعضُها من بعض إذا كان لكلّ قوّة مبدأُ فعل ما، وكلّ فعل إنّا يصدر عن قوّة. وذلك أنّ القوّة سببٌ فاعلٌ للفعْل، والفعْل مُسبّب لها، وكلّ واحد منها يصلح أنْ يكون مُعَرِّفاً للآخر، لكنّ تعريف الفعل بالقوّة تعريف حدّي والعلم المأخوذ منه كمّي، وتعريف القوة بالفعل تعريف رسميّ والعلم المأخوذ منه آنيّ. فالجهة مُختلفة. وبهذا يندفع ما ظُنّ أنّها من التسلسل الباطل لأنّه جعل كلّ واحدٍ منها مَوقوفاً على الآخر لكنّها من التسلسل الباطل لأنّه جعل كلّ واحدٍ منها مَوقوفاً على الآخر لكنّها

والحقّ أنّ القوّة عِلّة فاعليّة لأفعال بَدَنِ الإنسان، والأفعال عِلّة غائيّة له وكلتاهما خارجٌ عن ماهيّته. وكذا المزاج خارجٌ عن ماهيّته بخلاف الخمسة الباقية من الأمور الطبيعية فإنّها مُقَوِّماتٌ لماهيّته. وبهذا الاعتبار تكون أجناساً وفُصولاً، وبحسب الوجود الخارجيّ تكون مادّة وصُورة.

فالقوّة مبدأ جسماني للفعل. والطّبيب إذا عالج بدنه فإنّه بـ «نفسه» يعالج بدنه. والنَّفس أو قُواها مبدأ لتغيّر البدن، وهما مُتغايران في الحقيقة، وإنْ كان الطّبيب المعالج لنفسه، يشتمل على النّفس والبدن وأجناس الأفعال الصّادرة عنهما.

وأجناس القُوى ثلاثة: جِنْس القُوى النّفسانيّة، وجنس القُوَى الطّبيعيّة، وجنس القُوَى الطّبيعيّة، وجنس القوى الحيوانيّة. وكثيرٌ من الفلاسفة وعامّة الأطبّاء، وخُصوصاً جالينوس، يَرى أنّ لكلّ واحد من القُوَى عُضواً رئيساً هو معدنها وعنه تصدر أفعالها، حيث أنّ القوّة النّفسانيّة مَسْكَنُها ومَصْدَرُ أفعالها الدّماغُ، وأنّ





القوّة الطّبيعيّة لها نوعان، نَوع غايتُه حفظ الشّخص وتدبيرُه وهو المتصرِّف في أمر الغذاء ليغذو البدن إلى نهاية بقائه وينمّيه إلى نهاية نُشوئه، ومَسْكنُ هذا النَّوع ومصدرُ فعله الكبدُ. ونَوع غايته حفظ النّوع وهو المتصرِّف في أمر التّناسل ليفصل من أمشاج جَوهر البدَن جَوْهَرَ المنيّ ثمّ يُصَوِّرُه بإذْن خالقه، ومَسْكنُ هذا النَّوع ومصدرُ أفعاله هو الأُنثيان. والقوّة الحيوانيّة هي التي تُدبِّر أمر الرُّوح الذي هو مُركَّب الحِسّ والحركة وتُهيَّتُه لقبوله إيّاها إذا حصل في الدِّماغ، وتجعله بحيث يُعطي ما تَنشأ فيه الحياة، ومسكن هذه القوّة ومصدرُ فعلها القلْبُ.

وأمّا أرسطوطاليس فيرَى أنّ موضع جميع هذه القُوَى القلب إلّا أنّ لظهور أفعالها الأوّليّة هذه المبادىء المذكورة.

### قيأ،

القَيْء: ما يخرج من المعدة عن طريق الفَم. يقال: قاءَ فلان، يَقِيُّ عَيًّ.

واسْتَقَاءَ وتَقَيَّأ. تَكَلَّف القَيْءَ. في الحديث: «لو يعلم الشَّارب قائماً ماذا عليه لاستقاءَ ما شَربَ»(٧٤).

وفي الحديث أيضاً: «مَنْ ذَرَعَهُ القَنْيءُ» (٥٥)، أي: غَلَبَهُ. وقوله: تقيّاً، أي: تكلّف وتعمَّد.

ويُروَى: «الصّائم إذا ذَرَعَهُ القَيْءُ فليتم صَوْمَه وإذا تَهَوَّع فعليه القَضاء» القَضاء» قوله: تهوَّع، أي: تَفَعَل القَثيءَ وخَرَج منه شيء فعليه القَضاء، وإنْ تَفَعَّلَ ولم يخرج منه شيء فلا قَضاء.

والقَيْءُ والهَوْع: حركةٌ من المعدة على نَحْو يندفع منها شيء ممّا فيها من طريق الفَم. والتَّهَوُّع منها: أنْ يقترِن المندفع بالحركة الكائنة من الدّافع.



والغَثَيان هـ وحالةٌ للمعـ دة كأنّها تتقاضَى بهذا التّحريك كثيراً أو قليلاً من المادّة بحسب ما ترفضه طبيعتُها، وما خالف شهوتَها.

وتَقَلُّب النَّفْس يقال للغَثيان اللَّازم. وقد يقال لذَهاب الشُّهوة.

والقَيْءُ منه حادٌ مُقْلِق، ومنه ساكنٌ. وإذا حَـدَثَ تَهَوَّع فقد حَدَث شيء يُعُوج فمَ المعدة إلى قَذْف شيء من أقرب الطّرق. وسببُه كيفيّة مُؤْذيَة لها:

- إمّا عن مادة مُتَشَرِّبَة بها أو مَصْبُوْبَة إليها تُفْسِد الطَّعام، وهي إمّا صفراويّة وإمّا رُطوبة رَديئة مُتعفِّنة كها يَعرض للحوامل، وإمّا غير رَديئة لكنّها مُرَهِّلَة لفم المعدة.

- وإمّا رطوبة غليظة مُتَشَنِّجَة أو كثيرة مُثْقلَة.

ومن الغنيان ما كان علامة رديئة في مشل الحُميّات الوَبائيّة. وإذا كثر بالنّاقه من أنْ نُذر بنُكْس، ولكنّه في غيرهم نافعٌ للحميّات إيجادُه، ولأورام الكبد التي في الجانب المقعّر. وإذا كان بالمعدة أو الأحشاء الباطنة أورامٌ فهي مُحْدِثَةٌ للقَيْء. وفي استعال القيء باعتدال مَنْفَعَة عظيمة، لكنّ إدمانه منا يُوهِن قوة المعدة كثيراً. وغالباً ما يكون المحموم قد عَرض له تشنّج أو صَرَع فيقذف قيئاً أسود اللّون فيتخلّص. وكثيراً ما يُخلّص القيْءُ من الفُواق المبرّح. ومَن استعمله باعتدال صانَ به كُلاه، وشفَى انفجار العُروق من الأوردة والشّرايين. ويُستحبّ أنْ يُستعمل في الشّهر مرّتين في يومين من الأوردة والشّرايين. ويُستحبّ أنْ يُستعمل في الشّهر مرّتين في يومين من الأوردة والشّرايين. ويُستحبّ أنْ يُستعمل في الشّهر مرّتين في يومين أنْ يُوكل قبله.

والمعدة الضّعيفة كلّما اغتذتْ عَرَض لها غَثيان ولا تقدر على إمساك ما نالته بل تدفعه. وأنتَ تعلم إنّ من المُضْعِفَات الوجعُ الشّديد والغَمّ والصّوم





والجوع الشّديد، فهو أيضاً من أسباب القَيء لإدخال ضعف على المعدة. ومَنْ تواترت عليه التُّخَم فإنّه يَؤول أمرُه أنْ يقذف كلّ ما أكله.

وأردا القَيء ما يكون معه دَم إلّا ما كان فَضْلاً مُندفعاً عن الطّحال ونحوه. وحَركة الدّم إذا خَرَجت عن الواجب أنْذَرَت بالهَلاك ويَليه قَيْءٌ أسود، والقيء المختلف الألوان. ومن النّاس من لا يزال يَشتهي الطّعام وكلّما يَتَمَلَّى منه يَقذَفه ويُعاود، ولا يزال ذلك دَيدنه وهو يعيش عيشة الأصحّاء كأنّ ذلك له طبيعة.

وأسْلَم القَيد المختلِط المتوسِّط في الغِلَظ والرِّقَّة. ومن أخلاط كالبلغم والصّفراء.

فأمّا القَيء المتدارك في المرض وانحلال القُوّى فدليل شَرّ. والأخْضَر الكَمِد ونحوه يدلّ على جُمود الحرارة وموت القُوّة.

وعلامة القَيء الغثيان والتَّهَوُّع.

وأمّا في القيء الدّمويّ، فهو إمّا من المعدة أو المريء عن انفجار عِرْق أو وَرَم غير ناضج. أو رُعاف سالَ من المعدة، أو أنْ يَنْصَبّ إليها دَمٌ من الكبد ونحوه، أو عَرضتْ أورامٌ في المعدة.

ولذا يدخل التَّقْيي، في بعض العلاجات، فقَيْءُ شيء يَسير من الدَّم يسبّب راحةً ومنفعة. وذلك إذا انصبّ فَضْلُ الطّحال أو الكبد إلى المعدة. والذي عن الطّحال أسود عَكر، ولا يكون مع هذين وَجَع. وقد يقذف الإنسان قطعة لحم، وسببه لحم زائد، وتدفعه الطّبيعة. وكلُّ قيءٍ مع مُمّى فهو رَديء. وأمّا إذا لم يكن مع مُمّى فربّها لم يكن رَديئاً.



## العِلاج:

أمّا علاج القيء في كان منه عن فساد الغذاء فيإصلاحه وتجويده وتقوية المعدة، وما كان منه عن مادّة رديئة أو أكثر فباستفراغها بالقيء بمثل الماء الحارّ وحده أو مع سُكُنْجُبيْن أو بهاء الفِجْل والعَسَل، وجَذْبُ المادّة الهائجة إلى الأطراف نافعٌ جدّداً في حبس القيء بأنْ تُشد الأطراف، وهو نافع في تسكين القيء بها يَجذبُ الفضول. وتبريدها نافع في تسكين القيء السّريع الحادّ بها يُبرِّد. وكذلك تبريد المعدة، وممّا يجذبه أنْ يؤخذ من المسك والعُود الحام والقرنفل أجزاء سَواء، وتُسْقَى بهاء التّفّاح، واجْتَهدْ ما أمكنك في تنويمهم فإنّه هو الأصل. وممّا يمنعه ماء اللّحم الكثير الأبزار بالكُزْبُرة تنويمهم فإنّه هو الأصل. وممّا يمنعه ماء اللّحم الكثير الأبزار بالكُزْبُرة اليابسة وقد صُبّ فيه شَرابٌ ريحاني وفُتّتَ فيه خُبز.

وإذا كانت الطبيعة يابسة فلا تحبسه بها يجفّف من القوابض إلا بقدر معتدل، وأطلق الطبيعة ثم اقْدِمْ على الرُّبوب. والغَثيان إذا آذَى ولم يصحبه قَي فأعنه بأكل الطّعام ثُمّ بالقّيء، لأنّ الامتلاء يُسَهل القّيء ويُخرج معه الخِلْط الفاعل له، ثمّ قوّ المعدة بدُهن النّارْدِيْن (۷۷) وبرُبّ الحصرم والرِّيباس. والمستعدّ للقيء بعد الطّعام تُضَمّد معدته بالأضمدة القابضة ويُسْقى رُبّ الرّمّان الذي نقع فيه النّعنع إنْ كان به حرارة وعطش، وإنْ كان به برُد فيُعطَى من هذه الأجزاء: قرنفل وأشنة ودارْصِيني ومَصْطَكِي، من كلّ برُد فيُعطَى من هذه الأجزاء: قرنفل وأشنة ودارْصِيني ومَصْطَكِي، من كلّ واحد قيراط. وإذا لم واحد أربعة دراهم مع أفيون وجَنْدْبيْدسْتَر، من كلّ واحد قيراط. وإذا لم يكن استمساك من الطبيعة فعليك بالرُّبوب التَّخذة من الحصرم والرّيباس وحُمّاض الأترجّ. وللكافور خاصيةٌ في منع القَيء والغثيان الحارّين سقيا في الرّبوب وشمّاً وطلاء على المعدة.



## دواء نافع من الغَثَيان:

كُزْبُرَة وسدّاب يابِسَين مُتساويَين يُشرب منها أو بِخَمْر محزوج إنْ أحسّ بحُموضة، أو بَهاء بارد إنْ أحسّ بلَذْع. وإذا خِفْتَ من تَواتر القَيء وكثرته كيف كان في غير الحميّات الشّديدة الحرارة وسُقوطِ القوّة، جَرَّعْتَ العليلَ ماءَ اللّحم المتّخذ من الفراريج وأطراف الجددي والحِملان مع الخبز المسحوق وماء التّفّاح وقليل من شَراب.

وممّا ينفع الغثَيان والقَيء أغذية من القباج والفراريج مُحمّضة بهاء الحصرم ومُمّاض الأترج والسُّهاق وماء التّفّاح الحامض، مَقْلُوَّة. وممّا ينفع منهها مَضْغ المصطكي والكنْدُر والعُود والنَّعْنَع والسّداب اليابس يُسْقَى منه. والقرنفل إذا سُحِق كالكحل وذُرّعلى حُسْوة مُتَّخذَة من القمح فإنّه يُسكّن في وقته. وكذلك إذا شُربَ بهاء بارد أو طبخ في ماء وسُقِي سُلاقته، وخُصوصاً للصّبيان، والأجْوَد أنْ يُذرّعليه مصطكي.

وأمّا علاج قَيء الدَّم فإنْ كان عن امتلاء فأنْقصه فربّها احتيج بعد استفراغ رطلين من الدّم إلى فَصْد ضَيّق، وإذا لَحَّ فارْبِط الأطراف ربطاً شديداً وخصوصاً فيها كان عن شُرب دواء.

ومن الأدوية المجرَّبة في منع قَيء السّدم الشّديد: الأقاقيا وبَذْر الورد والطّين المختوم والجلّنار والأفيون وبذر البطّيخ والصّمغ العربيّ، يُعجن بعُصارة لسان الحمَل. والشّربة من نصف مثقال إلى درهم.

والمرجع في أوزان هذه الأجزاء إلى رأي الطبيب بحسب ما يراه.

ومن العلاج السّهل أنْ يؤخذ من العَفص والجلّنار من كلّ واحد جُزءاً ويُسْقَى منها وزن مِثقالين مع قيراط أفيون بهاء لسان الحمَل.



## قيح

القَيْح: المِدَّة الخالصة التي لا يُخالطها دَمٌ. وهو استحالة المادّة قَيْحاً. وسبب القَيح فِعْل الحرارة الغريزيّة والطّارئة في المادّة المجتمعة في العضو الحوارم بحيث لا يُحَلّلان المادّة مع كون المادّة قابلة له. وإنّا قلنا ذلك لئلّا يَرِد النَّقْضُ بأورام النَّقْرِس، وبالأورام التي لا تتحلَّل، وبأمثال السَّرَطان.

ف إنْ كانت الطَّارئة أقوَى من الغريزيّة كان لونُ القَيْح كَمداً، وجِرْمُه مُخْتَلِفَ القَوام قليلَ المقدار، وإن كانت بالعكس خفّ اللّون وكثُر المقدار.

### قيد،

القَيْد: معروف. وقُيود الأسنان: عُمورها، وهي السُّرَف الماثلة بين الأسنان شُبِّهَت بالقُيود.

### قير

القَار: الزِّفْت. وشَجَر مُرٌّ. قال بشر بن أبي خازم:

يسومون الصلاح بذاتِ كَهْفٍ

وما فيها لهم سَلَعٌ وقَارُ (٨٧)

والقارِيَة: طائر يأكل العِنَب والزّيتون. وعن الكسائيّ: هي طيور خُضر. وعن ابن الأعرابيّ: هي طائر مَشؤوم عند العرب، قال: وهو الشّقِرّاق.

## قيض،

القَيْض: قِشْر البَيضة الأعلى اليابس. وانقاضَت البَيضة: انشقَّت.





وانقياض الجُرح، معروف، وهو انفتاحه مرّة أُخرَى، قُبَيْل بُرئه. ويقال: يَظ.

### قيظ:

القَيْظ: صَميم الصّيف. والجمع أقْياظٌ وقُيوظ.



# حواشي حرف القاف

- ١ ينظر النّهاية (٢/ ١٥٤).
  - ۲ ديوان جرير (۱٤۸).
    - ٣- العين (قبل).
- ٤ الفصفصة: التّمرة، ينظر المجمل (٥٦/٤).
- ٥ المجمل (٤/ ١٤٣)، المقاييس (٥/ ٥٦)، اللَّسان (قتل).
  - ٦ النّهاية (٢٢/٤).
  - ٧ الأحزاب (٥٢)وفي قراءة «لاتحل».
  - ٨ البيت في المجمل (٤/ ١٥١)، واللّسان (قذف).
  - ٩ ذكرت هذه المادة مع السِّرسام في حرف الشّين أيضاً.
    - ۱۰ النّهاية (۲۱/۳).
    - ١١ (م. ن) (٤/ ٥٥).
- ۱۲ الحُرُف هو الثَّفّاء، ويسمى الرشاد أيضاً. نبت معروف (لعم) (1/ ١/ ١٥٢).
  - ١٣ الأنعام (٩٨).
  - ۱۶ دیوانه (۲۷)، المقاییس (۵/ ۷۰).
- ١٥ للشمرخ الحميري. وهو في المجمل (١٥٣/٤)، المقاييس
   (٥/ ٧١)، وتنظر الجمهرة (٢/ ٣٤٧).
  - ١٦ في الأصل: بأصابعك. التّوجيه من م وحاشية الأصل.
    - ١٧ في الأصلين: القَرْصَعَة، والتّوجيه من حاشية ل.
      - ١٨ فصل المقال (٤٤٤).





- ١٩ الأقاقيا والسّنط والقُرْظ من الفصيلة القَرنيّة وتضم زهاء (٤٠٠).
   نوع معظمها شـجر وجَنبَة شـائكة. ينظر (لعم) (٤/٢/٢٤).
   وتنظر مادة (أقاقيا) في حرف الهمزة.
- ٠٢ الخولنجان، جنس من النبات الزّنجبيلية (ل ع م) (١/ ١/ ٢١٤).
  - ٢١ النّهاية (٤/٢٤).
    - ٢٢ العين (قري).
  - ٢٣ النّهانة (٤/ ٥٨).
  - ٢٤ ينظر المصدر السّابق (٤/ ٥٧).
  - ٢٥ جمهرة اللغة (٢/ ١٤٩) (ط. الهند).
    - ٢٦ النّهاية (٤/ ٦٤).
    - ٢٧ النّهاية (٤/ ٦٧).
      - ٢٨ العين (قصب).
    - ٢٩ الجمهرة (٣/ ٩٧).
  - ٣٠ طه (٧٢). وفي الأصل (فاصنع ما أنت صانع) تحريف.
    - ٣١ الإسراء (٢٣).
      - ٣٢ طه (١١٤).
    - ٣٣ فصّلت (١٢).
    - ٣٤ ينظر النّهاية (١/ ٧٨).
    - ٣٥ ديوان امريء القيس (١٦٣).
    - ٣٦ ديوانه (٣٣)، والمجمل (٤/ ١٧٥).
      - ٣٧ الصّافّات (١٤٦).



- ٣٨ ينظر مجاز القرآن (٢/ ٣٩٣).
  - ٣٩ فصل المقال (٤٢).
    - ٠٤ (نم) (٢٤).
- ٤١ بلفظ: (إذا انزل..) في فصل المقال (٢٢٩).
- ٤٢ المجمل (٤/ ١٧٧)، إصلاح المنطق (٨٢).
  - ٤٣ النّهاية (٨٩/٤).
    - ٤٤ ديوانه (٣٥).
    - ٥٥ الحديد (٢٧).
    - ٢٦ الإسراء (٣٦).
    - ٤٧ الإسراء (٣٦).
  - ٤٨ الجمهرة (٣/١٥٦).
    - ٤٩ النّهاية (٤/ ٩٦).
      - ٥٠ ق (٣٧).
      - ٥١ الحج (٤٦).
- ٥٢ هو علي بن الحسن الهنائيّ النّحويّ، المعروف بكراع النّمل. صنّف المنضد في اللغة والمجرّد وغيرها. توفي أوائل القرن الرّابع. ينظر في ترجمته بغية الوعاة (٢/ ١٥٨)، وأبو الحسن الهنائي والمنجد اللغوى (المقدمة).
  - ٥٣ المستقصَى (١/ ٢٨٦).
  - ٥٤ ديوان الشّمّاخ (١٦٨)، واللّسان (قلص).
    - ٥٥ وذلك في حرف الرّاء.





- ٥٦ الزّاج: هو الشّبّ اليهانيّ، وهو من الأدوية. فارسيّ معرّب. ينظر حرف الزّاي. واللّسان (زوج).
  - ٥٧ فصل المقال (٤٣٤)، والمستقصى (٢/ ٨٠).
    - ٥٨ اللَّسان (قلل).
    - ٥٩ ديوان النّابغة (١٦٠).
    - ٦٠ ديوان بشر (٤٦). واللَّسان (قمح).
      - ٦١ من م.
      - ٦٢ تنظر الجمهرة (٢/ ١٢٢).
  - ٦٣ -الفانيد: نوع من الحلوى ومرت في حرف الفاء.
    - ٦٤ العين (قنسر).
  - ٦٥ للعجّاج في ديوانه (٣١٠)، والعين (قنسر).
  - ٦٦ السَّدَر: ظلمة تغشَى البصر. ينظر اللَّسان (سدر).
    - ٦٧ من م، وتنظر مادة (بنن) في حرف الباء.
      - ٦٨ المستقضى (٢/ ٢٣).
    - ٦٩ لذي الرّمة في ديوانه (١٧٦)، واللّسان (قوت).
  - ٧٠ بعبارة (دار قوراء: واسعة) في الجمهرة (٢/ ٤١٠).
    - ٧١ العين (قيل).
    - ٧٢ الفرقان (٢٤).
    - ٧٧ النّهاية (٤/ ١٣٣).
    - ٧٤ ينظر الطّب النّبوي (١٧٨)، و النّهاية (٤/ ١٣٠).
      - ٧٥ النّهاية (٤/ ١٣٠).



- ٧٦ النّهاية (٤/ ١٣٠).
- النّاردين، وهو السنبل، جنس نبات من الفصيلة النّاردينيّة تُستخرج منه العطور. وتنظر تفصيلات أخرى في الحاوي في الطّبّ لأبي بكر الرّازيّ (مخطوطة المتحف البريطاني برقم ٤٤٦) ويراجع أيضاً (لعم) (٤/٣// ١٥٠).
  - ۷۸ ديوانه (۱۹٦)، واللّسان (قير).

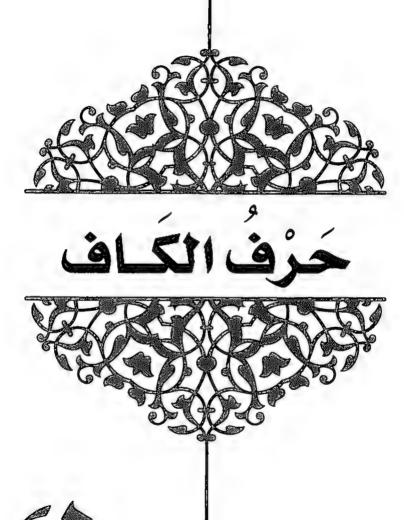



### كاكنج:

الكَاكَنَج: الذَّكَر من عِنَب التَّعلب. وتقدَّم ذِكْرُه (١).

### ڪاد:

الكآدَى: نَبات بعُمان ونواحي اليَمَن كالنَّخل وله طَلْع يؤخذ قبل تَشقُّقه فيُلقى في الدَّهن ويُترك حتى يأخذ الدَّهن قوَّته. وله ورق صُلْب قويّ حادّ الرّأس طويله. ومتَى تَشقَّق طَلْعُه صار بَلَحاً لا رائحة له.

وشراب الكآدى: هو شراب الكُدْر، بلغة اليَمن، ينفع من الجُدريّ والحصْبة. يُوقف داء الجُدريّ عند أول استعماله. وشرابه نافع عُلِي أم لم يُغْلَ. وإذا عُلِي فينبغي أنْ يذهب من جرْمه قدر رطل ثمّ يُعقد بسُكر بعدما تخرج قوته. ومتى ما أُطلق فيُراد به هذا. لكنّ المعروف بين الأطبّاء أنّه شراب معمول من أجزاء كثيرة.

وتكَأَدَ الدّاءُ الطّبيبَ: إذا عَيّ عن معالجته. وتكأَد المريضُ: عانَى شديداً من علّته، وتكاءَدَتْه عِلّته، كذلك. وعلّة كَؤُوْدٌ: تَعْسُر على العلاج.

### كأس:

الكأس، الزُّجاجة ما دام فيها خُمْر فإنْ لم يكن فيها خمر فهي قَدَح وعن أبي حاتم: الكأس الشَّراب بعينه، وهو قول الأصمعتي، وكان يُنكر رواية من يروي بيت أميّة:

للموتِ كـــأسٌ والمــرءُ ذائقُها(٢)

ويرويه «الموتُ كأس». وهي مؤنَّثة مهموزة وقد تحذف الهمزة تخفيفاً.



# ڪبب:

الكباب: اللّحم المشرَّح الذي يوضع في حديدة ويدور على الجمر حتّى يُشْوَى وهو بطيء الهضم كثير الغذاء، ونقعُه في الخلّ قبل تكبيبه يُسرع بهضمه.

والكبابة: حَبّ يُجلب من الهند في قدر الفلفل وله ذَنَب صغير ويستمى بحبّ العَرُوْس. وهي حارّة يابسة في آخر الثّانية، مقوّية للقلب والمعدة، نافعة من الخفقان، مفتّحة لسُدد الكبد، مدرّة للبول، مطهّرة لآلات البول والتّناسل من المدّة والقَيْح (٣) مُغْرِجَة لحصاة الكلّى والمثانة. وإمساكها في الفم يطيّب النَّكهة ويُصَفِّي الصّوت. والشّربة منها من ربع درهم إلى نصفه. ومضرّتها بالكلى. وإصلاحها بالصّمغ. وبدلها الأسارون.

### ڪيد:

الكَبد: معروفة، أنثى وقد تُذَكَّر وهي من الجانب الأيمن، والجمع أكباد وكُبود. وربّم اسمِّي الجوف كله كَبداً. وأكْلُها نيّئة يُورث السَّكَتة.

والكَبَد: عِظَم البطن من أعلاه.

والكُباد: وجع الكَبد، قال كُراع: ولا يُعرف داء اشتُق من اسم العضو إلّا الكُباد من الكَبد، والنّكاف من النّكف، والقُلاب من القلب. وفي الحديث: «الكُباد من العَبّ» والعّبّ: شُرْب الماء بلا تَروّ. والكَبّاد: ثَمَر معروف. نوع من النّارنج لشَبَهه به قشراً وحُموضة، وأمّا مزاجه فيختلف. أمّا قشرُه الأعلى الرّقيق فحارٌ يابس في أوّ الثّانية لحرافته ومرارته. وأمّا قشرُه الغليظ الذي يلي هذا فحارّ يابس في أوّ الأولى لضَعْف حراقته ومرارته بالنّسبة إلى الأعلى. وبارد يابس في أوّ الثانية لحموضته.





وأمّا قِشْر حَبّه فبارد يابس في الثّانية.

وأمّا حَبّه فحارّ يابس في الأولى لعدم خُلُوّة من الدّهنية.

وأمّا منافعه فمختلفة أيضاً:

أمّا قِـ شُرُه بنوعَيه فيحـلّ الرّياح ويقوّي المعـدة والكبد ويَهضـم الطّعام ويفرّح القلب لتقويته للرُّوح بعطريّته، وكلُّ مُقَوِّ للرّوح فهو يقاوم السُّموم.

وأمّا مُموضته فتقمع الصّفراء وتقطع القَيء وتقوّي المعدة.

وأمّا حَبّه فينفع من السّموم.

وأمّا كيفيّة ما يُستعمل فيختلف أيضاً: أمّا قِشْرُه الأعلى فيجفَّف ويُستعمل في السُّفوفات والمعاجين ونحوهما. وأمّا الذي يليه فيُسْلَق ثمّ يُرَبّ بالحلواء ويستعمل كالمربيّات. وأمّا حامضه فيُعْصَر ويتَّخذ من مائه شَراباً.

وأمّا مضرّته فقِشْرُه يضرّ الأمزجة الحارّة وحُمّاضه يضرّ الأعصاب. وبدله النّارنج.

وسَوداء الكَبد: بقلة من دق البَقْل لها زهرة ذات برعم مدوَّر ولها ورق صغير جدًّا أغبر. سُمِّيت بذلك لأنّها شفاءٌ من وجع الكبد.

### ڪبر،

الكَبَر: الآصَف، فارسي مُعَرَّب. إذا أُخذ ورقه أو لحاء أصله وجُفَّف وسُحق وأضيف إلى الزّفت وضُمِّد به قُروح الرّأس اليابسة العتيقة مراراً أبرأها. وإذا سُحق أصله مع السُّنبل وعُجن بالعَسل ولُعق يُزيل وَرَم الطّحال ويُخرج البلغم اللّزج من الصَّدر بالنَّفث والمملّح من ثمرته ينفع من البلغم.



# كبرت:

الكِبْرِيْت: حَجر معروف وهو أنواع. حارّ يابس في آخر الثّالثة. ينفع من البّهَق والجرَب والحكّة والقُوباء طَلاءً بالخلّ والزّيت الذي قد أُغْلِيَ فيه الإسقيل.

والكبريت معدن هوائي دُهني تأكله النّار ويتكوّن في الأرض التَّبَة اللّينة. وعِلّة تكوينه أنّ الماء لمّا استقرّ في المعدن استولت عليه الحرارة فلمّا سَخُن رَطبت برودته وذهب ما فيه من الدُّهنيّة على وجهه، ثم زادت الحرارة عليه بالطَّبخ فجَفّفَت رطوبته فكثُر يُبسه وقويَت دُهنيّته فصار حَجراً يابساً حارًا إذا أصابته النّار أذابته.

ومنه أحمر وهو الأَسْرُب، ومنه الأصفر، ومنه الأبيض. وعلّة الأحمر شدّة الحرارة، وعلّة الأحمر في المشرب المثل في النَّدْرة. والكبريت أيضاً يُطلق على الياقوت الأحمر وعلى الدَّهب الأحمر. قال ابن دُريد: والكبريت أحسبه عربيًا صحيحاً.

### ڪيس

الكابوس، ويسمى الخانق والجاثوم والنَّيْدَلان. وهو مرض يُحسّ فيه الإنسان عند دُخوله في النَّوم خَيالاً ثقيلاً يقع عليه ويَعصره فيضيق نَفَسُه وينقطع صوتُه وحركته ويكاد يختنق لانسداد المسام وإذا انقضى عنه انتبه دُفْعَةً. وهو مقدّمة لأحد العِلَل الشّلاث، إمّا للسّكتة وإمّا للسّمرع وإمّا للمالنخوليا.

وسببه في الأكثر بُخارُ مَوادَّ غليظة دَمويّة أو بلغميّة أو سَوداويّة ترتفع إلى الدّماغ دُفْعَة في حالِ سُكون حركة اليَقظة المحلِّلة للبُخار. وقد يكون من بَرْد





شديد يُصيب الرّأس دُفْعَةً عند النّوم فيعصره ويكشفه ويقبضه، فيخيّل منه تلك الخيالات بعينها. ولا يكون ذلك إلّا لضعف الدِّماغ. وعلاجه الفَصْد والإسهال بهاء يُخْرِج كلَّ خِلْط فإنْ كانت الأخلاط كثيرةً غليظةً ينفع فيه السُّهل وهو أنْ يُؤخذ خرْبق (٥) مقدار درهم مع درهم سَقْمُوْنيا وربع درهم شَخم جنظل ودانقين أنيْسُون إنْ كانت القوّة مُسْعِفَة وإلّا فحَبّ اللّازورد أو الإيارجات الكبار ولإيارج رَوْفَس خاصّيته في تقوية الرّأس.

#### کتد:

الكَتَد والكَتِد: مُجتمع الكتفين من الإنسان والفَرَس وهو الكاهل.

### كتع:

الأَكْتَع: مَنْ رَجعت أصابعُه وظهرت رَواجبُه.

#### كتف:

الكتف مؤنّشة وتُذكّر، وفيها لُغات. وتقدّم في (ك. ب. د). وجمعها أكتاف. وهي عَظْم موضوع خلف المنكب. وفي طرفها الدَّقيق نُقْرَة غير غائرة تدخل فيها زائدة رأس العَضد، وفي طرفها العَريض غُضروف لين وفيها زائدتان إحداهما شاخصة وتسمّى بمنقار الغُراب لشبهها به وهي تمنع رأس العضد من أنْ ينخلع إلى أسفل.

وعلى ظهرها - أعني الكتف - عَظْم شبيه بالمثلّث يسمَّى بالحاجز قاعدته إلى الجانب الوحشي من بدن الإنسان وزاوته إلى الجانب الأنثى. والكُتاف: وَجَع الكَتِف.



## كتم:

الكَتَم: نبت قيل أنّه ينبت في الصُّخور ويتدلَّى خِيْطاناً لِطافاً وهو أخضر اللّون وورقه كورق الآس، وهو كثير في الأندلس. ويسمو قَدْر القامة. وورقه قريب من ورق الزّيتون وله وَرَق مُستدير في داخله نَوَى. وإذا نضج اسْوَد. ويُعْتَصَر منه دُهن وإذا دُقّ وَرَقُه وشُرب من مائه قدر أوقيّة قيّاً بقوّة. وإذا جُفِّف وخُلط بالحنّاء وخُضِب به الشّعر حَسّن لونَه وقوّاه. وإذا طُبخ أصلُه جيّداً مع شيء من الصّمع كان منه مداد الكتابة.

### ڪثر:

الكَثْرَة: نَقيض القِلَّة، قـال الأزهريّ: ولا تقل الكِثْرَة بالكسر فإنّها لغة رديئة.

والكَثْر والكَثَـر: بُمّار النَّخل الكثير الرّطوبة، يخرج من ثُمَرِه القَتاد وهي حارّة رطبة في الأولى.

تنفع من السُّعال وخُشونة قَصَبة الرّئة ومن قُروح الكلِّي والمثانة.

جيّدة لإصلاح الأدوية المسهلة الحارّة، وتُعَلِّظ الموادّ الرّقيقة المنصبّة إلى الصّدر، وتنفع من الدّم المنبعث لوقته بتغليظها له بإدامة استعمالها.

والشّربة منها من مثقال إلى مثقالين.

ومضرّتها أنّها تُولَّء السُّدَد.

وإصلاحها بالأنيسون. وبدلها الصّمْغ.

## ڪحب:

الكَحْب: الحِصْرم. وقد ذُكر في بابه.





### ڪحل:

الكُحْل: الإثمد، وكلُّ ما وُضِع في العَين يُشْتَفَى به. ولمَّا كانت العين عضواً رطباً وكان أكثر ضعفها من الرُّطوبات وجب أنْ تكون أدويتها الحافظة لصحَّتها يابسة يُكْتَحَل بها. وهي كثيرة. وبالجملة فالمقويّة والجالية لها والحافظة لصحّتها والمانعة لرطوبتها فهي مثل الإثمد والتُّوتيا المذوّبين بهاء المطر المربّبين بهاء الرّازيانج واللُّؤلؤ والبُسْد المغسولين والمذوّبين، والزَّعفران والزَّنجبيل والفُلْفُل والدّار فلفل والمامِيْران والحُضض والمسك والسُّنبل ونحوها.

وكُحل سُليان هو الإثمد. وكُحْل أَصْفَهان هو الإثمد أيضاً. وكُحْل فارس هو الأنْزَرُوْت. وكُحْل خَولان هو الحُبَّة السّوداء. وكُحْل خَولان هو الحُبَّة السّوداء. وكُحْل خَولان هو الحُضض.

وكَحَلَ العَين يَكْحَلُها كُحْلاً فهي مَكْحُوْلَة وكَحِيْل.

والكَحَل: أَنْ يَعْلُوَ مَنابتَ الأشفار سَوادٌ، خِلْقَةً. كَحل، فهو أَكْحَل.

والكَحْلاء: الشَّديدةُ سَوادِ العَين. وفي حديث أهل الجِنّة: «جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلَى»(١) قوله كَحْلَى جمع كَحيل.

والكَحْلَة: خَرزة تجعل على الصّبيان من العَين، فيها بياض وسواد مُختلطان كالعَسل والسّمن إذا اختلطا.

والأكْحَل: عِرْقٌ في اليديُفْصَد تقدّم بيانه في (ع. ر. ق). قيل هو عِرْق الحياة ويُدْعَى نَهْر البدن، وفي كلّ عُضْو منه شُعْبَة لها اسم، فها في الظّهر يقال له الأبْهَر وما في الفَخذ يقال له النِّسا، ولا يقال: عِرْق الأكْحَل لأنّ الأكْحَل



هو العِرْق كذا قيل. وسيأتي في الكلام على النِّسا ما في ذلك من الخلاف وأنَّه يجوز أَنْ يُقال عِرْق الأكْحَل وعِرْق النِّسا.

والأخْحَل: وسَط السّاعد فيها بين القيْفَال والباسْليْق مُرَكَّب منها ولذلك يأخذ منها ويقوم مقامها إذا تعند فَصْدُهُما. وفَصْدُه ينفع من انفجار الدَّم ومن النّزلة والسّعال الحادَّين، ومن نَفْث الدّم واختلافه، ومن امتلاء البدن، وأورام الصّدر والمعدة والرّحم والقُروح والبُثور والدَّمامِل والجَرَب والحُمْرة وأوجاع الصّدر. وفَصْد الأيمن ينفع من وَجع الكبِد. والأيسر من وجع الطّحال.

والمُحُلُ والمُحُلُ والمُحال: الآلة التي يُحْتَحَل بها وهي المِيْل. والمُحالان: عَظْمان شَاخِصان ممّا يلي باطن الذّراعين من أسفلها. والكُحَيْل: القَطران تُطْلَى به الإبل للجَرَب أو النّفط. قال عليّ بن حمزة الكسائيّ: وهذا غلط لأنّ النّفط لا يُطْلَى به الإبل للجَرب وإنّها يُطْلَى بالقَطران. والمُحُحُلة: ما فيه الكُحُل. قال ابن السّكيت: ما كان على مفْعَل ومفْعَلة ممّا يُعْتَمَل به فهو مَكسور الميم مثل مخْرَز ومبنضع إلّا أحرفاً جاءت نوادر بضه الميم والعَين وهي مُحُحُلة ومُنْخُل ومُفْصُل ومُدْهُن ومُسْعُط.

### کدں:

الكَدْب والكُدْب والكَدَب: البَياض في أظفار الأحْداث. والمكْدوبة من النّساء: النّقيّة البياض. ودم كَدب، أي: ضارِب إلى البياض أو طَريّ.

### کدد:

الكَديد: الملح الجَريش. والكَدّ: شيء كالهاوَن يُدَقّ فيه. والكُدادة من المَرق: ما يُكَدّ من أسفل القِدْر. والكَدّ: الشّدّة في العَمل، أيّ شيء كان.





#### کدرہ

الكَدَر: نَقيض الصَّفُو. واسمٌ للكاديّ. والكُدْرَة والكُدورة من الألوان: ما نَحا نَحْوَ السّواد والعَنْبَر. والكُديْراء: حَليب يُنقع فيه تمر بُرْنِيّ ويُشْرَب، يُسمَّن بها النساء. والكُدْرِيّ: ضَرْبٌ من القَطا غُبر الألوان، رُقْش الظّهور، صغار الأفواه، قصار الأرجل والأذناب. وعِلّة كَدْراء: شديدة الأخذ، عَصِيّة على العِلاج.

#### ڪدم:

الكُدام: رِيْح تأخذ الإنسان في بعض جَسده، فتُسَـَّخن خِرْقَه ثمّ تُوضع على المحل فيبرأ.

### ڪدن:

امرأة كَدِنَـة: ذات لحم كثير. وفلان ذو كُدْنَة: إذا سَمِن أعلاه وضَمر سائره.

والكِدْيَوْن: دُقاق التُّراب والسَّرْجِين تُجْلَى به الدُّروع.

والكَدَن: شيء من جُلود يُدَقّ فيه، كالهاون؛ ولمْ يَعرف العربَ الهاوَن قديماً.

### کذں:

الكَذُوْبِ والكَذُوْبَة: النّفس، عن أبي زيد. وكَذَبَك العَسَل، أي: عليك به.

### کذی:

الكاذي: نبات له دُهن يتَّخذ من حَمْلِه إذا خَرج بأنْ يُقطع ويُوضع في الدّهن ويُبَدّل حتى يأخذ الدّهن قوَّته ورائحته. ينفع من وجَع الظهر والوَرك والمفاصل والرّياح التي فيها.



## ڪرب:

الكَرْب: الحُزْن والغَمّ الذي يأخُذ بالنَّفْس، كالكُرْبَة.

# ڪرث:

الكُرّاث: بقل معروف، منه برّيّ وهو أشبه بالدّواء. حارّ يابس في التّالثة، ومنه بُستانيّ وهذا منه صغير وهو النّبطيّ ويُعرف بكرّاث المائدة. ومنه كُرّاث كبير ويعرف بالكرّاث الشّاميّ، وله رؤوس كالبَصل ويكثر في آخر الشّتاء. وكلٌّ منها حارٌ في الثّالثة يابسٌ في الثّانية. والبرّيّ مُلطّف مُدرّ للطّمث أكْلاً ومُحولاً. والشّاميّ مُسَخِّن مُهيِّج للباه، والمخلّل منه مُفَتِّح لسُدَد الكبد والطّحال ويَنفع من القولنج. والنّبطيّ يحرّك الباه ويُنقي فَضاء اللّثة أكلاً. وماؤه بالعسل ينفع من جميع أدواء الصدر الفَضْليّة، ومع الحلّ والكُنْدُر يقطع الدَّم، إسهالاً كان أم رُعافاً، شُرباً، ومع دُهن الورد ينفع من وجع الأذن، ومع الحلّ ينفع من دَمِها قُطوراً. وينفع مَسْلُوْقُه البَواسير أكْلاً وضاداً.

والكرّاث بطيء الهَضم ويَضرّ البَصَر واللَّثة، ويُصلحه الخلّ.

# كردس:

الكَراديس: رؤوس العظام، واحدها كُـرْدُوْس. وكلَّ عَظْمَين التَقيا في مِفْصَل فهو كُردوس، نحو المنكبَين والوَركين والرُّكبتين.

### ڪرر:

الكَرِيْر: صَوْت مُغْتَنِق في الصّدر. والكَرَّة: المرَّة والغَداة والعَشِيّ، لغة حكاها يعقوب.





وكرار: خَرزة يتّخذها النّساء تقرّباً للرّجال. قال الكسائي: تقول السّاحرة: ياكرار كرِّيهْ ياهَمْرة اهمريهْ إنْ أقبل فرّيهْ وإنْ أدبَر ضرّيهْ. وهي ممّا لا يُدْرَى أصله، ولا أدري له نَفْعاً ولا فائدة ولا ضرَّاً.

### ڪرسع:

الكُرْسُوع: طَرَف الزَّند الذي يلي الخنصر، وهو النَّاتىء عند الرُّسغ وهو الوَّحشيّ. وكُرْسُوع القَدَم: مفصلها من السّاق.

وقبال الخليس، رحمه الله: الكُرْسُوع: عُظَيْم في طَرَف الوَظِيْف عَا يلي الرُّسِع، واسم الطَّرفين: الكَاع والكُرْسُوع (٧٠).

# ڪرسن،

الكِرْسِنَة: اسم عربيّ لنَوع من الجِلبان. وهو معروف. حارّ يابس في الثّانية. وأفضله الحديث الوَزِيْن المائل إلى الصُّفرة. مُليّن للطّبيعة. والإكثار منه يُوجب بَوْل الدّم لحرارته وقوّة تفتيحه وإدراره.

قال يوحنّا بن ماسويه: وتُعطى منه كالجوزة فيُزيل الهُزال. وعلَّله بعضهم بقوله: الظّاهر أنّ هـذا في الذين هُزالهم لرقّة دَمهم لأنّه يُغَلِّظ الدَّم ويجعله مَتيناً فيكون بذلك تُخْصباً، ولستُ منه على ثقة.

وماء طبيخه ينفع من السُّعال البلغميّ شرباً، ومن نهش الأفعَى وغيرها ضِهاداً بشراب. ومن عُسْر البَول والمغَص والزَّحير شرباً بالخلّ. والشّربة منه ثلاثة دراهم. ومضرّته شـدة إدراره. وإصلاحه ببعض القوابض وبدله ضعفه لوبياء.



# ڪرش:

الكرش والكرش لكل مج ترزية المعدة للإنسان مؤنثة. وهي قليلة الغذاء عَسرة الانهضام. والدّم المتولّد عنها غير جيّد. والكرشاء: القَدَم التي كثر لحمُها واستوى أخْصُها وقَصُرَت أصابعها. والمكرش: طعام يصنعه أهل البادية يُعمل من لحم وشحم متقطّعين قطعاً صغاراً في قطْعة مقوَّرة ومغسولة من كرش البعير ثمّ يُحمى لها نار ثمّ تُدفن فيه ثمّ تُترك إلى أنْ تنضج ثمّ تُخرج وقد صارت قطعة واحدة.

# ڪرع

الأكارع: معروفة، وهي قليلة الغذاء، لحمُها قليل الحرارة لغلَبة الجوهر العصبيّ والجلد عليها. سريعة الهضم، وهي لذلك صالحه للمَحْمُومين ولمن يحتاج إلى غذاء قليل ولمن به نَفْتٌ يُولِّد الدّم، أو سَنْحج الأمعاء، أو جَرْي الدّم من أفواه البَواسير، ويَحْسُن استعاله لصنع ما يُجبر به عَظْم مكسور.

والكُراع من الغنَم والبقر: مُسْتَدَقَّ السّاق، يذكّر ويؤنّث، والجمع أكْرُع وأكارِع.

## كرفس:

الكرَفْس: بقل معروف منه برّي ومنه يُستاني، وهو حارّ في الأولى يابسٌ في الثّانية، مُدِرّ للبَول والطَّمْث، مُحَلِّل للرّياح، مُهَضَّم للطّعام، مُنَقّ للكلّ والمثانة مُفَتَّح لسددهما، مُقَو للباه لا سيّما بذره بالسّكر مَدقوقاً ملتوتاً بالسّمن البقري، وخُصوصاً إذا شُرب ثلاثة أيّام، كلّ يوم ثلاثة دراهم، نافع من وجع الجنبين والفُواق الامتلائي، مُزيل لمضارّ الأدوية المسلهة والتي





إِنْ أَهْمِلَت قَتلت، غير أنّه يضّر الأجنّة والحبالَى والمصروعين والملسوعين لسريان السّم لتفتيحه.

وأكلُه مع الخسّ يعدله، وبعد الطّعام أنْفَع، وبدله الرّازيانج.

## كرك:

الكُرْكِيّ: طائر كبير طويل العُنق والرِّجلين، وهو نوعان أبيض اللّون، وهو نادر الوجود، ورماديّ اللّون معروف. ولحمه حارّ يابس في الثّانية يضرّ المحمومين والمحرورين، ودماغه ومرارته مخلوطان بدُهن الزّنبق سُعوطاً نافع للكثير النسيان. قالوا وربّها لا ينسَى بعده. ومرارته بهاء السّلق سُعوطاً ثلاثة أيام تنفع من الصُّداع والشّقيقة. ودماغه بهاء الحلبة طَلاء ينفع من الحرب الرّيحيّ الحادث في اليدَين والرِّجلين. ومرارته طَلاء تنفع من الجرب والبرص. وشحمه يحل حرارة البَصَل البرّي، شرباً، وينفع المطحولين.

### ڪرڪدن:

الكَرْكَدَن، وسمّاه بعضهم: الكَرْكَنْد، قال ابن الأعرابيّ: هو دابّة عظيمة الخَلْق يقال أنّها تحمل الفيل على قرنها.

وقال غيره هو حيوان هندي أسود اللون دون الجامس قَدْراً. وله قرن واحد في وسط رأسه مُصْمَت قوي الأصل حاد الرّأس جدّاً.

وهـذا القَرْن إذا نُشر استعمل في رسم صُور كصُور الغِزلان والأتان وغيرهما ولذلك يُتَّخذ منه صفائح على أسرّة الملوك.



# كركم:

الكُرْكُم: عِرْق الصّبّاغين. وبَقلة الخطاطيف. والعُروق المصفرّة. وتقدّم في (ع. ر. ق).

# كرنب،

الكُرْنُب، معروف. والقُنَّبيْط نوع منه. وبَذره مُفْسِد للمنيّ إذا احتملته المرأة بعد الجهاع. ومرّ في القاف، أعنى القُنبيط.

فأمّا الكُرْنُب، فهو بقلة منه بستانيّ، وهو كثير الأصناف، وأصنافه تُشبه السّلق والقُنْبيط منها، وهو ما له جُمّار في قَلْبه. وهي باردة يابسة غليظة نفّاخة ثقيلة على المعدة، بطيئة الهَضْم. وإصلاحها أنْ تُؤكل باللّحم السّمين. وإذا أكلَها المخمور سَكن خُماره. ومنه برّيّ وهو أشبه بالدّواء من الغذاء. مُرّ يبلغ حَرّه ويُبسه الثّانية. وورقه يحلّل الأورام البلغميّة ضهاداً. ومتقال إلى مثقالين من مسحوق عُروقه المجفّفة في شراب ترياق مُجرّبٌ من مَشْقة الأفعى، وبذره يقتل الدُّود.

# ڪره:

الكَرْهُ: الإباء والتَّكَلُّف. والكُرْه: المشتّة تُحتمَل من غير تَكَلُّف. وقال الفرّاء: هو بالضّمّ ما أكرهت نَفْسَك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرُك عليه.

### ڪري:

الكَرَى: النَّعاس، والجمع أكْرَى، يقال: كَرِيَ يَكْرَى كَرى: إذا نعس. والكَراوْيا، بالقَصْر وقد تُمدَّ عن أبي حنيفة الدِّينوريّ، وقال مرّة لا أدري أتُمـّد أم لا فإنْ مُدّت فهـي أُنثى، قال وليسـت بعربيّة. قال ابـن خالويه(^،)،





هي: الكرَوْيَا. ولمْ تُقلب واوها ياءً شذوذاً. وقيل: كَرَوِيّا. وهي بَزر معروف يابس في آخر الثّانية، طيّب الرّائحة مُسَخّن مُهَضَّم جيّد للمعدة، طارد للرّياح نافع من الأمراض الباردة ومن الخفقان الذي عن خِلْط بارد في المعدة، قاتل للْدود وحَبّ القَرْع، مُدرّ للبول، نافع من لَدْغ العقرب، قابض للبَطْن. والشّربة منه من مثقال إلى درهمين. قيل ومضرّته بالرّئة. ويصلحه العَسَل. وبدله الأنيسون وبزر الرّازيانج.

والكَرَوْيا البرّية هي القُرْدُمانا وتقدّم ذِكْرُها.

والكَرَوان: طائر معروف حسن الصّوت طويل الرِّجلين أغبر اللَّون. من طيور القُرَى. حارِّ المزاج يابسُه يقوِّي المثانة وينفع من تقطير البَول ويضرَّ المحرورين. وقيل إنه الحَجَل، والجمع كَراوين، وفي المثل: (أَطْرِقْ كَرا إِنَّ النَّعام في القِرَى)، يُضرب مَثلاً للرَّجل يُخْدَع بكلام ويُراد به الغائلة.

## ڪزير

الكُزْبُرَة، والكُزْبَرَة، عربيّة وقيل مُعَرَّبة. والطّريّ منها بارديابسِ في الثّانية. وعُصارته مع البن مُسَكنة الثّانية. واليابس بارد في الأولى يابس في الثّانية. وعُصارته مع البن مُسَكنة لكلّ وَجَع. وتنفع من الخفقان الحارّ. وتنوّم. وتمنع الرُّعاف والبُخار من أنْ يصعد إلى الرّأس. واليابس منها مقليّاً يمنع القيء، ويَعْقِل البطن إلّا أنّه يكسر قوّة الباه ويُجفّف المنيّ، والإكثار من رَطْبها ويابسها يضرّ بالذّهن ويولّد ظُلمة البَصر. وإصلاحها بالعسل. وبدّل الرَّطب حَيّ العالم (٩٠). ورطبها يبرّء من الدّاخل ويحلّل من الخارج، وذلك لأنّها مُرَكَّبة من جَوهر ورطبها عني شديد البرد، ومن جَوهر لطيف نارّيّ مُحلّل فإذا استعملتْ من الدّاخل حَلّلت الحرارة العَريزيّة، وإذا ضُمّد بها نَفَذَت في المسام فأنضجت وأثرت.



# ڪزز،

الكُزاز: التَّشَنُّج الذي يقع في العَضَل والعَصَب معاً فيكون هو والتمدّد بمعنى واحد، وعلى التَّشنَّج الذي يقع في العُنق خاصّة، وعلى التَّشنَّج الذي يقع من الأمام والخَلف. والسَّبب. والعلامة والعِلاج في (ش. ن. ج). وكل كُزاز عن ضَرْبَة يَصْحَبُه فُواق ومَغَص واختلاط وذَهاب عَقل فهو قتّال.

# كزماك:

الكَزْمازْك: اسم فارسي لحَبّ الأثل، وهو العَدَبَة (١٠٠، ومعناه: عَفص الطَّرْفاء، وتقدّم ذِكْرُه في (ط. ر. ف)، ويَدخل في تركيب أدوية السُّلّ والدِّقّ.

### کسب:

الكَسْب: طلّب الرِّزق، والكُسْب: عُصارة الدُّهن. والكواسِب: الجوارح.

### کسیر:

الكُسْبُرَة والكَسْبَرة، لُغة في الكُزْبُرَة.

### ڪسج:

الكُوْسَج، وضمُّها لغة على ما حدَّه الفرّاء: هو الذي لا شَعَر على عارِضَيه. والكُوْسَج: سَمَك في البحر له خُرطوم كالمنشار.

### كسح:

الكُساح: الزَّمانة في اليدَين والرِّجلين، وأكثر ما يُستعمل في الرِّجلين. وداء يأخذ الإبل فتَظْلَع منه.





### ڪسره

الكسير: المكسور، كذلك الأنثى بغير هاء. والكسر تفرُّق اتصال خاصّ بالعَظْم، وهذا التَّفرُّق لا يخلو إمّا أنْ يكون في العُرض أو في الطّول، فإنْ كان في العُرض وانقسم إلى جُزئين أو إلى أجزاء كبار سُتمي مُكسَّراً. وإنْ انقسم إلى أجزاء صغيرة سُمِّي مُفتتاً، وإنْ كان في الطُّول سُمِّي صَدْعاً.

ويُعرف حصوله بحاسة البَصر وبحاسة اللَّمس.

وعلاجه في أوّل الأمر بشدّ العضو وتقويته وتسويته بالرِّفق ثمّ يُشَدّ شَدّاً مُتوسطاً ثمّ تُوضع الجبائر وتُشَدّ كذلك، ويُفْصَد العليل وتُليّن الطّبيعة بحسب الحاجة، ويُغَذَّى جيّداً. وأبقراط يقول بحلّ الرِّباط يوماً بعد يوم بعرسب الحاجة، ويُغَذَّى جيّداً. وأبقراط يقول بحلّ الرِّباط يوماً بعد يوم فإنْ حصل وَجَع شديد واحمرار حُلّ في كلّ يوم ودُهن بالشيرج. وإذا مضت الأيّام الأوَل تُرك ثلاثة أيّام ثمّ يُحَلّ ثمّ يُوضع عليه ضهاد الجبر المتّخذ من الكرسْنة والمَغاث والعدس والكُنْدُر والصّمغ العربيّ والقاقيا ونحوها بهاء الكرسْنة والمَغاث والعَدس والكُنْدُر والصّمغ العربيّ والقاقيا ونحوها بهاء الأسَ وصّفار البَيض، ويُغذَّى بالأكارع والرُّؤوس والأرزّ وعلامة الشّد إذا أخد في الانعقاد أنْ يظهر شيء من الدم على الرَّفائد، وهذا يدلّ على أنّ الطّيعة قد أرسلت إليه مادّة جيّدة. وإنْ كان مع الكسر جراحة فينبغي أنْ الطّيعة قد أرسلت إليه مادّة جيّدة. وإنْ كان مع الكسر جراحة فينبغي أنْ يُغطّى فمُ الجرح ويُشَد حوله، ويُعالَج بعلاج الجراحات. وإنْ حصل معه يُغطّى فمُ الجرح ويُشَد حوله، ويُعالَج بعلاج الجراحات. وإنْ حصل معه نَزْف عُولَج بالقَوابض المذكورة. وإنْ كان فيه شظايا أُخرجت. وتقدّم في نَزْف عُولَج بالقَوابض المذكورة. وإنْ كان فيه شظايا أُخرجت. وتقدّم في ارج. ب. ر) ما فيه زيادة على هذا.

والكُسْر إذا وقع في قِحْف الرّأس فإنّه يُسَمَّى، على الإطلاق: شَّجة، ثمّ على الأطلاق: شَّجة، ثمّ على الخُصوص يَنقسم إلى سِتّة أقسام، هي: صَادعة وهاشِمة وواضِحة ومُنْقَلَة ومأمُونة وجائفَة، وقد تقدّم بيانها في (ش. ح. ح).



والكَسْر والكسر: الجزء من العُضو وفي الحديث: «فَدَعَا بُخُبْز يابس أكْسَار بَعير »(١١) قال الهروي: يعني بالأكسار جمع كِسْر وهو عظم مَلْجَمه. قال الأموي: ويقال لعظم السّاعد ممّا يلي النّصْف منه إلى المرفق: كِسْر قَبيح، أي: بكسر الكاف، وتُفتح، وتقدَّم لنا أنّ «قبيح» طَرَف عظم العَضُد ممّا يلي المرفق. وأنشد:

# لو كنتَ عَيْراً كُنْتَ عَيْرَ مَذَلَّةٍ أو كنتَ كِسْراً كنتَ كِسْرَ قَبيح (١٢)

العَير: الحمار. يقول: لو كنتَ عيراً لكنَت تَسُرّ الأعيار. وهو عَيْر المذلّة، والحمير - عند العرب - شرّ ذوات الحافر. ولهذا يقولون شرّ الدّوابّ ما لا يُذكّى ولا يُزكّى، يعنون الحمير. ثمّ قال: ولو كنتَ من أعضاء الإنسان لكنتَ شرَّ ها لأنّه مضاف إلى قبيح وهو طَرَف عَظْم العَضد. قال ابن خالويه: وهذا النّوع من الهجاء عندهم من أقبح ما يُهْجَى به.

وعلاج الكسور بحسب الموضع. وقد رأينا مَنْ عالىج كَسْرَ اللَّحْيَ الأسفَل بأنْ أَذْ خَل إصْبَعَه الوُسْطَى والسّبّابة من يده اليُسرى في الفم، ورفع بها موضع الكُسْر، حتّى استوى، ثمّ شدّ الأسنانَ التي في اللَّحي المكسور برباط من إبْريْسَم مَفتول فَتْلاً جيّداً، ثمّ أَخَذَ رباطاً فشدّ به اللَّحى المكسور، ووَضَع وسطَ الرّباط على القفا، ومَدَّ الطَّرفينَ من الجانبين، ثمّ شدَّهما وراء الأذُنين إلى أنْ عاد اللّحي إلى محلّه.

### ڪسل:

الكَسَل: التّثاقل عن الشّيء، والفُتور فيه كَسَل، فهو كَسِلٌ وكَسُلان، والجَمع كُسالَ، مثلّثة الكاف. والكَسَل في الجماع فُتور الذَّكر قبل الإنزال.





#### ڪشت:

الكَشُوْت، وأهل السَّواد يضمُّونها. والكَشُوْتَى، وقد تُمدّ، والأُكْشُوت: نبات يتعلَّق بأغصان الشَّجر ولا عِرْقَ له في الأرض ولا وَرَق ولا زَهْر وله خُيوط صُفْر تُشبه اللِّيف. والغالب عليه الجوهر المرّ.

وهو حارّ في الأولى يابس في الثّانية.

مُقَوّ للمعدة. مُفَتّح لسُدَد الكبد والطّحال.

مُغْرِج للفُصول العَفنة من العُروق.

مُدِرّ للبول والطّمث.

مُلَيّن للطّبيعة.

مُسَكِّن للفُواق شُرباً بالخلّ. نافع من اليَرَقان لإخراجه الصَّفراء. والمقليّ منه قابضٌ. وبذوره أقوَى.

### ڪشح:

الكَشْح: ما بين الخاصرة إلى ضلع الخلف وهو من لَدُن السُّرَّة إلى المتن. وقال الأزهري: هو موقع السّيف من المتقلِّد أو هو جانب البطن من ظاهر وباطن.

والكَشَح: داء يُصيب الإنسان في كَشْحِه يُكُوَى منه. قال بعضهم: هو ذات الجَنْب.

#### کشر:

الكَشْر: بُدُو الأسنان عند الضَّحك وغيره.



والكَشر: ضَرْبٌ من الجهاع. والكَشر: الخبز اليابس. ولا يُشتق منهما فعل. والكُشري، عند أهل مكّة، هو الماش، وسنذكره في حرف الميم (١٣).

### کشای،

الكَشْك: ماء الشَّعير رطباً فإنْ كَشْك الجِنْطَة يُغَزَّر اللَّبن. وكَشْك الجَنْطَة يُغَزَّر اللَّبن. وكَشْك الشَّعير المطبوخ بارد يُدِرّ اللّبن والبول. والكَشْكِيّة: طعام شائع في العدوة والأندلس، وهو يتّخذ من دقيق الجنطة واللّبن الحامض، ومنعَه بعضهم عن المحرورين ومَن كان به حمَّى، ولم أرّ ضيراً من استعمال المحرورين له، إن لم تكن بهم علّة الحمَّى.

## كشمش:

الكِشْمِش: نَوع من الزَّبيب، صغير جدًّا لا عجمَ له، ونفعه مثل نفع الزِّبيب (١٤).

# ڪشن:

الكُشْنَى: الكِرْسِنَة، فارسيّة. ويقال كَشْنِي وكُشانيّة.

### كعب:

الكَعْب: كلّ مِفْصَل للعظام. وكَعْب الإنسان: العَظم النّاشز بين السّاق والقَدَم. والجمع أَكْعُب وكُعوب وأكْعاب. والكُعْب: الثَّدي. وأعْطَيْتُه كَعْباً من دَواء، أي: قَدْر شربة أو شربتين. وقال الخليل، رحمه الله: كَعَبت الشّيء: إذا ملأته. وكِعاب الزّرع: عُقَد عَصَبه وكَعابره (٥١٥).





### كعبر:

الكُعْبُر: الكُوْع. وأصْل الرّأس. وقال أبو زيد: يُسَمَّى الرّأس كلّه كُعْبُورة وكُعْبُرة وكَعابر وكعابير. وعن الخليل: الكَعابر: رؤوس الفَخِذَين، وهي الكَراديس (١١).

### کوائ،

الكَعْك: الخبز اليابس، وما يشبهه ممّا يُجَفَّف على النّار من أنواع الخبز، فيسمى كَعْكاً، وهو حارّيابس بقوّة، يولّد العَطَش والحكّة. وإصلاحه بالأدْهان والمرطّبات والمزلقات. وهو الخبز الرُّومي أيضاً.

### كفرا

الكُفْر: ضدّ الإيهان. والقير الذي تُطْلَى به السُّفن لتغطيته. والكَفْر: التَّغطية وكلّ مَنْ سَرَّ شيئاً فقد كَفَرَه. والكافر: اللّيل لستره الشّيء، والبحر لستره ما فيه. والزَّرّاع لستره البندر. والكافور: نبت طيّب، نوره كنور الأقحوان، عن الخليل (١٧) والطَّلع عن الفرّاء أو وعاؤه عن الأصمعيّ وغيره. وقال الأزهريّ: كافور الطَّلْعَة وعاؤه الذي ينشقّ عنها شُمِّي كافوراً لأنّه كفرها، أي: غطّاها. وقال غيره وعاء كلّ شيء من النّبات: كافورُه.

والكافور أيضاً، طين معروف يوجد في أجواف شَجَر في جبال الهند والصّين، الواحدة منه تُظِلّ ظِلّاً واسعاً ولا يُوصَل إليه إلّا في وقت معلوم. ويؤخذ الكافور من شَجَره. وتُعرف الشَّجرة بالتفاف الحيّات عليها في الصّيف استبراداً بها فترميها النّاس بالسّهام ولذلك يقطعونها في الشّتاء.



ومن الكافور ما يوجد في باطنها كقطع الملح وهو أقوَى من جميع أجزائه، ومنه ما يوجد في ظاهرها وربّما سال منها، وهو أنواع منها:

- القَيْصُوْرِيّ نسبة إلى بلدة سُمِّي باسمها، وهو أبيض صافي اللّون، جيّد.

- والرّباحي قيل أنّه نُسِب إلى ملك من ملوك الهند يسمَّى رَباح لأنّه أوَّل مَن وقف على هذا النّوع ولا أعرف صحّته.

وهو بارد يابس في آخر الثّالثة.

ينفع المحرورين ويقوِّي حاسّاتهم ويقطع الرُّعاف وينفع من القُلاع ومن الأورام الحارّة ويُسلّكن العطش، ويقطع الباه لتَجميده الدّم. ومضرّته بالمبرودين، ويُصلحه المِسْك والعَنبر.

والشّربة منه قيراط. وبدله ضعفه طَباشير.

وفي نوادر الأعراب الكافُورتان والكافلتان الإليتان.

والكافور يَنفع في لَسْع الهَوامّ نفعاً عظيماً، ويسكّن الألم لوقتِه.

### كمف:

الكَفّ: اليَد، أعني من الأصابع إلى الكُوع وهي مؤنّشه. وأما قول الأعشى:

أرَى رَجُلاً منهم أسِيْفا كأنّما يَضُمّ إلى كَشْحَيْه كفّاً مُخَضَّباً (١٨)

فإنّه أراد السّاعد فذَكّر، أو أراد العُضو.

والجمع أكُفّ وأكْفاف وهي مؤلّفة من الرُّسغ والمشط والأصابع. وقد تقدّم تشريح كلّ واحد منها في مَحَلّه.





والكفّ، أيضاً: البَقلة الحمقاء. وكفّ السّبع، ويُسمَّى، أيضاً بكفّ الضّبع: نبات له قُضبان دِقاق، ذو وَرَق مُدَوَّر مُشَقَّق يُقْرُب من وَرَق الضّبع: نبات له قُضبان دِقاق، ذو وَرَق مُدَوَّر مُشَقَّق يُقْرُب من وَرَق الضّبع، وعليه زغب وله زهر الكَرَفْس يتسطّح على الأرض على شكل كفّ السّبع، وعليه زغب وله زهر ذهبيّ، وهو حارّ، وأصله ينقي القُروح ويُنبت اللّحم الجيّد فيها. وكفّ المُرّ: نبات قريب من كفّ السّبُع ماهيّة، وطبعاً ونفعاً.

وكَفّ الأسد: نبات شَوكي له ساق تُعَلّق نحواً منْ شِبْر وورق كورق الكُرْنُب، وحَبّ نَواه يميل إلى الصُّفرة، وأُصول شُود كبار كالشَّلْجَم المُرنُ نُب، وحَبّ نَواه يميل إلى الصُّفرة، وأُصول شُود كبار كالشَّلْجَم المستعملة وهي حارّة يابسة في أوائل الثّالثة. ينفع من نهش الهَوامّ شرباً، ومن عِرْق النّسا احتقاناً، ويُسقط الأجنّة شرباً ومُحولاً.

وكَفّ الذُّئب: اسم للجُنْطِيانا.

وكَفّ الأجذم أو الجذماء: صِنْف من حَمْض الكَلْب.

وكَفّ آدم نبات له ساق يعلو نَحواً من ذِراع، وورق كورق الآس إلّا أنّه مُستدير، وأصل خشبيّ أغبر خارجه وأحمر داخله. يستعمله بعضهم بدلاً عن البَهْمَن الأحمر. وكَفّ مريم: اسم لشَجرة الطّلق عند أهل العراق.

### ڪفل:

الكَفَل: العَجُز، والجمع أكْفال. وفي الحديث: «لا تَشربوا من ثلمة الإناء فإنّه كَفَـل الشّيطان»(١٩٠). والكافِل: الـذي لا يأكل، عـن داء أو عن صيام موصول. قال القطاميّ:

يَلُذْنَ بِأَعْقِ ارِ الحياضِ كَ أَنَّهَا نَسَاء النَّصارَى، أَصْبَحَتْ وهي كُفَّلُ (٢٠)



### ڪلاء

الكلا والكلا: العُشب، رطبه ويابسه. وقيل: هو البَقل والشّجر. وعن أبي العبّاس ثعلب: هو كلّ ما يُرْعَى.

والكلا والكلاءة: الحفظ، تقول: كَلاك الله وبلغ بك أكْلا العمر، أي: آخره.

وأرض مُكْلِئَة: ذات كلأ.

### کلی:

الكَلْب: كلَّ سَبُع عَقور، وقد غَلَب على هذا النَّوع النَّابح. وربَّما وُصِفَ به، فقيل امرأة كَلْبة. وضَرْب من السَّمك على شكله.

وأخبرني الشّيخ أنّ داء الكُلب نوع من الجنون.

وخُصَى الكَلْب: نبات له ورق مُنبسط على الأرض كورق الزَّيتون النّاعم إلّا أنّه أرق منه وأطول، وأغصانه نَحْوٌ من شبر عليها زهر فرفيري وأصل مُزدوج بصليّ يؤكل مَسْلُوقاً ومَشْويّاً. وهو حارّ يابس في الثّانية، يستج الجُماع ما دام رطباً. وإذا أكل مَسلوقاً بلبن أنْعَظ إنعاظاً قويّاً. ومنه نوع له ورق كورق الكُرّاث إلّا أنّه أعرض، وله ساق نحوٌ من شبر. زَهره فرفيريّ، وأصله مُزدوج. وهو حارّ يابس محلّل للأورام البلغميّة قابض للطّبيعة قاطع لشهوة الجاع. وكفّ الكلّب: عُشب مُنتشر ينبت بالقِيْعان، سُمّى بذلك لأنّه إذا جَفّ أشْبَه كَفّه.

وأمّ الكَلْب: شجرة ربيعيّة طولها نحو الذّراع ولونها إلى الصّفرة وورقها صغير مدوّر فيه خُشونة، وزهرها إلى الصّفرة. يَنفع طرِيّها من نَهْش الحيّات





والعقارب وعَضَّة الكَلْب شُرباً مع الماء ووزن مثقالين من ورقها الجافّ مع وزن درهمين بزيت.

ولسان الكُلْب: نبات ورقه كورق لسان الحَمَل إلّا أنّه أطول وفيه تقعير ماء. وهو أمْلَس مُحَدّد الأطراف. وساقه أطول من ذراعين. كثير الشُّعب والتَّعَقُّد. وزهره فرفيري يخلّف بذره دقيقاً أصْهَب. وهو حارّ في الأولى يابسٌ في الثّانية مُلَطِّف للجراحات مُدْمِل للقُروح.

وأمّ الكَلْبَة: الحُمَّى.

والكلَب: العَطَش لأنّ صاحبه يعطش فإذا رأى الماء فزع منه. وجُنون يعتري الكلاب من أكل لحم الإنسان، وداء يَعرض للإنسان من عَضّ الكَلْب الكَلِب ويَمنع من شُرْب الماء حتّى يموت عَطشاً. ويقال: إنّ شفاءه قطرة من دم رجل سليم الجسم.

وقال الكُميت:

أَحْلامُكُمْ لسَقام الجِهل شهافيةٌ كما دِماؤكُمُ تَشفي من الكَلَب(٢١)

أي: أنتم أهْل الأَناة والملك والشَّرف.

وقيل: إنّه داء يقع على الزَّرْع فلا ينحلَّ إلَّا بطُلوع الشَّمس عليه، وأن مَنْ أكل منه قَبْل طُلوعها ماتَ، وأنّ مَنْ أكل منه من الكِلاب اعتراه الكَلَب. ورُوي النّهي عن سَوْم اللّيل، أي: عن رَعْيه، لذلك.

والإنسان إذا عَضَّه كَلْب كَلِب فربّها أسرعتْ تلك السُّمِّيَّة فيه واستحال مزاجه إلى مزاجه، حتّى يحرص هو على عَضّ الإنسان وعَرَض للمعضوض



ما عَرَض له. وكذلك فضلة مائه وفضلة طعامه فمَنْ تناولهما أُصيب بذلك، وعلاج مَنْ حصل له ذلك بتنقية بدَنه وبها يُسْتَفْرَغ له أصحاب المالِنْخُوليا.

### كلج:

الكِلَيْجَة: مكيال يسع رطلاً ونصفاً قيل بالبغدادي وقيل بالمصري. والجمع كيالج وكيالجة.

### كلس:

الكِلْس: الصّاروج، وما يُبْنَى به الحائط، شِبْه الجصّ والنُّورة، وسنذكرها في حرف النّون.

## كلع

الكَلَع: شُـقاقٌ بالقَدَمَين. وجَرَب شـديد يابـس أبيـض. والكُلْعَة: داء يصيب المقعدة فتتشقَّق منه.

### كلف:

الكَلَف: تغيُّر لون الوجه، وعلاجه بالبَحْث عن سبَه، فإن كان عن طبيعة فلن يتغيَّر، وإنْ كان عن داءِ فيُعالَج بحسب الضّرورة.

وقد مرّ أنّ التّمر معجوناً باللّبن نافعٌ لطْخاً. والكَلَف كالسّمسم ينتشر في الوجه، ولونٌ بين السّواد والحمرة، وهي آثارٌ يتّصل بعضها ببعض، وسيأتي في (ن. م. ش) ما يُغني عن الإعادة.

والكَلْفاء: الخمر التي اشتدّت مُحرتُها حتّى ضَرب لونُها إلى السّواد.





# كلل:

الإِكْليل: التّاج وما أحاط بالظّفر من اللّحم. وطَرْف كَليلٌ: ذو كَلالة. وإِكْليلُ الملك: نبات:

- منه ما له ورق مدوَّر ولون إلى الخضرة وأغصان دِقاق وزهره إلى الضفرة يَنعقد دِقاقاً هِلاليَّ الشّكل تِبْنِيِّ اللّون فيه حَبِّ صغير مدوَّر أصغر من الخردَل.

- ومنه ما له ورق عراض كالصَّغير من لسان الحمل وزهره فرفيريّ ينعقد أكاليلَ ملتويةً بيضاً مع خُضرة فيها حَبّ كالحلْبَة.

- ومنه ما له ورق دِقاق وأغصان تمتدّ على الأرض وثمر في أكاليلَ مدوَّرة كقُرون البقَر بيضاء مع صُفرة.

وهو حارّ في الأولى يابس فيها. وبالجملة فهو مركّب، وحرارته أغلب من برودته. وقد وقع بين الأطبّاء في حقيقة هذا النّبات اختلاف كثير واتّفقوا أنّ هذا النّبات له زهر مُستدير في داخله حَبّ صغير كالخردل أو أصغر وزهره تبنيّ اللّون.

والمشهور أنّ هذا النّبات إنّما سُمِّي إكليل الملك لأنّه كان يُتَّخَذ منه أكاليلَ تضعها الملوكُ على رؤوسهم. وأظنّ أنّ سبب ذلك ما فيه من النَّفع من أوجاع الرّأس.

وطَبْعُ الى الاعتدال مع مَيل إلى الحرارة واليُبوسة لأنّه مُرَكَّب من بارد قابض وحار مُحَلِّل، والحار أغلب. وأمّا يُبوسته فلقلّة رُطوبته. وهو يقوِّي الأعضاء لقبضه ويرقِّق الموادّ لتحليله ويسكّن الأوجاع لإخراجه مادَّتها بالتّحليل ولتقويته الأعضاء على الدَّفع ولما اجتمع فيه من القَبْض والتَّحليل



فه و مُوافق للأورام كلِّها لمنعه المواد المتوجِّهة إليها بقبضه ولتحليله المادة المورَّمة. وينفع الباردة لما فيه من التحليل. وهو مع الشراب المطبوخ وبذر الكتّان والحِلْبَة أوفق للأورام الباردة الصَّلبة ومع الخَشْخاش وبَياض البيض أوفق للحارة.

ورَوْضَة مُكَلَّلَة: محفوفة بالنُّور.

# کلم:

الكلام: الجراحات. والكُلوم، مثلها، واحدها: كَلْم. والكُلام، بضمّها: الأرضَ الغليظة. وأنكرها ابن دريد(٢٢٠).

# کلی:

الكُلْيَتان من الإنسان وغيره: كمتان مُنْتَبِرَتان حَمْراوان لازقتان بعَظْم الصُّلْب عند الخاصرتين في كُظْرَين من الشَّحم. الواحدة كُلْيَة وكُلُوة، الثَّانية يهانية.

قال ابن السِّكيت: ولا تَقُلْ كِلْوَة. والجمع كُلْيَات وكُلِّ. ووظيفتها أنها تُيزان المائية عن الدّم. وهما عُضوان لحميّان أحمران. وكلّ واحدة منها نصْفُ دائرة وقد وُضعتا عن جَنبَي فقار الصَّلْب. واليُمْنَى أعلا مكاناً مَن اليُسرى حتّى إنها ربّها قاربت زَوائد الكبد وتماسّ الطَّرف الذي يليها. ويُحيط بكلّ واحدة منها غشاء مُحيط بجميع أجزائها من الصّفاق وجَوهر شَحْمِيّ يُحيط بكلّ واحدة أيضاً. وفي بَطنها تجويفان تتحلّب إليها المائية. ولكلّ واحدة عند مَكلّ اتصال العُروق عُنُق مُستطيل واسع ينحدر إلى أسفل ويتصل بالمثانة وتنفتح فوَّهته إليها وتتقاطر منه المائيّة إليها قَطْرَة بعدَ قَطرة، ويجتمع فيها ثمّ يندفع في وقت الإرادة، ويُسمَّى هذا العُنق بالحالب.





# كماريوس:

الكَهارْيَوْس، اسم يوناني معناه بلوط الأرض. وهو شجر صغير طُوله نَحْوٌ من شِبْر، وله ورق صغير شَبيه بورق البلوط مُرّ الطّعم. وله زهر فرفيري.

وهو حارً في الثَّالثة يابس في الثَّانية.

نافع من السُّعال البلغميّ ومن ابتداء الاستسقاء ومن اليَرَقان السُّدَدِيّ مُحَلَّل لصلابة الطَّحال مُدِرّ للبَول والطَّمث. والشَّربة منه من ثلاثة دراهم إلى أربعة.

# كمافيطوس:

الكَمَافِيْطُوس: اسم يوناني معناه صنوبر الأرض، وهو نبات له وَرَق كورق الصّعتر عليه زغب وله زهر رقيق أصفر وبذر كبذر الكرفس وأصولٌ بيْض. وهو حارّ في الثّانية يابس في الثّالثة.

مفتّے لسُدَد الكبد من عللها ومن وجع الكّلَى والمغَص، مُدِرّ للبَول والطَّمث، وفيه قوّة مُسَهِّلَة للبلغم، وإذا طُبِخ وَرَقُه بالعَسل وماء المطر وشُرِب سبعة أيّام أبْراً من اليَرَقان، أو أربعين يوماً أبراً عِرْقَ النِّسا.

والشّربة منه من درهمين إلى ثلاثة.

وبدله نِصْفُ وزنه ساساليوس ورُبع وزنه سَلِيْجَة.



# كمأ:

الكَمْأة: نبات مُستدير الأصول لا ساق له ولا وَرَق ولا بَـذْر. قال سيبويه: ليست الكَمْأة بِجَمْع كَمْ الله وَعْلَه ليس مّا يُكَسَّر عليه فِعْل، إنها هي اسم للجمع.

وفي العَين: الجميع الكَمْأة، وثلاثة أكْمُؤ. فهي اسم للواحد والجمع (٢٣). وهي عَديمة الطّعم، وأجودها الرّملي الأبيض، ويابسها أردأ من رطبها، وأردأ أجناسها الفطر. وهي غليظة جدّاً تَغْذُو غذاء غليظاً سوداويًا لا يُدانيه فيه شيء ويُخاف منها الفالج والسَّكتة، وتُورث القُوْلَنْج وعُسْر البَول. وترْياقُها الشَّراب الصّرف والتّوابل بأنْ تُسْلَق ثمّ يُطبخ بها، وماؤها يَجُلُو العين، مَرْويّاً عن النّبي عليه السّلام (٢٤).

وهي باردة رطبة في الثّانية. وفي عُصارتها جُزْء لطيفٌ حارٌ يقوِّي البصر وخُصوصاً إذا رُبَّ به الإثْمِد فإنّه يزيد في التُّروح الباصر ويمنع من نُزول الماء ويَشُدّ الأجفان.

وقال الخطّابيّ (٢٥): ليس المراد بقوله وَكَالِيَاتُهُ: «الكَمْأَة من المَنّ» أنّ الكَمْأة نوع من المنّ الذي يسقط على الشَّجر. وإنّما المعنّى أنّ الكمأة شيء ينبت من غير تكلّف بَذْر وسَقْي. فهي من قبيل المَنّ الذي يسقط على الشَّجر. ثم قال: ويُحْتَمَل أنْ يكون الذي أنْزل على بني إسرائيل كان أنواعاً: منها ما يَسْقُط على الشَّجر، ومنها ما يخرج من الأرض.

وأكْمَأُهُ الدَّاءُ: إذا شَنَّجَه وقَبَّضَه.

وكَمِيء من داء أو علَّة: إذا تشقَّق جلده ونَزّ دماً.

وكَمِئَتْ رِجْلي: تَشَقَّقَتْ.





### کمت:

الكُمَيْت: الخَمْر التي فيها سواد ومُحرة، اسم لها كالعَلَم.

والكُمَيْت: لون بين الشُّقْرَة والدُّهْمَة. وكَمت لونُه: صار كذلك.

# کهثر:

الكُمَّشُرَى: فاكهة معروفة، الواحدة كُمَّشُراة. والجمع كُمَّشُرَيات، مؤنَّث لا ينصرف. وهي باردة يابسة في الثّانية، والحلو منها أمْيَل إلى الاعتدال. والحامض منها رَدِيء يضرُّ العَصَب بالخاصّية والكيفيّة. والعَطِر منها مُفَرِّح قاطع للعَطش مانع من صعود البُخار إلى الرّأس ويقوِّي المعدة ويقبض الطّبيعة. وأضرارها بأصحاب القُوْلَنْج وإصلاحها بالرّازيانج وبدلها السَّفَوْ جَل.

# كمخ:

الكامخ: نوع من الأُدُم مُعَرَّب. ويُتَّخذ من دقيق الشَّعير بأنْ يُعْجَن بالملح ويُكْبَس ويُدْفَن في التِّبن في إناء أربعين يوماً حتّى يَتَعَفَّن ثمّ يُخْرَج ويُنْفَع في اللَّبن ويُضاف إليه مع ما يُراد من الأبازير ثمّ يوضَع في الشّمس ثلاثة أيام ثمّ يُرفع لوقت الحاجة. وهو يقطع الدّم والقيء ويلطّف المزاج السّوداويّ ويشهِّي الطّعام.

### کهد:

الكَمَد: تغيُّر اللَّون وذهاب صفائه، والكُبْد: هَمُّ وحُزْن لا يُستطاع إمضاؤه، ومَرَض القلب منه.



تقول كَمِدَ الرّجل، فهو كامِدٌ وكَمِدٌ وكَمِيْدٌ. والكهادَة: خِرْقَة تُسَخَّن وتُوضع على موضع الوَجَع، يُسْتَشْفَى بَها من الرّيح ووجع البطن وغيرهما، والكهاد: تُتَّخَذ لتسخين العضو بها، وفي الحديث: «الكهاد أحّب إليّ من الكيّ»(٢٦).

والكهادات إمّا رَطبة وهي كالبُطون المملوءة مياها حارَّة وكالخِرَق المشرَّبة مياها حارَّة، توضع على الأعضاء لتسخينها مع التَّرطيب. وقد يُغْلَى في تلك المياه أدوية مُرْخِيَة مُحَلِّلة مثل الخَطْمِيّ والخُبّاز وإكليل المَلك والبابونج ونحوها. وقد يُكْمَد بهذه الأدوية نفسها مَطبوخة أو يابسة وهي كالمِلْح المسخَّن والجاورْس والنُّخالة ونحوها، مُسَخَّنة توضع على الأعضاء كالمِلْح المسخَّن والجاورْس والنُّخالة ونحوها، مُسَخَّنة توضع على الأعضاء لتسخينها. وجملة الكهادات تُستعمل لتسكين الوجع والرُّطوبة. والمادَّة الجارَّةُ واليابسةُ أولى بالوجع الرِّعيّ من المادَّة الباردة.

# ڪمر:

الكَمَرة: رأس الذَّكَر والجمع كُمور. والكَمُور: مَنْ أصاب الخاتِنُ كَمَرَتَه، والعَظيم الكَمَرَة.

# ڪمل:

الكُمْلول: التُّمْلُول. وتقدَّم في (ت. م. ل) وهو شَجَرة البَهق. وقد تكرَّر ذِكْرُه.

# کمن:

الكُمْنَة: من أمراض العَين وقد اخْتُلف في تعريفها، فقيل هي ظُلْمَة تأخذ في الكُمْنَة: من أمراض العَين وقد اخْتُلف في البَصر، أو جَرَب وحُمْرَة تبقَى في العَين من رَمَد يُساءُ علاجُه، أو ورم في الأَجْفان.





وعندنا هي أنْ يُحِسّ الإنسان عند الانتباه من النَّوم بشيء خشن بين أجفانه، عن بُخار غليظ سَوداوي، وعلاجها بمطبوخ الأفتيمون والفَصْد والذُّرور الأصفر الصَّغير.

والكُمْنَة الجفنيّة تَعرض عن ريح غليظ تَعَيّق في جِرْم الجَفْن فتَعْسُر حركته عند الانتهاء من النّوم ويحسّ العليل كأنَّ تحت أجفانه طبقة رمليّة أو ترابيّة. والعلاج الاستفراغ بحَبّ الصَّبر مع تلطيف التَّدبير بالأغذية اللّطيفة مع كثرة دُخول الحيّام العذب، وكَحْل العين بها يجلب الدُّموع مثل الأشنان. وذَكر شيخنا العلّامة أنّ ماء البصل وماء الرّمّان المرّ وماء الرّازيانج المقشوطة رُغوتة إذا أُخِذَ بأجزاء متساوية مع مثل الجميع عَسل منزوع الرُّغوة مطبوخ في إناء فضّة فإنّه ينفعها نفعاً كافياً. وقال غيرُه: أيُّ مُفرَدِ منها يَنفعها.

والكُمُّون: حَبّ معروف، واحدته كَمُّوْنَة. وهو أنواع: كرماني وهو أسود، وفارسي وشامي ولونها أصفر، ونَبطي وهو أخضر اللون مَشُوْب بياض وهو الموجود في سائر المواضع. وأفضله الكرماني. وكلُّ نوع منها منه بري ومنه بُستاني، والبري أقوى من البُستاني.

ومن البرّي صنف أسود يُشبه الشَّوْنِيْز قوي الكَيفيّة، وهو حارٌ في النَّانية يابس في النَّالثة. مُدِرُّ للبَول هاضم للطّعام، طارد للرّياح الغليظة، مُحلِّل للنَّفخ، مُزيل للمَغَص، قاطع للشُعال بالملح اليسير، نافع من نَهْش الهوام الله الباردة مع الشّراب، ومن الأورام الصُّلْبَة التي في الأنثيين وغيرها مع دقيق الباقلاء والزّيت ضهاداً، ومن الرُّعاف مع الخلّ شهاً.



والنَّبَطِتي فيه تليين. والكرماني قابض. وإذا نُقعَ في الخَلَّ وقُلِي كان أشَّد قبضاً. والإكثار منه يُصَفِّر اللَّون. وإصلاحه بالخلّ. والشّربة منه درهمان. وبدل الكرمانيِّ النَّبطيُّ. وبدله الكراويا أو النّاخُواه.

والكُمُّون الحلوهو الأنيسون. والكُمُّون الحبشيَّ هو البرَّيِّ الأسود. والكُمُّون الأرمنيِّ هو الكراويا. والكَمّون الأسود هو الكرمانيَّ لا البرِّيِّ الأسود.

# ڪمه:

الأكْمَهُ، قيل: هو الأعْمَى خِلْقَةً أو اكتساباً.

والكَمَهُ: العَشَى، قال شيخنا العلّامة يصف بعض حاسدي فضله وعلْمه:

إنّ وإنْ بانَ عنّي مَنْ بُلِيْتُ بهِ فِي عَيْنِه كَمَهُ، فِي أَذْنِه صَمَمُ (٢٧)

# کنب(۲۸)،

الكَنَب: غلَظٌ يعلو الرِّجْل واليَدَ أو خاصّ باليَد إذا غَلُظَت من مُعاناة الأعمال الشّاقَة.

# کندر:

الكُنْدُر: ضَرْب من العِلْك نافع لقَطْع البلغم جدًّا. وهو حارٌ في الثّالثة يابس في الأولى يقوِّي الذّهن، ويحسِّن الحفظ، ويقوِّي المعدة، ويقطع القَيء. والشّربة منه دِرْهَم.





ويضرُّ بالمحرورين. ويُصْلَح بها يبرِّد. وبدله المَصْطَكِي.

# کندس:

الكُنْدُس: نبات له وَرَق بين البَياض والخُضَرة، وعرْقٌ داخلُه أصفر وخارجُه أسود، وهو المستعمل. وهو حارّ يابس في آخر الثّالثة. مُهيّج للقيء إذا شُرب منه ربع درهم إلى نصفه مسحوقاً مُنْقَعاً في اللّبن الحليب. مُسْهل للبلغم والمرّة السّوداء الغليظة. وإذا سُحق وعُجن بالخلّ وطُليَ به البَهق أزاله لا سيّما الأسود. وإذا سُحق ونُفخ في الأنف عَطس وفتَح سُدَد المصفاة وأنار البَصَر وأزال الغَشْيَ ونقَّى الدِّماغ. وينفع المصروعين. ودرهمان منه واتلٌ. ويعالَج بالقيء. ويُشْرَب بالسّمن البقريّ. والشّربة منه ربع درهم. وبدله وزنه جَوْز القيء ورُبْعُه فُلْفُل.

# کندڻ،

الكَنْدَل، والكَنْدَلاء: شجر الأشرار، وصَمْغُه النُّورة، وتجدهما في محلِّهما.

# کنعد:

الكَنْعَد: ضَرْبٌ من السَّمك.

# ڪنن:

الكِنّ: ما يَرُدُّ الحَرَّ والبَرْد من الأبنية وغيرها. وكلّ شيء وقَى شيئاً فهو كِنَّ ه والجمع الكِنان وأكِنَّة. قال تعالى: ﴿وَجَعَكَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ كَنُه والجمع الكِنان وأكِنَّة. قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكَّ نَنْنَا ﴾ (٢٩). وكَنَّ النَّيءَ في صدره: أخفاه، قال تعالى: ﴿أَقَ أَكَ نَنْنُمُ فِي أَنْفُسِكُمُ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى الْحَفْنَةُم. وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَجَعَلْنَا عَلَى اللَّهِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه



قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفَقَهُوهُ ﴾(٣١)، أي: أغْطِيَة. والكانُون: الثَّقيل من النّاس، والذي لا يَكْتُم سرّاً ولا شيئاً يَسمعه. قال أبو دهبل:

وقَدْ قَطَعَ الواشُونَ بَيني وبينَها ونَحن إلى أَنْ يُوْصَلَ الحَبل أَحْوَجُ ونَحن إلى أَنْ يُوْصَلَ الحَبل أَحْوَجُ فليتَ كُوانِيْناً مِنَ أَهْلِي وأَهْلِها فليتَ كُوانِيْناً مِنَ أَهْلِي وأَهْلِها بأَجْمَعِهِمْ في لجّة البَحْرِ جَجُوا(٣٢) والكانُونان: شهران يقَعان في شِدّة بَرْدِ الشّتاء.

ڪهب:

الكُهْبَة: لون ليس بخالص في الحُمْرَة، ولا يُقال في غير الحُمْرة.

كهكب:

الكَهْكَب: الباذنجان.

# ڪهل:

الكَهْل، لغة: مَنْ وَخَطَهُ (٣٣) الشّيب أو جاوز الثّلاثين إلى الأربعين، أو من جاوز أربعة وثلاثين إلى إحدى وخمسين. وطبًّا: من أربعين سنة إلى ستّين. وتقدّم في (ش. ي. خ) ما يُغني عن الإعادة. والجمع: كُهول وهي كَهْلَة. وفي التّنزيل: ﴿وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهّدِ وَكَهُلًا ﴾ (١٣٠) قال الفرّاء: أراد ومُكَلّمً للنّاس في المهد وكَهْلاً. وقيل إنّه عطف الكَهْل على الصّفة، أي: ويكلّم النّاس في المهد صَبيًّا وكَهْلاً.





والكاهل من الإنسان: ما بين كَتِفَيْه. ونَبْت كَهْل ومُكْتَهِل: ظهَر نَوْرُه وتمّ طُوله.

# ڪوع:

الكُوْعُ: طَرَف الزَّنْد الذي يلي الإبهام كالكاع. أو هما طرف الزَّندين في النِّراعين مما يلي الرَّسْغ. وقيل الكُوْع طَرَف الزَّنْد الذي يلي الإبهام، والكاع طَرَف الزَّنْد الذي يلي الإبهام، والكاع طَرَف الزَّنْد الذي يلي الخنصر، وهو الكُرْسُوع.

وطبًّا: الكُوع اسم للزّائدة الموصولة بالزَّنْد الأعلى والجمع أكُواع.

والأَكْوَع: العظيم الكُوْع أو الذي التوَى رُسغاه وأقبلتْ إحدى يديه على الأخرى. وقد كَوِع كَوَعاً فهو أَكْوَع وهي كَوْعاء.

# كوكب:

الكَوْكَب: النّجم، وبَياض في سَواد العين، مَنَع الإِبْصار أمْ لمْ يمنعه. وما طال من النّبات. والغُلام المراهق الممتلىء الحَسَنُ الوَجْهِ.

وكَوْكَب كلَّ شيء: معظمه. وكَوْكَب الرَّوضة: نَوْرُها. وكَوْكَب الأرضِ: حَجَر الطَّلق<sup>(٣٥)</sup>. وكلَّ شيء يُضيء ليلاً.

وأقراص الكونكب: أقراص ينبت فيها كونكب الأرض، وهي تصلُّح للمَعدة الضّعيفة القابلة للفُضول من سائر الأعضاء. وتُزيل الجشَا الحامض وتمنع النّوازل، وتَنفع وَجَع الأسنان وَضْعاً في المتآكِلَة منها، ومن وَجع الأذن، ومن نَفْث الدّم وسَيلانه من أيّ عُضو، سَقْياً بهاء لسان الحمَل، وتَشْفي من السّعال المزمن ومن الحميّات الدّائرة، سَقياً بهاء المرزنجوش، ومن السّموم المتأتية من اللّذغ والشّراب، سَقياً بهاء السّداب. وأخلاطه



على ما قاله شيخنا العلّامة: أنيْسُوْن وسَاليوس وبَرْزَنْج ومَيْعَة وبَذْر كرفس مِنْ كلّ واحد ثهانية مَثاقيل وبذر خَشخاش ستّة مثاقيل أفْيون وزَعفران وقِسْط وكَوْكَ الأرض وهو الطّلق، مِنْ كلّ واحد خمسة مَثاقيل، وصِمْغ أحمر وسُنْبُل وطِين مختوم وقشر يَبْرُوْح (٢٦) من كلّ واحد أربعة مثاقيل، تُبَلّ الصُّموغ بشَراب رَيحاني وتُدَق الأدوية وتُعْجَن بها وتُقَرَّص، وَزْنَ نِصْفِ درهم وتجفّف في الظّل. ويُستعمل بعد ستّة أشهر وتبقَى قوَّتها إلى سنتين.

# ڪيد:

الكَيْد: المَكْر والخُبْث والقَيء. ومنه حديث قتادة: "إذا بلَغ الصّائم الكَيْدَ أَفْطَر "(٢٧). والمريض يَكِيْد نفسَه، أي: يجود بها. وكاوَدَه الدّواء: إذا أخلف الظّنّ بالشّفاء. والكَيْد: الحَيْض.

# كيلوس:

الكَيْلُوس، لفظ سُرياني جسم رطب سيّال شَبيه بهاء الكُشْك (٢٨) التّخين كائن عن الغِداء في المعدة. وهو في الحقيقة غِذاء لم تتغّير صورته النّوعية بالكُلّية.

# كيموس:

الكَيْمُوْس: لفظ سُرياني للخِلْط. وهو في الحقيقة غِذاء تغيَّرت صورتُه الأولى بالكلّية، متحلِّلاً إلى صورة أُخرى، قبل أنْ يُدْفَع إلى المِعَى.





# حواشي حرف الكاف

- ١ تقدم ذكره في مادة (ثعلب) فيُنظر هناك.
- ٢ لأميّة بن أي الصّلت. وصدره: (مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَة يَمُتْ هَرَماً)،
   ديوانه (٦٨)، واللسان (كأس).
  - ٣ إشارة سَبقت العلم الحديث في استخدامها لمعالجة السَّيلان.
    - ٤ النّهامة (٤/ ١٣٩).
- ٥ الخِرْبِق: زهر من الفصيلة الشّقاريّة يستخرج منه الآن دواء للحُمَّى والالتهابات. (ل ع م) (٤/ ١/ ١٩٣).
  - ٦ النّهاية (٤/ ١٥٤).
  - ٧ النّص مع تغيير طفيف في العين (كرسع).
- ٨ هو الحسين بن أحمد بن خالويه النّحوي، أخذ عن ابن دريد ومن طبقته. دخل حَلَب وكانت بينه وبين المتنبّي مناظرات. توفّى سنة ٧٣٠ للهجرة. يُنظر في ترجمته الفهرست (٨٤)، نزهة الألباء (٢١٤)، يتيمة الدهر (١/٣٢)، وفيات الأعيان (٢/١٨٧)، بغية الوعاة (١/ ٥٢٩).
- ٩ حَي العالم: يُطلق على أنواع من نبات معمّرة منها إسفنجيّات وشوكيّات وجوفيّات. ينظر (لعم) (١/١/١/١).
  - ١٠ العَدَبة: نوع من الطَّحلب.
    - ١١ النّهاية (٤/ ١٧٣).
  - ۱۲ المجمل (٤/ ١٣٨)، واللسان (كسر).
    - ١٣ تنظر مادة (ماش) في حرف الميم.



- ١٤ وقد يسمَّى الكِشْمِشُ الرِّيباسَ، وتنظر حواشي (آذريون) في حرف الهمزة.
  - ١٥ العين (كعب).
  - ١٦ لم يُذكر هذا النص في (كعبر) من كتاب العين للخليل.
    - ١٧ العين (كفر).
    - ١٨ ديوان الأعشى (٢٦٨).
      - ١٩ النّهاية (١٩٢/٤).
    - ۲۰ ديوان القطامي (٦٩)، والمقاييس (٥/ ١٨٨).
- ۲۱ ويروى: (كما دماؤكمُ يُشْفَى بها الكَلَبُ) ينظر ديوانه (۲/ ۷۸)، واللسان (كلب).
  - ٢٢ قال ابن دريد: ما أدري ما صحّته. في الجمهرة (٣/ ١٦٩).
    - ٢٣ العين (كمأ).
- ٢٤ رُوي إنه (ص) قال: (الكَمْأَة من المن وماؤها شفاء للعين) في
   النّهاية (٤/ ١٩٩)، والطّبّ النّبويّ (٢٧٩).
- موحَد (أو أحمد) بن محمد، أبو سليمان الخطّابيّ، أخذ عن أبي عمر الزّاهد ومَن في طبقته. عُرف برواية الحديث والأدب. توفي في سنة ٨٨٨ للهجرة في مدينة بُسْت، من أفغانستان الحاليّة. ينظر في ترجمته معجم البلدان (١/ ٤١٥)، يتيمة الدّهر (٤/ ٣٣٤)، معجم الأدباء (٤/ ٢٤٦)، خزانة الأدب (١/ ٢٨٢)، وفيات الأعيان (٢/ ٢١٤)، بغية الوعاة (١/ ٢٥٢).
  - ٢٦ ينظر النّهاية (٤/ ٢٠٠).





- ٢٧ عبون الأنباء (٤٤٨).
- ٢٨ هذه المادّة لم تُذكر في الأصل، فاستُدركت من م.
  - ٢٩ النّحل (٨١).
  - ٣٠ القرة (٢٣٥).
  - ٣١ الأنعام (٢٥)، والإسراء (٢٦).
    - ٣٢ اللسان (كنن).
  - ٣٣ في الأصل: من خطّه. التّوجيه من م.
    - ٣٤ آل عمران (٤٦).
  - ٣٥ الطّلق أو كوكب الأرض، مرّ في حرف الطّاء.
- ٣٦ الأسماء السّابقة مرّت من قبل. أما اليَبْرُوْح فهو اللّفّاح، نبات من الفصيلة الباذنجانيّة. ينظر (لعم) (٤/ ٣/ ٢١٩).
  - ٣٧ نسبة إلى الحسن في النّهاية (٤/٢١٧).
  - ٣٨ الكُشْك: ماء الشّعير. كما في اللّسان (كشك).



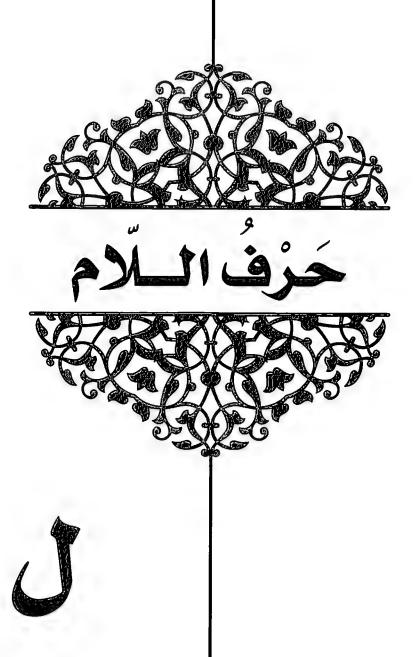



# .YY

اللَّوْلُوَة: الدُّرَّة، والجمع: اللَّوْلؤ واللَّآلىء. وهو يتولَّد في الأصداف مُلْتَفَّا على جَوْهَر من غير جنْسه. وهو أنواع، وأفضلُه الكبار النّقيّ البياض. وهو بارد يابس في الثّانية، مُلَطِّف يحفظ صحّة العَين ويجلو بياضها. ويقوِّي اللّثة ويصقل الأسنان ويجلوها، وينفع الخفقان، أيَّ خفقان كان، بالخاصّية التي فيه. ويقطع نَفْث الدَّم، ويحفظ أجنَّة الحوامل.

وإذا حُلَّ الدُّرِ حتى يصير ماءً رَجراجاً وطُلِيَ به البَرَص أبرأه، وأذهبه من أوّل مرّة. وحَلَّه بالزّئبق والنَّوْشادِر والخلّ، فإنْ لم يُوْجَد فيُسْحَق الدُّرِ ويُحَلّ في المناء مَعْموراً به. ومَضَرَّتُه بالمثانة، ويُصلحه العسل. والشّربة منه نصف درهم.

# لأم:

ألأمُّت الجُرح: ألصقتَ جوانبه. وألأمتُه بالدَّواء: عالجته. واللَّئيم: معروف، وفعله: اللَّؤم. واللَّأمة: الدِّرع. واسْتلأم الرَّجل: لبَس دِرْعَه، أي: لأُمتَه.

# لبب

اللَّب: السُّم، أو خاص بسُم الحيّة. وخالصُ كلِّ شيء وخياره. وقد غلب على ما يؤكّل داخله ويُرْمَى خارجه كالجَوز واللَّوز ونحوهما. والعَقْل. وعن الخليل (١٠): لُبُّ الرَّجُلِ: ما جُعِل في قلبه من العقل. واللَّبَ: موضع المَنْحَر من كلّ شيء. وموضع القلادة من الصَّدر.



واللَّبْ لاب: نبات معروف. وهو نوعان: كبير وصغير. والكبير منه ما ثَمرته بيضاء ومنه ما ثَمرته سوداء ومنه ما لا ثَمرة له. ولَبَّبَ الحَبُّ: صار له لُبُّ أو جَرَى فيه الدَّقيق.

ورجل لَبُوْبٌ ولَبيب: موصوف بالعَقْل. واللَّبيب: العاقل.

# لبخ

اللَّبَخ: شجر معروف، وله ثمر أخضر اللَّون، كالتَّمر حلو، وفيه كَراهة. وهو بارديابس في الثَّانية. ينفع من الإسهال، ويحبس الـدَّم من أيِّ عضو كان. وثمرته تنفع من وجع الأسنان وبدله القُرْظ(٢).

# لين:

اللّبن: معروف، قال جالينوس: إنّ اللّبن لا تزيد حرارته على برودته ولا برودته على حرارته. وقال شيخنا العلّامة: قوَّته في الحرارة في وسط الدَّرجة الثّانية. ودليل حرارته حلاوته وقوّته في الحرارة الرُّطوبة عند أوَّل حَلْبة. ثمّ لا تزال تنقص حرارته على ممرّ السّاعات. والجيّد منه ما كان شديد البياض معتدل القوام على استواء وإذا قُطّر منه على الظّفر كان مجتمعاً غير متبدِّد. وبالجملة فهو مركّب في أصل خلقته تركيباً طبيعيّاً من جواهر مختلفة فيها قوى مختلفة وهي ثلاثة: سمنيّة وجبنيّة وماثيّة. أمّا السّمنية فهي قريبة من الاعتدال إلى الحرارة والرُّطوبة ملائمة للبدن الصّحيح كثيرة المنافع. وأمّا المعتدال إلى الحرارة والرُّطوبة ملائمة للبدن الصّحيح كثيرة المنافع. وأمّا الجنبيّة فهي باردة رطبة كثيرة التَّغذية قابضة. وكل لَبن كانت المائيّة فيه أكثر ملطّفة للأخلاط الغليظة مرطّبة للبدن مليئة. وكل لَبن كانت المائيّة فيه أكثر فهو غير سادٍ ولا يَتَجَبَّن في المعدة إلّا أنّه أقلّ غذاء وأشّد تلييناً للبطن. وما كانت الجبنيّة فيه أكثر فهو أكثر غذاء. غير أنّ الإكثار منه يُخاف منه السُّد.





ولبن البَقر أغلظ الألبان وأكثرها جبنيّة وأقلّها مائيّة وأدسمها، وبما فيه من الدَّسَم يتصلُّح به ما فيه من الغِلَظ. قال الطّبريّ نقلاً عن بعض كتب الهند أنّ لبن البقر أفضل الألبان ويُبطىء بالهَرَم وينفع من السّل والرَّبو والنَّقْرس والحمَّى العتيقة، وأنَّ لبن الضَّأن أردأ الألبان وأغلظها. ولبن اللَّقاح أَرَقَّ الألبان وأكثرها مائيّة وأقلّها دَسَماً وجبنيّة، ولذلك هو أقلّ غذاء وأكثر إطلاقاً للبَطْن. وينفع من الاستسقاء. ولبن الماعِز متوسِّط بين لبن البقر ولبن اللَّقاح لأنَّ ما فيه من الجواهر الثّلاثة المذكورة على الاعتدال. وفي الحديث عن ابن عبّاس، رضي الله عنه، قال: كان أحَبّ الشّراب إلى رسول الله عَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الله الله عَلَيْنَ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ ال وزِدْنا منه، فإنّه ليس شيء يَجزي عن الطّعام والشّراب غير اللّبن »(٣). وقال، عليه الصلاة والسلام: «عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء». وعن مليكة بنت عمرو أنَّها وَصَفَتْ لامرأة مِنْ وَجَع بها سمن البقر، وقالت: إنَّ النّبي عَلَيْكُ قَال: «ألبانُها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء» تُريد المداومة على أكله.

واللّبن كثير الغذاء جيّده تُخْصِبُ للبدن مُرَطِّب له، دافع عنه ضَرَرَ الأمراض اليابسة، صالح للصَّدر والرّئة، نافع من السُّعال اليابس وحُرْقة البَول مُسَكِّن لحدة الأخلاط، دافع لغائلة ضرر جميع السُّموم. وينقي المعدة والأمعاء بالغسل. ويَزيد في الدَّم والمنيّ ويهيّج الجماعَ. وجميع الألبان نافعة من الرَّمَد الكائن عن النَّوازل الحارّة مفرداً ومضافاً إلى بعض السَّيافات السّادجة فيكون أقوى فعلاً. ويُستعمل في جلاء العين قُطوراً وينفع من أورام الأجفان. وينوم مع شيء من دهن الورد وبياض البيض ضهاداً. واللّبن الحامض بارد رطب في الثّانية، ينفع من حَرارة المعدة والكبد، ومن الدّوس نظاريا، ويهيّج الجماع في الأبدان الحارّة بها فيه من التَّرطيب والنَّفْخ، الدّوس نظاريا، ويهيّج الجماع في الأبدان الحارّة بها فيه من التَّرطيب والنَّفْخ،



ويُشَهِّي الطَّعام ويُسَمِّن البدن ويقطع الإسهال. والتلبينة: غذاء يتَّخذ من ماء النِّخالة مع لبن وعسل. وفي الحديث: «عليكم بالتَّلبينة فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوَسَخ عن وجه بالماء»(١٠).

واللَّبان: اسم عربي للكُنْدُر بالفارسية. وهو صمغ معروف منه ذَكر وهو المستدير الصَّغير الصَّلب ومنه أُنثى وهو الكبير الهَشّ. وهو حارّ في الثّانية يابس في الأولى. مُنضِّج مُحلًل فيه جَلاء للبَصَر وإذا نُحلِط مع شحم البَطّ أبرأ القُروح العارضة عن حرق النّار، أو بنطرون (٥) وغُسل به الرّأس أبْرأ من قُروحه الرَّطبة، وإذا نُقع قَدْر نِصْف أوقيّة وشُرب منه في كلّ يوم مع شيء من السُّكر قُطوراً نَفَع من زيادة البلغم والبَلادة والنّسيان نفعاً بيّنا. وينفع من الخفقان البارد. ويقطع النّسل والقيء. ونصف درهم منه مع مثله نانِخُواه يَنفع من الزَّحير. ومَضْغُه مع الصَّعْتَر ينفع من ثِقَل اللّسان ومن الشُعال الرَّطب ويقوِّي القلب. ودُخانه ينفع من فَساد الهواء.

واللَّبَان: الصَّدر أو وسطه وما بين الثَّديين للإنسان وغيره، وقيل: هو خاصّ بالصَّدر من ذوات الحافر.

واللَّبْنَى: شـجرة لها عَسل يقال له عَسل اللَّبْنَى وهو المَيْعَة السّائلة، ويأتي ذكرها في (م. ي. ع).

# لتح:

اللَّتَح: الجُوع. وقد لَتحَ فهو لَتْحان، أي: جائع، والأنثَى لَتْحَى. ورجل لِتُحُّ: حديد اللِّسان، حَسَن البَيان.





# لثع:

الأَلْثَع: مَنْ يَرجع لسانُه إلى الثّاء والعَين. وعلاجه علاج الأَلْثغ، وكذلك كلّ عَيْب في النُّطق.

# لثغء

اللَّشَغ، واللَّثْغَة: تحوُّل اللّسان من السّين إلى الثّاء أو من الرّاء إلى العين أو إلى الله أو من الصّاد إلى الفاء أو من حرف إلى حرف أو تحرَّك الرّاء إلى طَرَف اللّسان أو عدم النُّطق بها أو ثِقَل اللّسان بالكلام.

قال أبقراط: اللَّشَغ يعرض لهم الذَّرَب كشيراً. ويعني باللَّشَغ الذين لا يُفْحِصُون بالرِّاء. والسّبب في ذلك إنّ الرُّطوبة مُستولية على أعضائهم العَصبيّة وعلى معَدهم بمشاركة أدْمِغَتِهم أو بسبب يُبْس في جانبٍ من الدِّماغ ولا يجب أنْ يُسَهِّلوا إلّا برفْق،

وأمّا العلاج فيجب أنْ يُنَقَّى البدن بالأيارج الصّغيرة ثمّ بالأيارجات الكبيرة ثمّ يُفْصَد ناحية الرَّأس بالأدوية الخاصّة به. وإنْ ظُنّ أنَّ مع الرُّطوبة غَلَبَة دَم فُصِدَ عِرْق اللّسان.

وقو لأبقراط «اللَّشَغ يعتريهم خاصة اختلاف طويل» قال الرّازي: يعني أنهم مُسْتَعِدون للاختلاف الطّويل وهو المستّمى بالذَّرَب وإنّا كان كذلك لأنّ اللَّغة في غالب الأمر إنّا تكون لرخاوة اللّسان لإفراط رطوبته وسطحه متصل بسطح المعدة. وكونه رَطباً رخواً إذا كانت المعدة كذلك. وذلك يُلْزِم الاستعداد للذَّرَب وخصوصاً إذا كان الدّماغ رطباً فتكون النّوازل كثيرة فإذا نزلت إلى المعدة أوْجَبَت الإسهال وكلّا كانت اللّغة بحروف أكثر كان الاستعداد للذَّرَب أشدّ لأنّ ذلك إنّا يكون لإفراط الرّطوبة المُرْخِيَة.



والحروف التي يُلْثَغ فيها في الغالب هي الطّاء والقاف والكاف والشّين والجيم واللّام والرّاء، وأقلّها دلالة على الذّرب هي اللّنغة بالرّاء. وقول أبقراط «اللُّثُغ الذين لا يُفصحون بالرّاء» أي: إنّ غيرهم يكون حالُه كذلك فكأنّه يقول إنّ اللّثغ يُوجب الاستعداد للذّرب وإنْ كان بالرّاء لوحده.

# لثت

اللَّثاث: اللَّحم الذي على أُصول الأسنان، جمع اللَّثة.

# لجأ

اللَّجَأ: جمع لَجاءة، وهي السّلحفاة البحريّة. ومرّ ذِكْرُها في حرف السّين.

# لجج

اللَّجْلَجَة: التّردد في الكلام. وعَين مُلْتَجَّة: شَديدة السّواد.

وهو يُلَجْلِج بالدّواء: يَضَعُه في فمهِ ولا يكادُ يُسيغه، فلا يبتلعه.

وفي فؤادِه لجاجة: إذا خَفَق فؤادُه من جُوع أو دَاء أو غيرهما ممّا هو في بابها كالخوف والفَزع.

# چح:

اللَّحَحُ: التِصاق أجفان العَين من رَمَص أو كثرة دُموع. واللُّحوح: شِبْه خُبْز القَطائف يُصنع في اليَمَن، ويؤكل باللَّبن.





# لحظاه

اللَّحاظ: مُؤَخَّر العَين. والمشهور في لحاظ العين الكسر، وهو مؤخّرها ممّا يلي الصُّدْغ. واللّحاظ: سَمة تحت العين كالتّلحيظ عن ابن الأعرابيّ أو ميْسَم في مُؤَخَّر العين إلى الأذن، وهو خطُّ عمدود وربّم كان لحاظ واحد من جانب واحد عن ابن الأعرابيّ.

# لحم

اللُّحْم، معروف. والجمع ألحُم ولحُوم ولحام ولحمان. وهو أكثر الأطعمة غذاء وأشد قوة ولذلك صار المغتذي به من الحيوانات أشد قوة وصولة وقه راً. وأجودُه ما صَغُر حَيوانه واعتدل سنّه وطاب ريحه وحسن مرعاه وصَحّ جسمُه. وهو يقوِّي البدن ويُكَثِّر الدَّم ويزيد البدن نُضارة وتَسخيناً، ولذلك يُمنع عن المحرور من المرضَى ويُؤْمَر بالأخَفّ منه بحسب الحاجة لأنّ عامّة اللحم يصير غذاء بخلاف الحبوب والبُقول. وكله حارّ رطب. ويختلف بحسب اختلاف أنواع أجناسِه. ولحم الهُرم بطيء الهضم قليل الغذاء كثير الزَّهُم. ولحم الصّغير جدًّا كثير الفُضولَ قليل الغذاء، إلَّا أنَّه ينحدر سريعاً عن المعدة. ولحم الأجنّة رديء. ولحم المرضع كثير الرّطوبة. والوحشيّ أقلّ رطوبة من الأهليّ لكثرة حركته. والرّاعي خَيْرٌ من العَلَوْف. وما له حَرَكة ورياضة خير من المربوط. والأسود ألذّ. والأحمر أجود. والأبيض أبطأ انحداراً. والمعتدل في السمن أفضل من غيره. والسَّمين أقل غناء وأكثر فُضولاً وأسرع نُنزولاً. ومُقَدَّم الحيوان خيرٌ من مؤخَّره. والجانب الأيمن أفضل من الأيسر لقُرب من الكبد واتساعه من الغذاء. وما كان منه لاصقاً بالعَظْم فهو ألذُّ وأمْرَأُ ممَّا بَعُدَ عَنه. وأفضله لحم الضَّأن لقَرْبِه من الاعتدال ولمشاكلته لمزاج الإنسان. ولحم العُجول يَتْلُوه في جودة



الغِذاء واعتدال الدّم المتولِّد عنه. ولحم البقر والجاموس بارد يابس بالقِياس إلى لحم الضَّأن. وقد ذكرنا كلَّ نوع منه مع حيوانه.

والمَلْحَمَة: الحرب. واللَّحيم: القتيل.

و لاحمن بين الشَّيئين: إذا لأمْتَ بينها.

والشَّجَة المتلاحِمَة: التي تبلُغ اللَّحم.

# لحي

اللَّحْيَة: اسم لما ينبت من شَعَر على الخَدَّين والذَّقن، والجمع لحى بالكسر، ولحمى، بالضّم قال سيبويه: والنسبة خُويّ. واللَّحى: منبتها وهما لحَيان وهما العظهان اللَّذان فيهما الأسنان السُّفلي. الواحد لحَيٌ.

# لخخ:

اللَّخَخ: التصاق أجفان العين من رَمَص أو كثرة دُموع.

واللَّخْلَخَة: ضَرْب من الطِّيْب. والجمع لخَالِخ.

صَنْعَتُه: يؤخذ من القَرنفل نصف رطل ومن العُود والسُّنبل من كلّ واحد ثلاثة أواق، يُسحق الجميع ويُعجن بدهن السّوسن ويُعمل في جام ويُبخّر بعُود جيّد يوماً وليلة ويبرَّد ويضاف إلى ذلك صَنْدَل نصف أوقيّة ومِسْك وعَنْبَر من كلّ واحد مِثقال، ويُخلط الجميع جيّداً ويُحفظ في إناء من زُجاج.





# لخص

اللَّخَصَة: شَـْحمَة العَين من أعلى وأسفل، ولحمة باطن المُقْلَة. والجمع: فاص.

واللَّخَص: غِلَظ الأجفان وكثرة لحمها خِلْقَةً.

وفي الحديث أنّه، عليه السّلام قَعَد لتلخيص ما التّبس على غيره (١)، أي لتبيينه وتلخيصه، وهو التّقريب والاختصار.

# لخلخ:

اللَّخْلاخ: ضَرْبٌ من الطِّيْب.

### لدده

اللَّدِيْدَان: صَفْحَتَا العُنق دون الأُذنين والمتلدِّد: العُنق.

واللَّدُوْد: ما يُصَبِّ بالمسعط من الدَّواء في أحد شِقَّي الفم فيمرِّ على اللَّديد، ووجع يأخُذ في الفم والحلق فيوضع عليه شيء من الأدوية، ويُوضع على الجبهة شيءٌ من دمه.

وفي الحديث: «خُيرُ ما تداويتم به اللّدود والحِجامة والمَش» ((). وفي الحديث أيضاً: «أنّه لُدّ في مَرَضِه فلمّا أفاق قال لا يبقى في البيت أحدٌ إلّا لُدّ» (() ففعل ذلك عقوبة لهم لأنّهم لَدُّوْهُ بغير إذنه.

# لدغ

اللَّدْغ: اللَّسْع. ويُذْكَر في بابه.



# Malling.

# لدن:

اللّادِن: معروف، وأصْلُه طَلّ يقع على بعض أوراق الشَّجر وذلك الطّلّ رطوبة على خليظة تلتصق بالأوراق فتأتي المعز فترعاها فتتشبَّث بشعرها فتؤخذ عنها. وقيل هو رطوبة غير طَلِيّة تَنشا على أوراق الشّجر وقيل أنّه عَرَق المعز.

وهو حارّ في آخر الأولى يابس في الثّانية، والذي كون في البلاد الجنوبيّة أسخن. وقيل أنّه بارد قابض، وليس كذلك. وأجوده الدَّسم الوَزيْن الطّيّب الرّائحة الذي إلى الصُّفرة ولا رَمْليّة فيه وينحلّ كلّه في الدّهن. وهو جيّد لِلُطْفِ جَوهره مُسَخّن بحرارته مُليّن لصلابة الأورام، مفتّح للسُّدد ولأفواه العُروق، ولذلك يُدرّ البَول. نافع من النّزلات ومن السُّعال المتولِّد عنها. ومن أوجاع الأذن مع دُهن الورد قُطوراً. ومن ألمَ الأوجاع طَلاء. ومن الزُّكام شَمَّا. ومع دُهن الآس ينفع من تَساقط الشَّعَر ويُحسِّنه. ومن برد المعدة ضهاداً. ويُخرج الجنين الميت والمشيمة ويدرّ الحيض مُحولاً وتَدخيناً. والشّربة منه إلى درهم. ومضرّته بالمحرورين. ويصلحه الصَّندل وماء الورد وقيل يضرّ بالثُّفل، ويُصلحه السُّنبل الرُّوميّ، وبدله المَّعَة السّائلة.

# لذذ:

اللَّذَة، قال شيخنا العلَّامة: هي إدراك الملائم من جهة ما هو مُلائم أي: من الجهة التي هو بها مُلائم وإنْ كان له أحوال أخرى هو بها مُناف كالفاكهة الحلوة فإنها لذيذة من جهة ملاءمتها بسبب حَلاوتها ومن جهة مُنافيتها بسبب ما تُحدثه من العُفونة ونحوها.

وقال في القانون(٩): هي حَسَنَة بالملائِم، وكلّ حَسَن فهو بقوّة حِسّيّة.



ويكون الإحساس بانفعالها فإنْ كان بملائم أو بمناف كان لذَّة وألماً بحسب ما يتأثّر. وقال في الأدوية القَلبيّة (١٠٠) هي أيضاً إدراك الحصول لكَهال الخاص بالقوّة المدركة.

وهي إدراكُ ونَيلٌ لوصول ما هو عند المدرك كهالٌ وخَيْرٌ من حيث هو كذلك. والألم إدراكُ ونَيْلٌ لوصول ما هو عند المدرك آفَةٌ وشَرّ. وقد يَختلف الخير والشّر بحسب القياس فالشّيء الذي هو عند الشّهوة خير، فهو مثْل المُطْعَم الملائم والملبس الملائم، والـذي هو عند الغضَب خير فهو الغَلَبة، والـذي هو عند الغضَب خير فهو الغَلَبة، والـذي هو عند العقل خير فتارة باعتبار الجق وتارة باعتبار الجميل. ومن العقليّات نَيْلُ الشُّكر ووفور المدح والحمد والكرامة. وبالجملة فإنّ همَم ذوي العقول في ذلك مختلفة، وكل خير بالقياس إلى سَيّء ما فهو الكمال المذي يختصّ به وبنحوه باستعداده الأوَّل. وكلّ لذّة فإنّها تتعلّق بأمرَين، بكمال خيريّ وبإدراك له من حيث هو كذلك.

ولعل ظانّاً يظنّ أنّ الكهال والخيرات ما لا يُلْتَذّ به اللّذة التي تُناسب مَبْلَغَه مثل الصّحة والسّلامة فلا يُلتذّ بهها ما يُلتذّ بالحلو وغيره، فجوابه بعد فَرْض التّسليم بصحة أنّ الشَّرْط كان الحصول والشّعور جميعاً، فليس شَرطاً أنّ المُحسّنات إذا استقرّت لم يُشْعَر بها. على أنّ المريض والوصيب يجد عند التُّوُوْب إلى الحالة الطّبيعيّة مُغانَصة (١١) غير خفيّة، وعند تمام الشّفاء يجد التّدريج لذّة عظيمة.

اللَّـٰذع: حُرْقَة كحُرْقَة النّار أو مَسّ النّار وحِدَّتها. ولَذَعَتْهُ النّارُ: لَفَحَتْهُ. ولَذَعَ الْحُبُّ قَلْبَه: آلمه.



ولَذَعَهُ بلسانه، على المَشل: أوْجَعَه بكلامه. واللَّوْذَعِتي: الحديد الفُؤاد واللّسان، الذّكيّ الذّهن، كأنّه يَلْذَع من ذَكائه. قال الهذليّ:

> فَهَا بِالُ أَهْـــلِ الدّارِ لِم يتفرَّقوا وقد خَفّ عنها اللّوذعيّ الحُلاحِلُ (١٢)

> > وقال أبو دؤاد الأيادي:

فَدَمْعِـــي مِــنْ ذِكْرِها مُشــبِلُ وفي الصّدْرِ لَـنْذعٌ كجَمْـر الغَضَا(١٣)

وهذا على المعنى الأوّل.

# لزق:

لُزاق الذَّهب: هو الأشَقّ، وتقدّم في (أ.ش.ق).

واسمٌ لـدواء يُصنع مـن معدن يجلب مـن أرمينيّـة. وأجـودُه النَّقيّ من الأحجار الشّبيه بلون الكرّاث.

واسم أيضاً لَشيء يتّخذ من بَول الصّبيان بأنْ يوضع في هاون نُحاس أحمر ثمّ يُسْكحق فيحلّ من النُّحاس شيء يُعقد في الشّمس. وبعضُهم يجعل هذا نوعاً من الزّنجار ينفع من القُروح الخبيثة بتنقيته لها.

ولُزاقُ الحَجَر أو لُزاق الرُّخام دواء يُتَّخَذ من نِشارة الأحجار أو الرُّخام مُضافة إلى غبر الجلود ويُلْزَق به الشَّعَر النّابت في العين. وإنْ ذُرِّ منه على الجراحات الطّريّة ألْحَمَها ومنعَها من النُّضْج.

واللَّزُوْق واللّازرق: دواء للجُرْح يَلْزَمُ وضْعُه عليه حتَّى يَبْرَأ.





### لسب

اللَّسْب: اللَّدْغ، يقال: لَسَبَتْهُ الحيّة والعقرب والزُّنبور، تَلْسبُه وتَلْسُبُه، لَسْباً: لَدَغَتْهُ. وأكثر ما يُستعمل في العقرب. واللَّسْب واللَّدغ واللَّسع بمعني واحد ولَسِبَ العسلَ ونحوه، يَلْسَبُه لَسَباً: لَعَقَهُ.

# ٹسع:

اللَّسع: اسم لما يَضرب بمؤخَّره، وهو لذوات الإبر من العقارب والزّنابير، وأمّا الحيّات فإنّها تنهش وتعضّ، وفي الحديث: (لا يُلْسَع المؤمنُ من جُحْر مرَّتين)(١٤) وفي رواية: (لا يُلدغ)، وهو استعارة، أي: لا يؤتَى المؤمنُ بمضرَّة من وَجْه واحد مرَّتين.

# ٹسن:

اللِّسان: جارحة البكلام، يُذَكَّر ويؤنَّث، والجمع أنْسنة وأنْسُن. وهو آلمة للكلام وإدراك الطُّعوم، مركَّب من لحم إسفنجيّ مازجته شُعب من الشّرايين والأوردة وغيرها. وينقسم في طوله إلى قِسْمَين لا يتميّزان به في الشّرايين والأوردة وغيرها. وينقسم في طوله إلى قِسْمَين لا يتميّزان به في الحسّ، ويجمع بينها غشاء يتَّصل بغشاء الفم. وله رباط يشدُّه باللَّحى. وفي أصله لحم غُدَديّ يستَّمى مُولِّد اللَّعاب. يقبل الرُّطوبة من فوَّهات العُروق ويؤدّيها إلى الفم. وتحت اللّسان عِرْقان كبيران أخضران يتوزَّع منها عُروق كثيرة، يُسَمَّيان بالصُّر دَين.

ولسان الحَمل: معروف، بارد يابس في الثّانية، وفيه قَبْض وتجفيف، وهو لذلك ينفع من القُروح الخبيثة كالجَمْرة والنّملة والشّرَى وداء الفيل المتقرِّح في أوَّلِه، وحَرْق النّار، وسائر الأورام الحارّة والخنازير (١٥٠) ضماداً مع دُهن اللّوز. ومن قروح الفم واللّثة المسترخية والدّامية وورم اللَّوزَين مَضْمَضَة



وشُرباً لمائه. وإذا شُرِب ماؤه مُفْرَداً أو مع مُعِيْن له قطع سَيلان الدَّم من أيِّ موضع كان. وإذا طُبخ وأُكِل مع يَسير خَلَّ ومِلْح نفع من قُروح الأمعاء والإسهال المزمن. وعَصيره إذا قُطر في الأذن نفع من الوَجَع الحارّ، وإذا أُدِيْفَ به السّادج وقُطر في العَين نَفَع من الرَّمَد.

والشّربة من عصيره من أوقية إلى ثلاثة، ومن بَزْرِه من درهم إلى ثلاثة مَقْلُوّاً، لقَطْع الإسهال. وبدله ورق الحبّاض.

ولسان الثُّور: معروفٌ، حارّ رَطْب في الأولَى، قريب إلى الاعتدال.

فيه خاصّيّةٌ لتفريح القلب وتقويته لما فيه من إسهال السَّوداء المتولَدة عن الصَّفراء فيحصُل بذلك تَنقيةٌ لجوهر الرُّوح ودَم القلب.

ويُسَكِّن الأعراض الحاصلة عن الأخلاط المحترقة بإخراجها كالوَسُواس والخفقان والقَرْع وخَبَث النَّفْس والسُّعال الذي عن خُشونة الصَّدر. وأفضلُه الشَّاميّ.

والشّربة من الماء الذي قد أُغْليَ فيه من أُوقيّة إلى أُوقيتين بالسُّكّر.

وبدله وزنه من الوَرْد المنزوع الأقماع، ونصف وزنه من الإبريسم.

ولسانُ العُصْفُور: نبات معروف سُمِّيَ بذلك لشَبَههِ بلسان العُصفور، حار في الثّانية رطب في الأولى.

يَزيد في الباه ويُحَرِّك على الجماع.

نافع من الخفَقان وضَعْف القَلْب ووجع الخاصرة.

ويفتِّت الحصاةَ ويُدِرُّ البَولَ.

والشّربة منه من درهم إلى درهمين.





وبدله جَوْزُبَوّا.

ومَضَرّته بالكُلّى. ويصلحه البارد الرّطب في الأولى.

ولسان الكلب: نبات له ورق كورق لسان الحمَل إلّا أنّه أطول منه. أملس مُحَدَّد الأطراف. وفي طعمه حَرارة مع قليل مَرارة. وله ساق يعلو نحو الذَّراعَين. تتشعّب منها شُعب كثيرة دِقاق معقَّدة عليها زهر فرفيريّ يخلف بَزرا دَقيقا أصهب اللّون.

حارٌّ في الأولى يابسٌ في الثّانية.

مُلْصِق للجراحات. مُدْمِلٌ للقُروح.

شُرْبُ ماءِ طَبيخهِ نافعٌ من صلابة الطّحال. والشّربة من الماء المذكور من أوقيتين إلى ثلاثة بالعسل.

ولسان السَّبُع: نبات له أوراق طوال خَشنة مُشْرِفَة الجوانب تميل خُضرتها إلى بياض وصُفرة. وله قُضبان خوَّارة تعلو نحو ذراعين عليها دوائر كبار فيها زهر فرفيريٌ وله أصل مُرَبَّعٌ في طُول الإصبع، أسود اللون ينبت في الإهبيع.

حارّ يابس في الثّالثة.

شُرْبُ ماءِ مطبوخهِ نافع من الحصاة التي في الكُلَى والمثانة.

واللَّسَان: عُشبة يسمِّيها أهل الحجاز والبوادي أذُن الثَّور، لها ورق ينفرش على الأرض خَشن كخُشونة لسان الثّور يسمو من وسطها قضيب نحو الذّراع في رأسه نَوْرَة كحلاء. باردة رطبة في الأولى.

دواء نافع من البثور التي تظهر في اللسان. ومن القُلاع مَضْمَضَمة بهاء مطبوخِها. ومن حرارة المعدة والخفَقان شُرْباً.



# لصف:

اللَّصَف، لغة في الأصَف. ومرّ ذِكْرُه. وهو شيء يشبِّه الخيار.

ونَبات يسمَّى آذان الأرنب، له ورق كورق لسان الحمَل. وهو حارّ يُحَسِّن لون الوجه حَكَّاً.

# لطع

اللَّطَع: بياضُ باطن الشَّفَة، وأكثر ما يَعْتَرِي السُّودان. ورقَّة الشَّفة، وتحات الأسنان إلَّا أسْناخها، يقال منه: عَجوز لَطْعاء: إذا تحاتَّت أسنانُها، وأنشد ابن دريد على هذا المعنى:

عُجَـيِّزٌ لَطْعاء دَرْدَبِيْس (١٦)

# لعب:

اللَّعْبَة: الأحق الذي يُتَمَسَّخربه. ومُلاعِب ظِلَّه: طائر بالبادية. وربها قيل له خاطف ظِلَّه، واللَّعاب: ما سال من الفم. ولُعاب النَّحل: عَسَلُه. ولُعاب الخَيَة: سَمَها. ولُعاب العَنكبوت: ما يُخرجه من فَمِه من نَسْج، ويسمَّى بخيط اللَّعاب.

وثَغْر مَلْعُوْب: ذو لُعاب. واللَّعبة البَرْبَرِيّة: هي كالسُّورَنْجان. وتقدّم الكلام على السُّورنجان في (غ.ر.ب)

# لعس:

اللَّعَس: سَواد في الشَّفة، وهو عمدا يُستحسن فيها. وقال ذو الرَّمَّة: للَّعَس: للياءُ في شَـَفــتَــيْــها حُـــوَّةٌ لُعُسٌ

بي السَّنَاتِ وفي أنْيابهـا شَـنَبُ(١٧)





والمتَلَعِّس: الشَّديد الأكل. وهو الأكُول الحريص. ويُوصف به الذَّئب فيُقال: لَعُوْس.

# لعق:

اللَّعُوْق، لغة: اسمَّم لكلِّ ما يُلْعَق من طَعام أو دَواء إمَّا بالإصبع، فيُقال: لَعَق الشَّيء يَلْعَقُه لَعْقاً: إذا لحَسَه، أو بالملعقة. وهو اسم لما يُلعق من الأدوية والجمع لُعُوْقات.

وأمّا اللَّعوقات فهي أشياء رطبة ذات قَوام كالفالُوْذَ جَات الرَّقيقة تُلعق بالملعقة وتُمسَك في الفم ويُبْلَع ما يتحلَّل منها قليلاً قليلاً لتَطول مُدّة اجتيازها للمريء فتتأدَّى إليه وإلى المعدة.

ويقال: لَعَق إصبعه، إذا مات.

وداء لَعُوْق: خفيف، سهل الشَّفاء.

وليس معي إلَّلا لَعُوْق من دواء، أي: شيء قليل.

### ثھی:

اللّاعية: شُعَيْرَة صَغيرة مُدَوَّرة الورق تَنبت في سفح الجبل لها وَرْد أصفر اللّون طيّب الرّائحة قليل. تَستافه النَّحل أيّام الرَّبيع، وهي إذا رَعَتْهُ كان عَسلها مُسَهِّلاً وفيه مَرارة ما.

وهي حارّة يابسة في آخر الثّالثة، ولها لَبَن غزير يُسْهِل إسهالاً قويّا يَنفع من الاستسقاء الزِّقِّي، وكذلك ورقها إذا طُبِخ وأُكِل نفع من هذا المرض. وإذا دُقَّ ورقُها طَريّاً وشُرِب عصيرُه أو دُقَّ يابساً واسْتُعْمِل قيّاً وأسهل البلغم والصّفراء.



واللَّعْوَة: السَّواد حول حلمة الثَّدي.

واللَّعْوَة، طبّا: داء يُصيب بدن الإنسان، فيتساقط لحمُه سريعاً، ولا علاج لم الكَيّ أو البَتْر ثمّ تنقية البَدَن من داخله وخارجه بها هو موصوف له من الإيارجات والشّيافات والأدهان، ممّا هو مذكور في مواضعه.

# لغب:

اللَّغَب: ما بين الثِّنايا من اللَّحم.

# لغد؛

اللَّغْد، واللَّغْدُود، واللَّغْدِيْد: لحمة في الحلق عند اللَّهاة بين الحنك وصفحة العُنُق، أو ما طاف بأقْصى الفم إلى الحلق من اللَّحم، والجمع اللَّغاديد. وعن أبي زيد، اللَّغْد: مُنتهَى شحمة الأذن من أسفلها. واللَّغانين لحم بين النَّكَفَتين واللَّسان من باطن، ويقال لها من ظاهر لَغاديد، واحدُها لُغدود ولُغنون، وهى النَّكَفَة.

# لغم

المَلاغِم: ما طاف بالفم من خارجه. وتَلَغَّم بالطِّيب: إذا جعله هناك. وعن ابن دريد: تَلَغَّم بالطِّيب: إذا تلطَّخ به وتَطَلى (١٨). وداءٌ مُلْغَم، إذا لم تتوضَّح علاماتُه، فلم يُهْتَدَ لعلاجه.

# لغوا

اللَّغَة: أصواتٌ يُعَبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم. وأصلها لُغْوَة، والجمع لُغات والنسبة لُغويّ. ولَغا فلانٌ عن الصَّواب وعن الطَّريق: إذا مالَ عنه.





قال ابن الأعرابيّ: واللَّغُو: النُّطق. يقال هؤلاء لُغَتُهم التي يَلْغُوْن بها، أي: يَنطقون. واللَّغُو أيضاً: السَّقَط وما لا يُعْتَدّ به من كلامٍ وغيره، وما لا يحصل منه فائدة ولا نَفْع.

وجَعلوا منه قوله، تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللَّفُو فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾ (١٩) قيل: أي لا يُؤاخذكم بالإثم في الأيهان إذا كفَّرْتُم. وقيل هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً. وقيل: هي اليَمين في المعصية أو في الغضب أو في الهزل. ومنه قوله، جلّ ثناؤه: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمٌ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ﴾ (٢٠).

#### لفت:

اللَّفْت: الشَّلْجَم، وهو معروفٌ. منه برِّيّ، وهو حارِّ في الثّانية، رَطْب في الأولَى، ومنه بُستانيّ، وهو أقل حرارةً وأكثر رُطوبةً، وهو يدرِّ البول. ويَغْذُو كثيراً. ويهيّج المنيَّ لتوليده رياحاً ونَفْخاً. وهو عسر الانهضام. والمخلّل منه لا يُدرُّ ولا يُحَرِّك الباه لكن يُنَقِّق الشَّهوة ويُشَهِّي الطَّعام وبذره أجودُ للباه. وهو حارِّ في أوّل الثّالثة، يابس في الأولى. ويدخل في أدوية السُّموم.

# لفح:

اللَّفَاح: نبات قُطِيْنِي أصفر يُشبه الباذنجان، وإلى التَّفَاح أقرب، طَيّب الرَّاقة على التَّفَاح أقرب، طَيّب الرَّاة الصَّفراء، شَمَّا لا أكْلاً.

### لقلق:

اللَّقْلَق: اللَّسان. وطائر طويل العُنُق، والجمع لَقالِق. وهو حار المزاج ينفع الأمزجة الباردة، ويُعين على الباه.



# لقم:

اللَّقْمَة: اسم لما يُهيئه الإنسان للالتقام. واللَّقْمَة: الأكل كلُّه، ومنه اشتقّ السم لُقهان، على ما رُويَ. وقد مرّ ذكره في (ح.ك.م). ويُروى أنّه، عليه السّلام، قال: ما ملأ آدميّ وعاءٌ شراً من بطنه، بحسب ابن آدمَ لُقَيْهَاتٌ يُقمْنَ صُلْبَه، فإنْ كان لا بُدَّ فاعلًا، فثلث لطعامه، وثُلَث لشرابه، وثُلث لنفسه (٢١).

## لقوه

اللَّقُوة: داء يقع في الوَجْه يَعُوج منه الشّدق، يقال لُقِيَ فهو مَلْقُوّ. ولَقَوْتُه أنا: أَجْرَيْتَ عليه ذلك. وفي حديث ابن عمر: (إنّه اكتوى من اللّقوة) (٢٢) وهي علّة ينجذب لها شتّ من الوجه غير طبيعيّة فتتغيّر هيئته الطّبيعيّة وتزول جَودة التقاء الشَّفتين والجفنين من شتّ، وأنْ تخرج النَّفخة والبَرْقة من جانب.

وسببها:

- إمّا استرخاء.
- وإمّا تَشَنُّج لعَضَل الأجفان والوجه.

أمّا الاسترخاء فإنّه عن أسباب معروفة، ويكون صاحبه إذا مال إلى شقّ جَذَبَ معه الشّق الثّاني فأرخاه وغيَّره إنْ كان قويّا، وإنْ كان ضعيفاً استرخَى وحده، وعند بعضهم أنّ الشّق الذي يُرَى مريضاً هو الصّحيح والدّي يُرَى مريضاً هو الصّحيح والدّي يُرَى مريضاً هو المريض. وأمّا التّشنّج، وهو الأكثر، فإنّه يكون عن أسبابه مثل الكائن عن مُحيّات حادّة واستفراغات عن إسهال أو قَيء أو رُعاف ونحوها. وإذا تَشَنَّج شِقٌّ جَذَب الشّق الثّاني إليه.





وكلَّ لُقْوَة امتدَّت ستّة أشهر فلا يُرجَى بُرؤها وقد تُنْذِر بفالَج أو سكتة. وقد زعم بعضُهم أنّ الملقُوَّ يُخاف عليه موت الفَجْ أة إلى أربعة أيّام فإنْ جاوَزَها نجا. ومعرفة الشّق المأؤوف أنّه الذي إذا مُدَّ وأُصْلح باليَد سَهُل رجوع الآخر بالطّبع إلى شَكله. وعلامة الاسترخائيّة تكلُّر المحسّسات النّلاث، التي هي الشّتم والذَّوق والبَصَر، وُلين في الجلد ولا يُحسّ بتمدّد، وينحدر الجفن الأسفل، ويُرى الغشاء الذي على الحنك المحاذي لتلك العين مُسترخيّاً رَطْباً رَهْلاً. وعلامة التشنّجيّة المذكورة تمّدد الجلد تمدّداً تبُطُل معه الغُضون ويصلب عضل الوجه، ويقلّ الرّيق. وقيل أنَّ الجلد من الجانب المتشنّج إلى نواحي الرّقبة يزداد استرخاؤه. وَرَدُّ الفَكَ باليد إلى الشّكل الطّبيعيّ أعسر، ولا يمكن تغميض العين التي في الجانب الصّحيح.

وعلاجه أن لا يُحَرَّك المَلْقُوّ إلى الرّابع والسّابع مُطلقاً، ويُلطَّف مزاجه بمثل ماء الحمُّص والزَّيت ولا يُجَفَّف بمثل العَسَل والفراخ. وإنْ كانت الطّبيعة يابسة فتُحَرَّك في اليوم الثّاني بحقنة لضرورة القَبْض والاستعجال إلى الدّواء الحارّ الذي يُجَفِّف المادّة ويُغَلِّطُها، ويُوجِب يُبس العَصَب فيَضْعُف تأثير الدّواء فيه.

ويجب العلاج به ايعالَج به الفالج والتشنّج بحسب ما يُناسب. وقد جُرِّب أنّ الملقو إذا شَرب كلّ يوم وزن درهمين من أيارج هرْمس متَّصلاً أثّر أثراً قويّا وممّا يجب أنْ يُسْقَى كلَّ يوم زنجبيلاً ووجّاً معجونَين بالعسل بُكرة وعَشيَّة قدر جَوزة. ويجب أنْ لا يُقْطع عنه ماءُ العسل.

فإذا كان المرضُ رطباً فيجب أن يُرْبَط الشّـقّ الذي فيه العِلّة على الهَيئة الطّبيعيّة، فإنَّ كان تَشَنُّجاً بدأتَ بتليينه أوّلاً ثمّ بتحليله. وإنْ وَجَدْتَ عَلامةَ دَم فَصَدْتَ العِرْقَ الذي تحت اللّسان. وإذا لم تُنَقّه الأدوية كُويَ على العِرْق



الذي تحت أذُنه. وتُستعمل الممضوغات خاصّة الوَجَّ والجوزبَوّا وعاقرقَرْحا والإهْليلَج الأسود، وأنْ يُمسَك الممضوغ في الجانب المأوُوْف، وأنَّ يكون في بيت مُظلم ويُعالَج بما ينقّيه.

والصّبيان إذا أصابتهم اللّقوة في آخر الرّبيع سَـقَيْتَهم الأطْرِيْفَل الصّغير أيّاماً إلى سبعة أيّام، والغذاء ماءُ الحمُّص.

### لكك:

اللّه المند. وقيل هو طَلّ يقع على شَجر اللّه. وهو أحمر اللّه و المّانية يُجْلَب من الهند. وقيل هو طَلّ يقع على شَجر المَرّ. وهو حارّ يابس في الثّانية ينفع من الخفقان البارد السّبب، ومن اليَرقان والاستسقاء اللّحميّ، ويقوِّي المحدد ويفتح سُدَدها، ويقوِّي المعدة، ويخفِّف رُطوباتها، وينفع من صلابة الطُّحال ويفتح سُددَه، ومن برد المثانة، ومن الحميّات المزمنة، ويُهْزِل السِّمان إذا استُعمل أيّاماً على الرِّيق بأوقيّة من الخلّ في كلّ مترة. والشّربة منه من درهم إلى مثقال. والأجود أنْ يُستعمل مَغْسُولاً بأنْ ينقى من عيدانه ويُسحق ناعها ويُصبّ عليه الماء الحارّ الذي قد أغليّ فيه الزَّراؤند والإذخر حبّى يثخن قوامه جيداً ثمّ يُصفّى ويُرْمَى بثُفْله ويُترك الماء إلى أنْ يصفو ويرسب ما فيه فيصفى الماء ويؤخذ الرّاسب فيجفّف في الظّل ويُرفع في إناء ويوخذ الرّاسب فيجفّف في الظّل ويُرفع في إناء

واللُّكِّ: ما يُرَكَّب به النَّصْل في النِّصاب.

## لكن،

الأَلْكَن: الذي لا يُقيم العربيّة من عُجْمَة في لسانه، لَكِنَ فهو أَلْكَن.





#### يا:

أَلَمَا إلى شَيِءٍ: أشار إليه وذَكَرَه. وألما به: أَظْهَرَه وأبانه. أنشدنا شيخنا العلامة يصف الشَّيب:

وأَشْهَبُ مِنْ بُزاةِ الدَّهْرِ خَوَّى عَلَى فُودِي فِ اللَّهُ بِالغُرابِ(٢٣)

أي: أنبأ به. و خَوَّى: أرسَل جناحيه. والفَوْدان: جَانبا الرَّأس. واللَّمَأ: الذَّهاب بخفْية، فهو ضدَّ، كما تَرَى.

### ta:

الألمعيّ: الذِّكيّ المتوقّد القلب، الحديد اللّسان.

وقال الخليل، رحمه الله: اليَلْمَع: الكذَّاب، ويقال: ألمعي، لغة فيه (٢٤).

وأَلْعَ العلاج بالمعلول: إذا بدت تَباشير بُرْئِه وشفائه.

ودواء يَلْمَع: إذا لم يكن مُوافقاً للعلّة الموصوف لعلاجها، ويُطلق على كلّ ما يُخْلف الظّنّ، قال:

إذا ما شَكَوْتُ الحُبّ كيما تُثيبني

بِودِّي، قالت: إنَّما أنتَ يَلْمَعُ (٥٠)

وإذا اسْوَدَّتْ حَلْمَة التَّدي من الجارية، فهي مُلْمع، أي: حامل.

وألمعتُ به العلَّة: مات منها.



لم:

اللَّمَم: صغار الذُّنوب، قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِيرَ ٱلْإِثْمِرَ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِيرَ ٱلْإِثْمِر وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ ﴾ (٢٦) قال الفرّاء: إلّا المتقارب من الذّنوب الصَّغيرة قيل وهي مِثْل القُبْلَة والنظرة وقيل هي النّظرة من غير عَمْد وقيل هي أنْ يكون الإنسان قد ألمَّ بالمعصية ولم يُصرّ عليها.

ويقال: غُلام مُلِم: قارَبَ البُلوغ، ونخلة مُلِمّ: قاربت الإرطاب أو قاربت الإرطاب أو قاربت أنْ تُشْمِر، واللَّمَم، أيضاً: الجنون، أو طَرَف منه يَلُمّ بالإنسان، أي: يَقْرُب منه، وفي الحديث: (أنّ امرأة أتت النّبي وَ يَلِيّ فَشَكت إليه لَأ يأتيها) (٧٧) فوصَف لها الشّوْنِيْز، وهو أيضاً إصابة من الجِنّ تَلُمُّ بالإنسان أحياناً وهي المسّ.

والعين اللّامَّة: التي تُصيب بسُوء في حديث عبد الله بن عبّاس، قال: (كان رسول الله ﷺ يُعَلِّو يُعَود الحسَن والحسَين بقوله أعيذُ كها بكلهات الله التّامّة مِنْ شَرّ كلّ شيطان وهامّة ومن شَرّ كُلّ عين لامّة ومِنْ شَرّ كلّ سامّة. ويقول هكذا كان إبراهيم يُعَوِّذ إسهاعيل وإسحاق)(٢١).

#### يلي:

اللَّمَى، وأهل الحجاز يقولون اللَّمَى: سُمْرَة في الشَّفة أو شَرْبَةُ سَواد فيها. وقال الأصمعيّ: هو سُمْرَة في الشَّفة وقال مرّة أخرى: هو سواد فيها. وقال غيره الألمى البارد: الرِّيْق. ويقال شَجرة لَمياء الظّلّ، أي: سوداء كثيفة الورّق. وفي الحديث: (ظلَّ أَلَى)(٢٩) هو المائل إلى السّواد تشبيها باللّمى الذي يكون في الشّفة واللّثة من خُضْرَة أو زُرْقة أو سَواد.





وقال بعضهم: اللَّمياء من الشَّفاه: اللَّطيفة القليلة الدَّم، وكذلك اللَّثة اللَّمياء القَليلة اللَّحم. ويقال: رَجُلُ أَلَى وامرأة لَياء وشَفَة لَياء: بيَّنة اللَّمَى.

### الهب:

اللَّهْبَة: إشراق لَون الجسد. واللَّهْبَة: العَطَش. والرَّجُل اللَّهْبَان: العَطْشان.

واللَّهَب: لَهَبُ النَّار، والغُبار السّاطع.

ولَمُّبُ الحمَّى: شِدَّة توقُّدها، يقال مجازاً تَشبيهاً لحرارتها بحرارة النّار.

### لهج

اللَّهْجَة واللَّهَجة: اللَّسان، وقيل: بل اللَّهْجَة: طَرَف اللِّسان.

#### ڻهد:

اللَّهْد: العَرَج يُصيب النَّاس في أرجلهم وأفخاذهم. واللَّهِيْدَة: العَصيدة المُعتدلة القوام.

## لهزم

اللَّهْزَمَتان: مُضْغَتَان في أصل الحَنك، وقيل هما تحت الأذُنين من أعلا اللَّهْزَمَتان: مُضْغَتَان في أصل الحَنك، وقيل هما تحت الأذُنين من أعلا اللَّحيين والخدَّين، والجمع لَهازم.

### ڻهو:

اللَّهاة: اللَّحمة المُشْرِفَة على الحَلْق وهي لحمة حَمْراء في الحنك مُعَلَّقة على عَكَدَة اللَّسان. والجمع فَهواة ولَهيات. وهي زائدة لحميّة معلَّقة على أعلا



الحنجرة كالحجاب، أي: إنّها بمنزلة إصْبَع الزَّمّار من المزمار ومَنفعتها تَدريج الهواء لئلاً يَقْرَع ببرده الرّئة فجأة ولتَمْنَع الدُّخان والغُبار ولتكون مقرعة للصَّوت يَقوَى بها ويَعْظُم كأنها بابٌ مُوْصَد، أي: مُطْبَق على مَخرج الصَّوت بقَدَره، ولذلك يَـضَر قطعُها بالصّوت ويُهَيِّءُ الرّئة لقبول البرد والتأذّي به.

# لوب

اللَّوب واللَّوب: العَطَش الشَّديد أو استدارة الحائِم حول الماء وهو عطشان لا يصل إليه.

واللُّوْبَياء: نبات معروف، مُذَكَّر يُمدّ ويُقْصر. ولهذا النبات ورق كورق اللَّبْلاب وحَبُّه هو المستعمل طبّا. وشكله كشكل الكُلَى، ولونه منه ما هو إلى الحمرة ومنه ما هو إلى البياض ومنه ما هو إلى السَّواد وطبعه الحرارة الرُّطوبة في وسط الدَّرَجَة الأولى. والأحمر أكثر حراة. والأبيض أكثر ربوطة. يُدرّ الحَيض وخُصوصاً مع دُهن النّاردين. ويُدرّ البَول. ويُحَرِّك الباه. وينفع الصَّدْر والرِّئة. وينبغي أنْ يؤكل مع الملح والصَّغتَر.

والمَلاب: ضَرْبٌ من الطِّيب فارسيّ، وهو الزَّعفران. واللُّوب: النَّحْل.

## لوح:

اللَّوْح: كلُّ صَحيفة عَريضة من خَشَب أو عَظْم. وقيل ألواح الجسَد: عِظامُه ما خلا قَصَب اليدَين والرِّجلين. واللُّوح: الهواء بين السّاء والأرض، وقد يُفْتَح. والعَطَش أو أخَفُّه أو سرعته. والمُلواح: الطّويلُ، والسَّريعُ العَطَش مِنَ الدَّوابِّ، عن أبي عُبيد. ولَوَّحَهف المرضُ: غَيَّر لونه، إلى كُمْدَة.





### لوزا

اللُّوْز: معروف اسم جنس، الواحدة لَوْزَة.

والحلو منه مُعتدل في الحرارة والبُرودة. رَطْب في الأولى.

والمُرّ حارٌّ يابس في الثّانية.

والحلو ينفع من السُّعال ويُرَطِّب الصَّدر ويليِّن الطَّبيعة ويَزيد في المنيِّ وينفع من حُرْقَة البَول ويُسَمِّن.

والمُرّ ينفع من الرَّبو ويفتح سُكدَ الكبد والطَّحال ويقتل الدود. والشَّربة منه قدر أوقيّة. واستعماله بالسُّكر يمنع ثقله على المعدة

واللَّوْزَتان: من أعضاء الحَلْق وهما اللَّحمتان النَّابتان في أصل اللَّسان إلى فيوق كأنّها أُذنان صَغيرتان وهم عُصَيبتان ومِنْ بينها يكون طريق الطّعام إى المريء، وهما تُساعدان على مَنْع الهواء من أنْ يندفع جُمْلَة عند الاستنشاق لئلاً يَشْرَق به الحيوان.

### لوص:

اللَّوْص: وَجَع الأذن. ووجع النَّحْر. وفي الحديث: (من سَبَق العاطس بالحمْد أمِنَ الشَّوْصَ واللَّوْص) (٣٠).

## لوع:

اللَّوْعَة: وَجَع القلب وحُرقته من حُبِّ أو هَمَ أو مَرَض.



## لوف:

اللَّوْف: نبات مُختلف منه كبير سَبط له أصْل كبَصَل العُنْصُل وساق غليظة وورق كورق اللَّبلاب. وفيه آثار مختلفة الألوان ويُسَدَّمى بلون الحيّة لشَبه ساقِه برَقْش الحيّة. ومنه وَسَط جُعِلَ له أصل دون الأوَّل، وساق في طُول الشّبر وورق صغير. ومنه صغيرٌ أصْلُه كالزّيتون.

والسَّبط في آخر الأولى أكثر حرارة وتجفيفاً. والجَعْد في آخر الثّانية أشدّ في التَّسخين. وأقوى ما فيه بَذْرُه وأنْفَع ما فيه أصْلُه مُفَتَّح للسُّدَد مُقَطَّع للأخلاط العَليظة اللَّزجة، تقطيعاً مُعْتَدلاً وفيه جَلاء. والجُد في كلّ ذلك أقوى. وهو يضرّ بالكبد ويُصْلَح بالهِنْدِباء.

## لوى:

اللَّويَّة: ما يُغْبَأ للضِّيف أو يدَّخره الرَّجل لنفسه. وألْـوَى الرَّجل: أكل اللَّويَّة.

واللَّوِي: وَجَعِ فِي المعدة أو فِي الجَوْف، لَوِيَ يَلْوِي لِويّ، فهو لَوٍ. واللَّوَّة: العُود الذي يُتَبَخَر به.

# ثيثرغس<sup>(۳۱)</sup>؛

لَيْثُرْغُس: لفظ يوناني للسَّرسام البارد. وهذه العِلَّة مُسَهَاة باسم عَرَضِها، لأنّ «ليشرغس» هو النسيان، لأنّه يَلْزَمُها. ومِن اسَمها أخْطأ فيها كثير من الأطبّاء فلم يعرفوا أنّ الغرض منها هو المرضف الكائنُ عن وَرَم بارد، بل حسبوا أنّ هذه العِلّة هي نَفْس النِّسيان. وسببُه مادّة بَلْغَميّة في داخل القَحْف في بَجازي روُح الدِّماغ.





وعلامتُه صُداع خفيف وحُمَّى ليِّنة وبُزاق وتَثاؤب كثير وبَياض في اللِّسان وكَسَل عن الجواب واختلاط عَقْل ونسيانٌ لازمٌ، وتكون العين - غالباً - مَفتوحة شاخِصَة. وعلاجُه استفراغ المَادّة بالحقن والحبوب، وقد يُفْصَد فيه لأنّه ينقص المَادّة.

### لىل:

اللّيل، لغة: زَمَنُ الظُّلْمَة من نحو غُروب الشَّمس إلى نحو شُروقها. وشَرْعاً بين غُروب الشّمس إلى طُلوع الفَجْر الصّادق. والنّهار، لغة: زمن الضَّوء من نحو شروق الشّمس إلى نحو غروبها، وشَرْعاً بين طُلووع الفجر الصّادق إلى غروب الشّمس.

وقال الخليل: اللَّيل عند العرب الظَّلام، والنَّهار الضَّوء (٢٢). قال ابن السِّكيت: قال النّضر: أوَّل النّهار من طُلوع الشَّمس ولا يُعَدّ ما قبل ذلك من النّهار.

واللّيلة بين غُروب الشّمس إلى طُلوع الفَجْر وجمعها "ليالي» بزيادة الياء على غير قياس. وقياس جمعها لَيلات، مثل بَيضة وبَيْضات. وقال الفرّاء: اللّيلة في الأصْل ليلة ولذلك فتصغيرها لُيَيْلَة، وشَذَّ التّصغي كما شَذَّ التَّكبير. هذا مذهب سيبويه في كلّ ذلك. وحكى الكسائيب ليائل جمع لَيلة وهو شاذّ أيضاً. وقال الجوهري: اللّيل واحدٌ بمعنى جَمْع، وواحدة لَيلة، وقد جُمعَ على "ليالي» فزادوا فيه الياء على غير القياس. ونَظيره أهْل وأهالي. ويقال كان الأصل فيه لَيْلاة فحُذِفَت في جَمْعها، وتَصغيرها لُيَيْلَة.

والمَلَوان: اللّيل والنّهار، لأنّها يملآن الآفاق نُوراً وظلمة. والجَدِيدان لتَجَدُّدهما بالضّياء والظّلام على الدّوام.



وسأل الإسكندر بعض الحكماء عن أيّهما أسبق اللّيل أم النّهار؟ فقال: هما في دائرة واحدة والدّائرة لا يُعرف لها أوّل ولا آخر. وإن اعتُبر وجودُهما بالإضافة إلى العالم فلا يخلو إمّا أنْ يكون الاعتبار بالإضافة إلى العالم العُلُويّ وهـو مـن الفَلَك المحيط إلى مُقَعَّر فَلَك القَمَر أو بالإضافة إلى العالَم السُّـفُليّ وهو من مُقَعَّر فَلَك القَمَر إلى كُرَة الأرض. فإنْ كان بالإضافة إلى العالَم العُلويّ كان ذلك باطلاً إذ العالَم العُلويّ لا ليلَ فيه ولا نَهار إذْ لا ظلام يَتعاقب عليه. فيُسمَّى نُوره نَهاراً. بل الأجرام العُلُويّة أجسام شفّافة مُضيئة نَـيّرة بطبعها أو بانعـكاس عن غيرهـا على الـدُّوام، وإنْ كُنّا نَرَى الشُّـمس والقمر يُكْسَفان عندنا فإنَّما ذلك الحائل يَحُوْلُ بين أبصارنا في هذا العالَم وبين نُوْرَيْهما وإلَّا فهما في عالمها على وَتيرة واحدة من النُّور والضِّياء لا تبديل لها ولا تَغيير إلى أنْ يشاء العزيز القدير. وإن اعتُبر وُجود اللّيل والنّهار إلى هذا العالَم السُّفْلِيّ كان اعتبار حَقّاً إلّا أنّه يجب أنْ تكون أسماءُ اللّيل والنّهار - ها هنا - دالَّة على النُّور والظُّلمة، كما قال الخليل أنَّ اللَّيل عند العرب الظَّلام، والنّهار الضّوء، حتّى لا يكون مَدلول اسْمَى اللّيل والنّهار على ما نفهمه نحن الآن من تَعاقُب الضّياء والظّلام عندنا. فإنْ كان ذلك كذلك كان اللَّيل مُتقَدِّما على النهار بالطُّبع والذَّات، على رأي المتشرِّعين والفلاسفة. أمّا الفلاسفة فإنّهم متَّفقون على أنّ جميع أجرام العالمَ شفّافة مُنيرة أو قابلة للنُّـور مُؤدِّيـة له ما خلا كـرة الأرض فإنّا كثيفة لذاتها مُظلمـة بطبعها، وأنّ الظُّلام الموجود في العالم إنَّما هو منها، وأنَّ ذلك ذاتيٌّ فيها لا عارض لها بل هـ و مُلازم لها مُلازمة الظّلّ للشّخص، والنُّور للشّمس، والضّيَاء فيها إنّما هو عَرَضي لها طارَ على الظّلام الذّاتيّ الملازم في قابلًه ضَوء الشَّمس انزاحَ الظّلام عنه إلى الجهة الأخرى التي تظلّ مظلمة حتّى تُقابل الشّمس فينزاح





ظلامُها إلى الجهة التي كانت مُضيئة، هكذا على الدّوام. وهذا هو الذي عليه أهل العلم.

وأمّا المتشرّعون فإنّهم على اختلاف عِلَلِهم مُتّفقون على تقديم اللّيل على النّهار في الوجود، ثمّ ذكروا أدِلّة يطول ذكرها.

واللَّلِيْلَة (٣٧): حَرارة مُمَّى الدِّقّ، وفي الحديث: (لا تـزال اللَّيْلَة والصُّداع بالعَبْد) (٢٩). وفي المثَل: (ذَهَبَت البَلِيْلَة باللَّيْلَة) (٢٩). البَلِيْلَة: الصَّحة. والمُلُوْل: المُحدال، وهو المِرْوَد الذي يُكتحل به.

## ليي:

اللِّياء: اللَّوبياء. قال ابن الأعرابيّ: وقيل هو شَيء يؤكل كالحمُّص وهو شيديد البَياض يكثر في الحجاز، وينبت في اليَمَن وعُمان. وقد قَدْرُ الحمُّص وعليه قُشور رقاق. يُفْرَك من قِشْره ويُـؤكل. وربّما أُكِل بالعسل. ويقال



للمرأة إذا وُصفت بالبياض كأنّها اللّياء. وفي الحديث: (إنّ رسول الله، عَلَيْكِاللهُ أكل لياء ثمّ صلّى ولم يَتوضأ)(١٠٠)، واحدتها لية.

واللّيا أيضاً: سمكة يتَّخذ من جلدها التُّرْسَة الجيّدة فلا يؤثِّر فيها شَيء ولعلّ اللّيا في الحديث هذا النَّوع من السَّمَك.





# حواشي حرف اللّام

- ١ العين (ليب).
- ٢ القُرْظ: نبات معروف. ومنه كانوا يستخرجون الدّواء المعروف بالأقاقيا. وأشهر ما كانوا يستعملون القرظ في دِباغة الجلود.
   المجمل ٤/ ١٥٤. لع م ٤/ ٣/ ١٠.
  - ٣ بلفظ قريب من هذا في الطّبّ النّبويّ ٢٩٩.
    - ٤ الطّبّ النّبويّ ٩٥.
- ٥ النَّطُرُونَ هُو ملح البارود، ويعرف كيهاويّاً بنترات البوتاس، يَحْصُل على الصَّخور الكِلسيّة وعلى جدران الأبنية الرّطبة. واستعملوه كثيراً لصناعة البارود، ينظر لعم ٤/٣/ ١٥٩.
  - ٦ النّهاية ٤/ ٢٤٤.
  - ٧ النّهاية ٤/ ٢٤٥.
    - ٨- نم٤/٥٤٢.
  - ٩ القانون واحد من أشهر كتب ابن سينا.
    - ١٠ الأدوية القلبية لابن سينا أيضاً.
  - ١١ المغانصة: ضيق الصّدر. كما في اللسان (غنص).
  - ١٢ لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين ٢/ ١٤٩. واللَّسان (لذع).
    - ١٣ ديوانه ٦٤. واللسان (لذع).
      - ١٤ النّهاية ٢٤٨/٤.
    - ١٥ الخنازير: قُروح صُلْبَة تحدث في الرَّقَبة. اللسان (خنز).
      - ١٦ الجمهرة ٣/١٠٦.
      - ١٧ ديوانه ١/ ٣٢. العين (لعس).
        - ١٨ الجمهرة ٣/ ١٤٩.



- ١٩ البقرة ٢٢٥. والمائدة ٨٩.
  - ۲۰ المؤمنون ٣.
- ٢١ يُنظر فيه الطّب النّبويّ ١٢.
  - ٢٢ النّهاية ٤/ ٢٦٨.
  - ٢٣ عيون الأنباء ٤٤٧.
    - ٢٤ العين (لم).
- ٢٥ المقاييس ٥/ ٢١١. اللسان (لمع).
  - ٢٦ النّجم ٣٢.
  - ٢٧ النّهاية ٤/ ٢٧٢.
    - ۸۲ نم٤/۲۷۲.
    - ٩٧ نم٤/٤٧٢.
  - ٣٠ النّهاية ٤/ ٢٧٦.
  - ٣١ تنظر مادة (سرسم) أيضاً.
  - ٣٢ بعبارة قريبة في العين (ليل).
- ٣٣ رواه البخاري في كتاب الصّوم. وانظر المسند ١/ ٢٢١-٢٢٦.
  - ٣٤ رواه مسلم في كتاب الصّيام. وانظر المسند ٣/ ٣٠٨-٣٢٤.
    - ۳۰ یس ۳۷.
    - ٣٦ يس ٣٧.
    - ٣٧ حقّها أن تكون في (ملل) فهي أقرب لمعانيها.
      - ٣٨ النّهاية ٤/ ٣٦٢.
        - ٣٩ اللسان (ملل).
      - ٤٠ النّهاية ٢٨٦/٤.







### مارستان

المارَسْتان: دار المريض، كذا نطقت به العَرَب، وأصله بالفارسيّة بيْهارَسْتَان، ومعناه: موضع المريض، لأنّ (بيهار) مريض، و(أستان) الموضع. وأوّل من وضع للمريض دارا أبقراط.

### ماش:

الماش: اسم فارسي لحَبّ صغير مأكول معروف، وهو الكَشُر عند أهل مكّة. وهو بارديابس في الأولى معتدلٌ في الرُّطوبة. والخِلْط المتولِّد منه محمود لاستيا إذا قُشر وطبخ بدُهن اللَّوز. ينفع المحمومين وأصحاب النَّزلات الحارة وخُصوصاً إذا طبخ مع الحسّ. ويُليِّن الطبيعة ولاسيا إذا طبخ بياء القُرْطُم. وإذا طبخ بقشره وحُمِّض بهاء الحصرم أو السَّهاق عَقَل الطبيعة وسَكَن الحرارة. وإذا طبخ بالخلّ نفع من الجرب المتقرِّح، والضّاد بدقيقه يُقوِّي الأعضاء الواهنة لاسيّها إذا عُجنَ بالشَّراب مع الزَّعفران.

# مالنخوليا،

المَالَنْخُوْلِيا: اسم لنَوع من الجُنون. وهو لفظ يوناني، معناه الخِلْط الأسود. وهو سبب هذا المرض فسُمِّي باسم سببه.

وسمعتُ الثَّعالبيّ (١) يقول: المالَنْخُوْلِيا: ضَرْبٌ من الجنون، وهو أنْ يَحدث الإنسان أفكارٌ رديئة ويغلبه الخوف والحزن. وربّها صَرَّح بتلك الأفكار ونطق بها، وخَلَّط في كلامه.



وطِبّاً: تَغيُّر الظُّنونِ عن المجرَى الطّبيعيِّ إلى الفَساد لسُوء مزاج ماديّ يُوْحِشُ النَّفْسَ ويُفزعها بظُلْمَته من داخلها كما تُوحشها الظُّلمة وتفزعها من الخارج. وسببه في الأكثر:

- إمّا سوداء وعَلامَتها الهَمّ والفكر والخَوف والفَزَع والبُكاء والنَّخيّلات الرَّديثة الأَفْتِيْمُوْن بعد الإنضاج وتَرطيب البَدَن بالأغذية والأشربة، وتقوية الدّماغ والقَلْب بالمفرِّحات المعتدلة.
- وإمّا صفراء لم يشتد احتراقها، وعلامتُها البَهر والاضطراب والصّياح وكثرة الغَضب وصُفْرَة اللّون، وعلاجها تنقية البدَن بمطبوخ الإهْلِيْلَج (٢) وتعديله بالأغذية والأشربة الباردة الرّطبة.
- وإمّا دَمٌ لم يشتد احتراقه. وعلامته الضّحك وحُمْرَة العين وعِظَم النّبض مع سُرْعَةٍ. وعلاجه الفَصْد وتنقية البدّن بمطبوخ الفاكهة وتَرطيبه.
- وإمّا بَلْغَم لم يشتدَّ احتراقه وهو نادر. وعلامته الكَسَل والسُّكون. وعلاجه تنقية البدن بالحبوب والإيارجات.

ومواضع الأسباب المذكورة:

- إمّا في الدّماغ نفسه.
- وإمّا متوجِّهة إليه من البدن كلّه.
  - وإمّا من عُضْوِ مخصوص.

وعلامة الذي في الدِّماغ نفسه إفراطٌ في الفِكْرَة ودَوام الوَسواس والنّظر الدَّائم إلى الشَّيء الواحد، وإلى الأرض.

وعلامة الذي بمشاركة البكن كلِّه احتباس ما كان يُسْتَفْرَغ عادة. وتَقَدُّم استعمال أغذية يتولَّد عنها ذلك الخلط.





وعلامة ما كان عن عُضْو محصوص فهو إنْ كان من الطّحال فعلامته كثرة الشَّهوة مع قلَّة الهضم، ونَفخ الطّحال. وأكثر مَنْ به مالَنْخُوْليا فإنّه مَطْحُوْل. وإنْ كان من المعدة فعلامته زيادة العلّة عند الأكل وعند التُّخَمة. وإنْ كان من المرَاق فعلامته ثقل فيها وانجذاب إلى أعلا وتَهَوُّع لازم وفساد هضم وجَشَأ حامض.

# العلاج العام:

يجب أنْ يُفَرَّح صاحبُ هذه العِلَّة، وأنْ يُرَطَّب هواء مَسكنه، وأنْ يُشَمَّم الرَّوائِح الطَّيِّبة. وأنْ يتجنّب القَديد والعَدَس والباذنجان. وأنْ يُمسح رأسُه بهاء الخَشْخَاش للتنويم، فإنّه من أوفق علاجاته. وملاك الأمر استفراغ المادّة مع التّرطيب وتقوية القلب وتَفريحه بحسب المزاج.

وقال بعض الأطبّاء: أنّ المالَنْخُوْلِيا قد تحصل على الجنّ، ونحن من حيث صنعة الطّبّ لا نلتفت إلى ذلك، ونقول أنّ سببها استحالة المزاج بالهُمّ إلى السّوداء، أو غَلَبة الصّفراء، أو الدّم الغليظ، أو البَلْغَم كما ذَكَرنا.

# مأج:

مَــــــُ بَــــُ المَــاءُ: مَلُـــــَ والمفؤوْجَــة: الملوحــة. والمُــؤوْج: مُـــؤُوْج الدَّاغِصَة، والسَّلْعَة، تموج بين الجلد والعظم. حكاها الخليل(٣) رحمه الله.

## مأق:

ا لَمَا قَدَ: شبْه الفُواق يَعْتَري الإنسان عند البُكاء كأنّه نَفَس يتقلَّع من الصَّدْد. ومُؤْق العَين ومَأْقُها: طرفها الذي يلي الأنف، والجمع آمَاق، كما في قول الخنساء:



تَرَى آمَاقَ ها الدَّهْرَ تَ لَمَعُ (١) و مَعَ فَعُهُ (١) و تَجمع أمآق، كما في قوله:

فارَقْتُ لَيْسَلَى ضَلَّةٌ فنسدِمْتُ عنسد فِسراقها فالعَسِينُ تَسنْري دَمْعَها كالسذُّرِّ مِسنْ آماقِها

ويُترك هَمْزُها، فيقال: مُوْق، والجمع: أَمْواق، إلّا في لغة مَنْ قَلَب، فقال: ماق.

# متروديطوس؛

مِثْرُوْدِيْطُوس: دواء مُقْبِضٌ للطّبيعة جدّاً(١٠). ويقولونه، بالشّاء: مِثْرُوْدِيْطُوْس، أيضاً، كلمة عن اليونانيّة.

#### متك:

الْتُكُ: الأُتْرُجِّ. وعِرْقُ أسفلِ الكَمَرَة. قال ثعلب: زَعموا أنّه خُرَج المنيّ. والمُتْك: عِرْقٌ في بَظر المرأة.

### مثن

المثانة: مُسْتَقَرِّ البَول. وموضعها بين الدُّبُر والعانة. وهي عضو مركَّب من رباط كثير وعَصَب يسير طويل مستدير، طرفاه أضيق من وسطه. ذات طبقَتين الباطِنَة أصْلَب من الخارِجة. والبَول يَجِيْءُ إليه من الكُلْيَتين





ثمّ يندفع عنه إلى الإحليل أو الفَرْج. ومَثِنَ الرَّجلُ: لا يَسْتَمْسِك بوله. وهو أَمُثَن وهي مَثْناء.

### مجج

المُجَاجِ: الرِّيْقِ تَمَجُّه من فِيْك. واللَّبَن لأنّ الضَّرْع يمجُّه. والعَسل لأنّ النَّحل تَجُه. وأي الحديث: (أنّه كان يأكل القِثّاء بالمُجاج) (٧) أي: العسل، ويقال له تُجَاج النَّحل. ومُجاج المُزن: المطر. ومُجاج العِنَب: ما سال عن عَصيره. ومُجاج الجراد: لُعابه. والمَجاج: العُرْجُون.

والَج: حَبُّ كالعَدَس إلَّا أَنَّه أَشدَّ منه استدارةً، وهو «الماش» بالفارسيّة. ومرّ ذِكْرُه في (م. ا.ش).

### مجع

المَجيع: أكْل التَّمر باللَّبَن معاً أو أكل التَّمر ثمّ يُشرب عليه اللَّبن. أنشد بعضهم:

إِنَّ فِي دَارِ نِسَا أَسْلَاثَ حُبِسَالَى فَوَدِدْنَا أَنْ لَوْ وَضَعْسَنَ جَمِيعاً جارَتِي ثمّ هِرَّتِي ثسم شساتي فإذا مسا وَضَعْسَنَ كُنَّ رَبيعا عارَتي للخبيص والهِر للفسارِ وشساتي إذا ما اشتهينا تجيعا(١٠) والمجع: الرَّديء من الأدوية وغيرها.

والمجَع: المتطبّب الذي لا دراية له بصَنْعَة الطّبّ.

## مجن

الماجِئن، عند العرب: الذي يرتكب القَبائح الرَّديئة والفضائح المخزية ولا يُبالي بعَذْل عاذِلٍ ولا تقريع قارع. والمجُون: خَلْط الجِدّ بالهزل.

### محح

المُتح: خالِص كلّ شيء. وصُفْرَة البَيض. والمحّ والمحّة: صُفْرَة البَيض. وإنّا يريدون فص البيضة لأنّ المحّ جوهرٌ، والصُّفرة عَرَض. ولا يُعَبَّر بالعَرَض عن الجوهر إلّا أنْ تكون العرب قد سَمَّت البيض صُفْرَة وهذا ممّا لا أعرفه، وإنْ كانت العامّة قد أولعت به.

ويقال لبياض البيض الذي يؤكل: الأحّ ولصُفرته المُحّ.

### محز

الماحُوز، هو المَرْماحُوْز، وهو المرّ الجبليّ، ويُذْكَر في بابه (٩).

### محض:

المَحْض: اللَّبَن الخالص، حُلُواً كان أم حامِضاً. وطبَّاً هو الدَّواء الخالص غير المَشوب بها ليس من صِفَته.

#### محق

المَحْق: النُقصان وذَهاب البَركة والمَحاق آخِرُ الشَّهر أو ثلاث ليالٍ من آخره أو أنْ يَسْتَتر القمرُ ليلَين فلا يُرَى غُدْوَةً ولا عَشِيَّة.

وقال ابن الأعرابي: سُمِّي المحاق عَاقاً لأنَّ القمر طَلَع مع الشَّمس فمَحَقَتْهُ فلمْ يَرَهُ أحَد.





وأَمْحَقَه الدَّاءُ: أَهْلَكُه. وأَمْحَقَهم الله، تعالى، بذُنوبهم: أَهْلَكُهم وأبادهم.

#### بحوه

المَحْوَة: المَطْرَة تَمحو الجدْب. والرّيح الدّبور لأنها تمحو السّحاب، وتمحو الأثر. ويقال في الرّيح تَحْوَة، بلا لام، فهي مَعْرِفَة لا تتصرَّف ولا تدخلها الألف واللّام.

ومَعْوَة: ريح الشمال، لأنها تفرِّق السَّحاب وتَذْهَب به، والجَنوب تجمعُه.

### مخصص

المُخّ: نِقْيُ العَظْم والدّماغ.

والمسّخ: جِسْم ليّن ودَسم بارد رطب، وأكلُه عند العرب عارٌ، وكأنّه عندهم شَرّ، هو وشَحْم العين.

وقال الرّاجز:

ما دام مُنخ في سُلامَى أو عَيْن (١٠)

والمُنخّ: خالِص كلّ شيء، وفي الحديث: (الدُّعاء مُخّ العبادة)(١١١)، أي: خالِصها.

## مخض

المَخيض: اللَّبن الذي قد مُخِضَ وأُخِذَ زُبده.

والمَخاض: وَجَع الولادة، وهو الطَّلَق.

#### مسدده



التَّمَدُّد: مرض آليّ يمنع القوَّة المحرِّكة عن قبْض الأعضاء التي من شأها أَنْ تَنقبض لأنّها في العَضل والعَصب. وهو، في الحقيقة، ضدّ التّشنُّج، وداخلٌ في جنس التَّشَتُّنج دخول الأضداد في جنس واحد واعتزاؤهما إلى سبب واحد يقع وقوعاً مُتضادًا، إلا أنّ التّشَنُّج يكون إلى جهة واحدة. وإذا اجتمع تشنُّجان في جهتين متضادَّتين صارا تمديداً، كمن يعرض له التّشنُّج من الأمام والخلْف معاً فيعرض له من الحركتين المتضادَّتين في أعضاء بدنه أنْ تتمدُّد. ولما كان هذا التّمدُّد تَشَنُّجا مضاعفاً وَجَب أنْ يكون أكثرَ من التشنُّج البسيط حدّة، فيكون دَبيب أسرع. وقد يكون هذا المضاعف ليس من تشنُّنجين بل من تمدُّدين الأنَّه في العَضَل والعَصَب، أيّ دُوْنَ الوَتَر لأنّ عُروض التَّمدُّد لآفة فيه قليل جدًّا. وهو ضدّ التشتُّنج لأنّ ما يعرض عنه التَّمدُّد وهو عدم الانقباض ضدّ ما يعرض عنه التّشنُّج وهو عَـدَم الانبساط. والجنس الذي يدخل فيه التَّمـدُّد والتَّشَـنّفج هو بُطلان الحركة الإرادية إلَّا أنَّها في التّمدّد بُطلان الحركة الانقباضيّة، وفي التّشنّج بطلان الحركة الانبساطية. واعتزاؤهما إلى سبب واحد لأنّ التمدد يُشارك التشنّج في السّبب الفاعل لهما كما أنّ الضّدّين مشتركان في الاعتزاء إلى سبب واحد كالحرارة مثلاً إذا تعلّقت بجسم رطب سَوَّدَتْه وإذا تعلّقت بجسم يابس بيَّضته، وكالماء البارد والملاقي لظاهر البدن فإنَّه يُبَرِّد بذاته ويُسَخِّن بالعَرَض لتكشيفه المسامّ وانسدادها فتحتقن الأبخرة الحارّة. وكذا القَمُوْنيا إذا فعلتْ في البَدَن بكيفيّتها سخَّنته وإنْ فعلتْ فيه بصورتها النَّوعيّة فأسهلتْ منه الخَلط الحارِّ برَّدتْه. ولمَّا كان هذا التّمدد تَشَنُّجاً مُضاعَفاً وَجَبَ أنْ يكون أكثرَ من التّشنّج البسيط حدّة، لأنّ احتمال الطّبيعة لنوع واحد أكثر من احتمالها لنَوعَين. وقد يكون هذا المضاعف ليس من تَشَنُّنجين بل من تمدُّدَين هذا إذا عَرَض للعُضْو سببٌ يَجذبه طولاً في طَرَفه وسبب آخر





يجذبه طُولاً في طرفه الآخر. فكأنّه حادثٌ عن تشنُّجات. ولذلك ينبغي أنْ يكون أكثرَ من التّمدُّد الكائن من تَشنُّجَين حِدّةٌ. وإذا علمتَ هذا فاعْلَمْ أنّ أسباب التّمدّد كأسباب التّشنّج وأنّ علامات أنواع فاك كعلامات أنواع هذا، وأنّ معالجاته كمعالجات أنواعه. وقد تقدَّم في (ش.ن.ج).

والمِدَّة: ما يَجتمع في الجرح من القَيْح.

والمُد: مِكيالٌ، وهو رطلان عند أهل العراق أو رطل وثُلث عند أهل الحجاز أو ملء كُفِّ الإنسان المعتدل إذا مَلاهما ومَدَّ يَدَه بها. وبه يُسَتَمى مُدّاً ومنه (سبحان الله مداد كلهاته)(١٢).

#### مدن

مَدْيَن: قيل هو اسم أعجمي، فإنْ اشْتَقَقْتَه من العربيّة فالياء زائدة، وقد يكون مَفْعَلاً وهو أظهر.

#### مدی:

المَدى: الغاية. ومَدى البَصر: مُنتهاه. ويقال: أَرْضٌ قَدْرُ مَدِّ البَصرِ، ومَداه، حكاهما ابن السِّكيت. والمدية، مثلَّثة الميم: الشَّفْرة، والجمع: مُديّ ومُديّات، ومِديّ. والمُدَى: مِكيال، وهو غير المُدّ، ويَسَعُ جَربياً، والجريب يسع خَمْسَةً وأربعين رطلاً، وقيل غير هذا.

### مذح:

مَذَحَتْ فَخذاه: إذا كانتا مُلتويتين تَسْحَجُ إحداهما الأُخرى عند المشي. وتمذَّح: سَمِن وغَلُظ.



## مذر

دواٌ مَذِرٌ: فاســد أو ضارٌّ. والتّمذُّر: الخُبْـث في النَّفس. ومَذرت البيضة: فسدت. ومَذرت معدته: فسدت.

والأمْذَر: الذي سَهُلَتْ طبيعتُه، فأكثر من الاختلاف إلى الخلاء.

## مذل:

المَذِيْل: المريض الذي لا يَتقارّ من شدّة الوجع والألم.

واللَذِل: الذي لا يَقْوَى على ضَبْط نفسه، من بَوْل أو غائط أو غَيْظ، وهو مّا يُطْلَقَ على أمراض البدن والنَّفْس.

والامْذِلال: الاسترخاء والفَتْرَة في عُموم البدن أو في الذَّكر خاصة.

#### مذي

المَـنْدي: مـاء رَقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكَّـر الجماع أو إرادته، وقد لا يُحَسّ بخروجه. وقيل: يكون في الشّـتاء أبيضَ تُخيناً، وفي الصَّيف أصفر رقيقاً.

والمذاء، فعال للمُبالغة، في كثرة المَذْي، من مَذَى يَمذِي لا مِنْ أَمْذَى يُمذِي لا مِنْ أَمْذَى يُمذِي، وهو الذي يكثر مَذْيُه.

ويُقال: أمْذَى شَرابَه: زادَ في مِزاجه حتّى رقَّ جِدّاً، وذهبت شِدَّتُه وحِدَّتُه. والمَاذِيُّ: العَسَل الأبيض.

والماذِيَّة: الخمر. قال الأصمعيّ: سُمِّيَتْ ماذِيَّة لسهولتها في الحَلْق.





### مــرأ:

المريء: عُجْرَى الطّعام والشّراب إلى المعدة، وهو مؤلَّف من لحم وطبقات غشائيّة تستبطنه، مَرنَة اللّيف ليسهل بها الجذب في الازدراد. ويعلوه غشاء من ليْف مُستعرض ليسهل به الدَّفع إلى آلمعدة، وفيه لحميّة ظاهرة، وموضعه على الفقار الذي في العُنق على الاستقامة لوقايته، وينحذر معه عَصَبان من الدّماغ، وإذا جاوز الفَقَرة الرّابعة الصّدريّة تَنَحَّى يَسيراً إلى اليمين ثمّ انحدر على الفَقر رات الثَّاني الباقية، حتّى إذا وافى الحجاب ارتبط به يَسيراً، ثمّ إذا جاوزه مال إلى اليسار، ثمّ يَستعرض بعد النُّفوذ في الحجاب، وينبسط متوسّعاً فَا للمعدة. والمريء جنس من المعدة يَسْعَى إليها بالتّدريج في اتساعه وتركيبه، وطبقتاه كطبقتَي المعدة، وأغشيته أشبه شيء بأغشيتها. وآخره لحميّة ممّا للمعدة. وجَمْع المريء: وآخره لحميّ غليظ عُرْضِيّ اللّيف أكثر لحميّة ممّا للمعدة. وجَمْع المريء:

ويقال: طعام مَرِيءٌ هَنِيءٌ: أي: جيّد العاقبة. ويقال: أمْرَاني الطَّعام، بالألف عند الانفراد، وهَنَأني ومضرَ أني للازدواج.

والمرء، مثلّثة الميم: الإنسان أو الرَّجل ولا يُجمع من لفظه، وقيل: مُرون. والمَـْرءُ والمُرْء: الرَّجل، والضّمّ لغة. فإنْ لم تـأتِ بالألف واللّام قلت: آمرِؤ وآمْرَآن والجمع رجال من غير لفظة، والأنثى امرأة، وفيها لغة أخرى: مَرْأة.

قال الكِسائيّ: سمعت امرأة من فُصحاء العرب تقول: أنا امرؤ أريد الخير.

### مرتك:

المَرتك، هو المَرّ أو السّنج. ومَرّ في الخاء، كما سنذكره في (م.ر.ر) بما لا يُحوج إلى إعادة ها هنا.



## ىرج:

المَوْج: أرض واسعة بها نبت كثري تُمرج فيها اللَّدوابّ، أي: تُخَلَّى تروح حيث شاءت.

والمَرْجان: صغار اللَّؤلؤ. وطبّا هو البُسْذ، أي: اللَّؤلؤ الأحمر، أو فَرْعُه، وهو الأشْهر. وهو بارد يابس في الأولى. وأجوده الأحمر القاني القليل العُقَد، يقوِّي القلب ويفرِّحه وينفع من الخفقان، ويمنع نَنْزف الدَّم، والشّربة منه نصف درهم. ومضرَّته بالرِّئة، ويُصْلحُه الصّمغ والكُثيرا. وهو مُفَرِّح مُقَوّ للقلب ولطبقات العَين. والمَرْجان أيضاً: بقلة ربيعيّة ترتفع قدر الذِّراغ، لها أغصان حُمر، وورقها مُدَوَّر عريض كثير الرُّطوبة.

والأطبّاء مُختلفون في المَرْجان الذي هو صغار اللّؤلؤ، فبعضهم يُسَمّي به أصل المرجان وفَرعه، وبعضهم يسمّي الجميع مَرجاناً، وبعضهم يقول: المرجان أصْل، والبُسْذ فرع. وقوم يعكسون الرصف، وهذا هو المشهور عندنا.

وهو أجزاء حَجَرية في قاع البحر، كأنّها أنابيب صغار مُلتصقة. وأجوده الأحمر النّاصع أو القاني. وهو بارد في الأولى، يابس في الثّانية، قابض مفجَفً ف يمنع النَّرْف، ويحبس الَّفث وخصوصاً المحرَّق مع الصّمغ العربيّ وبياض البَيض. ويقوِّي القلب وينفع من الخفقان. والشّربة منه نصف درهم وبدله الكهربا.

### مرح

المَرَح: شِدَّة الفرح والنشاط أو التَّبختر والاختيال وبه فُسِّر قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ ﴾ (١٣). والأشر البَطِر وبه فُسِّر





قولُه تعالى: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (١١).

ومَرِحَت العينُ: ضَعفت، والأرضُ بالنّبات: أخرجته. والمَرُوْح: الخمر، سُمِّيَتَ بذلك لأنّها تَمرح في الإناء أو لأنّ شاربها يمرح منها.

## مرحز

المَرْماحُوز، هو: الخُرُنْبَاش. ومَرّ في موضعه من حرف الخاء. وكُتب، ها هنا، للفظ.

### مرخ

المَرْخ: شجر كثير الوَرْي سَرِيْعُه. وفي المثَل: (في كلّ الشَّجَر نار واسْتَمْجَد المَرْخ والعَفَار) (١٥٠ استمجد: استكثر. وذلك أنّ هاتين الشَّجَرتين من أكثر الشّجر ناراً وهما أسرع الزُّروع وَرْياً. وهو شجر كبار طوال وليس له ورق ولا شَوك. وقيل له ورق قليل.

والمِرِّيْخ: الرَّجل الأحمق، وكَوْكَب.

قال ابن الأعرابيّ: ما كان من أسهاء الدَّراريّ فيه ألف ولام فقد يَجِيء بغيرهما كقولك مِرِّيخ في المرّيخ، إلّا أنّك تنوِّنها فيه.

وأَمْرَخْتُ أَعْضاءَ المريضِ: مَرَهْتَها بدُهْن وغيرها حتّى تَسْتَرْخِي. وذلك في تَشَنُّج العَصَب أو تَقَبُّضَ العَضَل.



## مرد

الأَمْرَد: الشّابّ الذي طَرَّ شارِبُه ولم تَبْدُ لحيتُه. وشَـَجرة مَرْداء: لا وَرَقَ عليها.

والمَرْد: الغَضّ من ثمَر الأراك، أو النَّضيج منه، والسَّويْق، والثَّريد. يقال: مَرَد الرَّجل الخبز في الماء يمرُده مَرْداً: ماثَه حتّى يَلين، والمَرِئِد: التَّمر يُنقع في اللَّبن حتّى يَلين.

# مردقوش،

المَرْدَقَوش: المَرْزَجَوْش، فارسيّ معرَّب. ومعناه: اللّين الأذن. والزّعفران. وسنذكره في (مرزجوش) فهو به أعرف وأشهر.

### مرر

اللّه: ضدّ الحلو. وصَمْع شجر مُشَوِّك شبيه بالقَرَظ يكثر في المغرب، سُمِّي به لمرارته. وهو حارّ في الثّالثة يابس في الثّانية يفع من السُّعال المزمن ويقتل الأجنَّة، ويُخرج المشيمة شُرباً شُرباً واحتمالاً. وينفع من السُّعال الرَّطب والرّبو القديمين، ومن جميع السُّموم ويقتل الدُّود ويخرجه من الأمعاء. ونصْفُ درهم منه مع بَيضة نيْمْرَشْت مُمسك للنَّزف الكثير شرباً. وينفع من الزَّخحير البارد. والشربة منه نصف درهم، ومَضَرَّ تُه أنّه يُصَدِّع. وإصلاحه بهاء الآس. وبدله الصّبر.

والمَرّة: الفعْلَة الواحدة. والمُرّة: شـجرة أو بَقلة لهـا ورق كالهِنْدِباء ونَوْرَة صفراء وأرُوْمَة بيضاء، تُؤكل بالخلّ والخبز. وفيها مَرارة يَسيرة.

والمِرّة: مِزاجٌ من أمزجة البدن. وهي مِرَّتان: المِرّة الصّفراء والمِرّة السّوداء.



والمَمْرور: مَنْ غَلَبت عليه المرّة. والمُرِّيّ: إدام كالكامَخ، كأنّه منسوب إلى المرارة، والعوام تخفّفه. وهو إمّا من السَّمك المالح واللّحوم المالحة، وإمّا من خبز الشّعير أو خبز الحنطة المحروق، ومن الفَوْ دَنْج والملح والرّازيانج، بأنْ يؤخذ جزءٌ من أحَد الخُبزين بعد حَرْقه ومن الفَو دنج جزء ومن الملح والرّازيانج من كُلّ واحد منها نصف جُزء، ويُعجن الجميع ويُوضع في شمس حارّة عشرين يوماً. وفي كلّ يوم يُرشّ عليه شيء من الماء ويُعجن به. وإذا اسْود وتخمّر خُفف بالماء وصُفّي وجُعل أيضاً في الشّمس بقدر ما يُؤمّن عليه من الفساد ثمّ يُرفع لوقت الحاجة. وهو حارّ يابس يذهب بوّخامة الأغذية ويُلطّف الغليظ منها.

والمُرَّار: شـجر مُرِّ من أفضل العُشْب وأضخمه إذا أكلته الإبلُ قَلُصَتْ عنه مَشافرها وبَدَتْ أسنانها، الواحدة مُرّارة.

وطبّاً: هو اسم لنبات شَوكيّ يكون في الرَّبيع وفي أوّل الصّيف، وهو صنفان: منه ما زهره مُهدَّب بحلقة ثَمَر في قَدْر الفُول فيه شَوك جديد، ومنه مَا زهره مُهدَّب يُخالطه لون أحمر مُهدَّب أيضًا وشَوكه أطول، وقد يُؤكل بعد سَلْقِه ويُطبخ باللّحم. وقد يؤكل نيّئاً مع شدّة مرارته.

والمَرارة: هَنَةٌ لازقة بالكبد من كُلّ ذي روح إلّا النّعام والإبل. وهي حارّة يابسة في الثّالثة تُطْلِق الطّبيعة وتُسْقط الأجنّة وتقتل الدُّود والحيّات. يُستعمل منها اليَسير. ومضَرَّتها بالمثانة، وتُصْلَح بالصّمغ العربيّ.

ومَرارة الصّحراء: الحنظل.

والأَمَرّان: الفَقْر والهَرَم، والصَّبر والثَّفَّاء، فاصَّبر معروف وهو مُرّ، والثُّفَّاء هو الخَرْدل من الحرافة والثُّفّاء هو الخَرْدل من الحرافة والخِّدة بمنزلة المَرارة. والمُرّان: شجر باسِق يكثر في عُمان، يتَّخَذ من عيدانه



الرِّماح لصلابته وأجزاؤه مُرَّة، وقِ شُرُه إذا حُرِق ولُطِخ بالماء على الجرَب المتقرِّح قلعَه.

ومَرارة الفيل، وهي الفِيْلْزَهْرَج، معرَّب فِيْل زَهْرَه، بالفارسيّة: اسم لشجرة يتَّخذ من عُصارة ورقها الحُضَض. وقيل: معناه: سُمُّ الفيل، لأنَّ الحُضَض يقتل الفيل. وقيل في سبب التسمية أنّ الحُضَض يُستعمل بدلاً من مَإارة الفيل.

## مرز

فُلان يمرُز جِلْدَه: إذا كان يُكثر حَكَّه فيُخَرِّشُه.

والمِرْزة: القطعة الصّغيرة من دواء أو عَجين، ومن كلّ مُتَلَبِّد.

# مرزجوش

المَرْزَجُوش: فارسيّ مُعَرَّب ومعناه آذان الفَأر. وحَبَقُ القَبَّاء وهو نبات له أغصان كثيرة رقيقة وورق صغير إلى الاستدارة أقرب، ورائحة طيّبة، حارّ يابس في الثّالثة مُفَتِّح للسُّدد التي في الرّأس والمنخرين شمّاً وبلكاً. وشُرْبُ طبيخه ينفع من عُسر البول ويدرّه إدراراً قويّاً، ومن المغص ووجع الظهر وغيره من الأوجاع العارضة عن البَرْد. ومن المالننخوْليا ويفتّح السُّدَد، وينفع اللَّقُوة، ويسخِّن المعدة والأمعاء، ويجفِّف ما فيها من الرُّطوبة. وأكُله بالملح قاطع لسَيلان اللُّعاب من الفم. وينفع من لَسْعَة العَقْرَب ضِهاداً بالحلّ.

### مرض

المَرَض: إظلام الطّبيعة واضطرابها بعد صَفائها واعتدالها.





وقال ابن الأعرابيّ: أصْلُ المرَض النُّقصان، يُقال بَدَنٌ مَريضٌ، أي: ناقصُ القوَّة. وقَلْبٌ مريضٌ، أي: ناقص الدِّين. والمَرَض في الأبدان: فُتور الأعضاء، وفي القَلْب فُتُورٌ عن الحقّ.

ويقال: مَرِضَ فُلان، ومَرَض مَرَضا، فهو مَرِضٌ ومَرِيْضٌ ومَارِضٌ، والجمع مَرْضَى ومِراضٌ.

والتَّمْرِيُّض: حُسْنُ القيام على المريض. والتَّمارُض أَنْ يُرِيَ من نفسه المرَض ولَيس به. والمِمْراض: المِسْقَام.

وطبّاً: المرَض هيئة غير طبيعيّة في بدن الإنسان، يجب عنها بالذّات آفة في الفعْلَ وُجوباً أوَّليّاً، فقولنا «هيئة» أي: حالة ظاهرة، وهو أمر يَحْدُث في بَدن قابِل له ويَصير مَوْصُوفاً بصفة خاصّة. وقولنا «غير طبيعيّة» مُخْرِج للصّحة. وقولنا «في بدن الإنسان» مُخْرِج لغيره. وقولنا «يجب عنها بالذّات» أي: بها هو في ذاته لا بها هو شيء آخر، ليَخْرُج العَرَض إذا أوْجَبَ مرضاً.

وقولنا «آفة في الفعل» أي في فعل من الأفعال الحيوانية أو الطبيعية أو النفسانية. وقولنا «وجوباً أوَّليًا» أي: بغير واسطة، فيَخْرُج السَّبب فإنّه يُوْجِب ضَرَرَ الفِعْل بواسطة المرض وهو مما تشتد أعراضُه ليلاً لاشتغال الطبيعة به عن كلّ شيء.

وينقسم إلى ثلاث أقسام:

- إمّا مَرض عن سَبَب كالحمَّى العارضة عن عُفونة الأخلاط.
- وإمّا عن مَرَض كالغَشْي العارِض عن الوَجَع الشّديد في القولنج. والأمراض منها مُفْرَدة وتَنحـصر في ثلاثة أجْناس: أمراض تتبع سـوء

والا مراص منها مفرده و ننحصر في نلابه اجناس: امراص نتبع سوء المزاج، وأمراض تتبع سوء هيئة التّركيب، وأمراض تتبع تفرُّق الاتّصال.



ومنها مُرَكّبَة وهي التي تَحدُث عن اجتماع مَرَضَين مُفْرَدَين أو أكثر، وهي تنحصر في أربعة أجناس:

- الأوّل أمراض الخِلْقَة، وهي أربعة أمراض:
- (١) الشَّكْل وهو أُ يتغيَّر عن مجراه الطّبيعيّ تغيُّراً يَضُرُّ بالفِعْل.
- (ب) وأمراض المجارِي وهي ثلاثة: أنْ تتَّسِع أو تَضيق أو تَنْسُل.
- (ج) وأمراض الأوعية، وهي أربعة: أنْ تَكبر أو تَصْغُر أو تمتليء أو تخلو.
- (د) وأمراضف سُطُوْحِ الأعضاء وهي أنْ يَملُسَ ما يجب أنْ يكون خَشناً وعكس ذلك.
  - والثَّاني أمراض المِقْدار، وهي: إمَّا أَنْ تَزيد أو تَنقص.
- والثّالث أمراض الغُدَد وهي أيضاً كأمراض المِقْدار. وكُلّ واحد من نَوعها إمّا طبيعيّ وإمّا غير طبيعيّ.
- والرّابع أمراض الوَضْع، وهي باعتبار الموضع أربعة: إنخلاع العُضْو عن مَوْضِعَه كتحجُّر المفاصل، أو باعتبار المشاركة، وهما اثنان أنْ تمتنع حركة العُضْو إلى آخر أو تَعْسُر عن آخَر.

وكُلَّ مرض ينتهي إلى الصَّحَة فله أوقات أربعة: ابتداء وهو وقت ظُهوره، وتَزَيُّد وهو وقت زِيادته، وانتهاء وهو وقت انتهائه، وانحطاط وهو وقت نقصه.

### مرطا

الْمُرَيْطَاء، والمُرَيطَى: جِلْدَه رقيقة بين لاشَّرَّة والعانَة من باطِنٍ.





#### مرع

الْمُرَعَة: طائر صَغير حَسَن اللّون طيّب اللّحم طويل الرِّجلين لا يظهر إلّا مع المطر. وقال ثعلب أنّه يُشْبِه الدُّرّاج. وفي حديث ابن عباس، أنّه سئل عن السَّلْوَى (١٦) فقال: هي المُرَعَة (١٧) والجمع: مُرَع.

وإذا شُقَّ جَوْفُه ووُضِع على الشَّوك ونحوه ممّا دخل في البدن أُخْرَجَه. والمَرْعُ: الكَلأ. وأمْرَعَ الوادي: أكْلاً.

## مرغ

الإمراغ: أَنْ يَهْذِيَ المحموم من شدّة الحمّى. وأَمْراغ الدَّواء: أَنْ لا تُضْبَط مقادير ما يتركّب منه. والمَرْغ: اللَّعاب، وأَمْرَغ: سال لُعابه.

## مرق

الْمَرَق: معروف.

ومَرِقَتِ البَيضةُ مَرَقاً، ومَـذِرَتْ، أي: فَسـدت فصـارت مـاءً، حـكاه الخليل (١٨٠).

ومَراقّ البطن: ما بين العانة والسُّرَّة، وهي المُرَيْطاء أيضاً.

والمَرْقاء: ما يُقْطَع به الدَّم النّازف، لُطوخاً فوق العِرْق النّازف. وحقُّه أنْ يكون في (ر.ق.أ) ولكنّنا ذكرناه، ها هنا، للَّفظ.

## مرقش

اللَّرْ قَشِيْشَا: اسم يوناني لنوع من الحجارة في معادن النَّهب والفضّة والنُّحاس. حار في الثَّانية يابس في الثَّالثة. وأفضله النَّهَبيّ. وفيه قَبْض



يقوِّي العَين ويَجْلُوها، مُحْرَقاً وغَير مُحْرَق، والأفضل إحراقه بـأنْ يُغْمَس في العَسـل ويُوضع عـلى الجمر إلى أنْ يَحْمَرّ. وبعـض الصّيادنة يُكرِّر حَرْقَه، وبعضهم يَغسله فيزاد لُطْفاً.

## مرن

المِرّان: شَجَر بأرض المغرب، حارّ يابس في الثّالثة، إذا شُرِبَ من عُصارة ورقه مِقدار دِرْهَم بِخَمْر نفع من نهشة الأفعَى.

ومَرَنَ الشّيءُ، مُرونا: لانَ. والمارِن: ما لانَ من الأنف مُنْحَدِراً عن العَظْم. وأمْرانُ الذّراع: عُصَب فيها.

والمُرْن: الفِراء، قال النَّمر بن تَولب:

خَفِيْفات الشُّخوص، وهُنّ خُوْصُ كأنَّ جُلودَهُــنّ ثِيـــابُ مَـــرْن (١٩٠

## مـــزج:

المَّرْج: الخَلْط. يُقال: مَزَج فـلانٌ الشَّيء يمزُجـه مَزْجاً فامتزَج: خَلَطَه فاخْتَلَط.

والمِزْج: اللَّوز المُرَّ، والعَسَل. ومِزاج الشَّراب: ما يُمزج به. ومِزاج البَدّن: ما رُكَّب عليه من الطَّبائع، أي: من الأخلاط، وهي الدَّم والمِرَّتَين والبلغم.

والمراج: الممروج، وهو كيفيّة متوسّطة بين الكَيفيّات الأربع توسُّطاً حادثاً عن العناصر إذا تَصَغَّرَتْ أجزاؤها وتماسَّت، وحصل بينهما فِعْل وانفعالٌ، إمّا بأن تكون نفس الكيفيّة فاعلاً، وصورة الكيفيّة مُنْفَعِلاً وهو





مذهب الأطِبّاء، وإمّا بأنْ تكون الصُّورة فاعلةً والمادّة مُنْفَعِلَةٌ وهو مذهب الحكماء.

أي إنّ الفاعل هو الصُّورة بواسطة نَفْسِ الكَيفيّة، والمنفعِل هو المادّة في صورة الكيفيّة لا في نَفْس الكيفيّة.

ودَلَّل الكِنديّ على أنَّ الصُّورة التي تفعل في غير مادَّتها تتوسَّط الكيفيَّة بالماء الحارّ إذا امتزج بالماء البارد انفعَلت مادَّة البارد من الحرارة كما تَنفعل مادَّة الحارّ من البرودة وإنْ لم يكن هناك صورةٌ مُسَخَّنَة.

والمزاج إمّا مُعتدل، وليس المراد به المعتدل المشتق من التّعادل بأنْ تكون المقادير من الكيفيّات المتضادّة في الممزوج مُتساوية لأنّ هذا هو المعتدل الحقيقتي وهذا لا وُجود له في الخارج، بل المرادُ المعتدلُ المشتق من العَدْل في القسْمة بأنْ يكون قد تَوفَّر للمُمْتَزج من العناصر ما يَجبُ له. وتَعرض له ثمانية اعتبارات هي الاعتدالات الأربعة بالمقياس إلى الدّاخل والخارج. أعني الاعتدال النّوعيّ وهو معروف، والصِّنْفيّ وهو طائفة من التّنوع، والشَّخْصيّ وهو فرد من الصِّنْف، والعُضْويّ وهو جُزْء من الشَّخْصيّ.

وأمّا غير المعتدل فهو إمّا في كيفيّة مثل الحارّ أو البارد أو الرَّطب أو اليابس. وإمّا في كَيفيّتين وهو إمّا حارّ رطب أو حارّ يابس أو بارد رطب أو بارد يابس.

### مزر

الَمْزْر: الذَّوْق للشَّيء، شيئاً بعد شيء، كالتَّمَزُّز. والمِزْز: نَبيذ الذَّرة والشَّعير والحِنطة والحُبوب أو نبيذ الذُّرة خاصّة. ويؤيِّده ما ذكره أبو عُبيد عن ابن عمر أنّه قال: البِثْع: نَبيذ العسل والمِزْر من الذُّرَة، والسُّكّر من التَّمر، والخمر



من العنَب. ويُعْرَف في البصرة بنبيذ الأرُزّ، يعرفه سُودانها، ويَغْلُونه مع الماء النَّدِي يُطبَخ فيه البُرّ. وهو حارّ بطيء الهضم، أرْدَأ من الفُقاع، يَضُرّ العَصَبَ، ويُصَدِّع الرَّأس. والإكثار منه يُوجب العثيان والقَيء وكثرة الرِّياح. والتَّقْيِيُءُ به جيّد لأنّه يثير أخلاطاً مُرِّيَة وبَلْغَمِيَّة. وينبغي أنْ يُجتنب مهما أمكن.

والمَزيْر: الشَّديد القلب، القَويّ. وقال العبّاس بن مرداس:

تَرَى الرَّجُلَ النَّحيفَ فتَزْدَرِيْهِ وفي أَثْوابِهِ رَجُسلٌ مَزِيْسرُ (٢٠)

ويُرْوَى أَسَدٌ مَزير.

والتَّمَزر: الشَّراب القليل، قال:

تكون بَعْدَ الحَشوِ والتَّمَزُّرِ في فَمِهـق مثـل عصـير السُّكَرِ (٢١)

## مــزز:

المُتُّز، من الشَّراب أو الفاكهَة: ما كان طعمُه بين الحامض والحلو. والمَزَّة: المَصَّة. والخمر اللَّذيذة الطَّعْم. قال حسّان:

كان فاها قَهْ وَهُ مُرَّةً حَديثة العَهْدِ بِفَضً الخِتام (٢٢)

## مزع:

تَمَــَّزعِ لِحُمُ فــلان: تقَطَّع وتناثَر لآفةِ أو جِراح. ومَزَعَ فيهم الدَّاءُ: تَفَشَّـى. ومَزَعَتْهُ الحَمَّى: آذَتْه أذيّ شديداً.

والمِزْعَة: القِطْعَة من اللَّحم، أيّ لحم كانَ.





### مزق

مَزَق الطَّائر: ذَرَقَ. وصار التَّوب مِزَقاً، أي: قِطَعاً. ومَزَق جِلْدُ المعلولِ من القُوَباء والجُُدَريّ وغيرهما: بانت عليه آثارٌ تخالف لونه وطبيعته.

### مزن:

مُزُوْن: عُمان. والمُزُوْن: البُعْد، وربّم كان ذلك من هذا. والمُزْنُ: السَّحاب.

قال ابن دريد: فلان يَتَمَزَّن على قومه، أي: يتفضَّل عليهم.

ويقال للهلال ابن مُزْنَة. قال الشّاعر يصف الهلال:

كأنّ ابـــنَ مُزْنَــتِـها جــانِحاً

فَسِيْطٌ لَدَى الأُفْقِ مِنْ خِنْصر (٢٣)

والمازنُ: بَيْضُ النَّمْل، حكاه الخليل(٢١) رحمه الله.

ومَزُّنَ بَدَنُ فُلانِ: إذا امتلأ شَبابا. وأيضاً: إذا عُوْفي من داء فسمِن.

### مـــزي:

المَزِيَّة: الفَضيلة. والطَّعام يُخَصُّ به الضَّيف، عن ثعلب. ولهذا العِلاجِ مَزِيَّة، أي: هو أكثر نَفْعاً ممّا سواه.

### مسيح:

المَسِيْح: عِيْسَى بن مريم، عليهم السلام، سمي بها كان عليه من جمال. والعرب تقول: على وجه فلان مَسْحةٌ من جمال، كأنّ وجهه مُسِمَح بالجَمال مَسْحاً. وقيل غير ذلك، والله أعلم.



والمَسِيْح: الذي أَحَدُ شِقَّي وَجْهِه مَسُوح، لا عَين له ولا أذن، ويقال أنّ الدَّجّال سُمِّى مَسيحاً لذلك.

وأنشد الخليل:

إذا المَسيْحُ يَقْتُلُ المَسيْدِ عَالَامًا

والمَسْح: الجماع. مَسَحَها، أي: جامَعَها. والمَسِيْحَة: القِطْعَة من الفِضّة.

والمُسْحاء: المرأة الرَّسْحاء.

والتَّمْسَاح: حَيوان معروف، ظهره كظهر السُّلحفاة وصورته كالضّبّ، يُحَرِّك فكّه الأعلَى، على غير سائر الحيوان.

وهو شديد الحرارة. وزِيْلُه يُزيل البياضَ من العين.

وإذا أُدِيْفَ شحمُه بدُهْنِ وَرْد نَفَعَ من وَجَع الصُّلْب والكليتين وزاد في الباه مَرْخاً. ولحمُه رَدِيْءُ الكَيْمُوْس. والمسحة: النُّوابة، وهي من رأس الإنسان ما بين الأذن والحاجِب تَتَصَعَد حتّى تكون دُوْنَ اليافوخ.

## مسخ

المِسْتُخ، من النّاس: الـذي لا مَلاحة فيه. ومن اللّحم أو الفاكهة: ما لا طَعْمَ له.

وخصّ به بعضُهم ما كان بين الحلاوة والمرارة. أنشد الأشعر الرّقبانيّ:

مَسِيْسِخٌ مَلِيْخٌ كَلَسِحْمِ الحُوار
فلا أنتَ حُلْوٌ ولا أنتَ مُرّ(٢٦)

الَلِيْخ كالمَسِيْخ.





وقال بعض الأطبّاء: المَسِيْخ له طَعْم تُدْرِكُه القوَّة الذَّائقة ولكن لا تَقْدِرُ على تمييزه.

#### :(34444)

التس: الجنون. والكُسُوس: الماء بين العَنْدب والمِلْح، وكذلك العَذْب الصافي؛ ضِدّ.

#### مسط:

المَسْط: خَرْط ما في المِعَى بيدك. والماسِطَة: شَجر يَمسُط البَطْنَ فيَخْرطها.

#### مسك:

المسْك: اسم فارسي استعملته العرب لضَرْب من الطَّيب. وهو دَمَّ يجتمع في سُرَّة الظِّباء. وأجوده التُّبَني ثمّ الصّينيّ ثمّ الهَنديّ الذي اسْتُحْكِم نضجُه في سُرَّة حيوانه، وكانت رائحته كرائحة التّفّاح، ولونه يميل إلى الصُّفرة، وكان حيوانه يرعَى السُّنبُل والأفاويه الطّيبة. وهو مُذَكَّر وقد أنّه بعضهم على أنّه جمعٌ واحدته مِسْكة.

وهو حارّ في الثّانية يابس في آخرها، يقوِّي القلب، ويفرِّح النَّفس، ويُشَجِّع الجبانَ، ويُزيل الخفقان، ويُصْلِح الفِكْر، ويَذْهَب بحديث النّفس، ويُطْلِق الرِّياح الغليظة من المعدة والأمعاء، ويُبْطِل عَمَل السُّموم ويدفع ضررها، ويُحسِّن اللَّون، ويُطيِّب العَرق، ويُوْصِل قُوى الأدوية إلى جميع أعضاء البدن، ويَنْفَع من الفالَج والشَّكْتة ومن جميع الأمراض الباردة. وذكر بعض أطبّاء فارس والأهواز أنّه يحرِّك الباه بسبب رُطوبة فضليّة فيه، وأنّد يُعين على كثرة الجاع إذا أدِيْف بدهن الخيريّ ودُهِنَ به رأس الإحليل وأنّد يُعين على كثرة الجاع إذا أدِيْف بدهن الخيريّ ودُهِنَ به رأس الإحليل



إِلَّا أَنَّـه يُسرِع بالإنزال. وهو يَعْقِل الطّبيعة ويـضّر المحرورين، ويُعْدَل حَرُّه بالكافور ويُبْسُه بدُهْن البَنَفْسَج. والشّربة منه حَبَّة. وبدله نِصْف وزنه عَنْبَر.

ومِسْك البَرّ: نبات طيّب الرّائحة، وله زَهر كزهر المَرْوِ. ومِسْك الجِنّ: اسم يُقال في المغرب للنّوع الصّغير من الجَعْدَة.

والماسكة (٢٠) قِ شُرَة على وجوه الصّبيّ والمهر. والمُسك: الإهاب. والإمساك: البُخْل. والمُسْكَة: ما يُمسَك به الرَّمَق من طعام وشراب.

والإمُّتِسَاك، والإمساك: ضِدّ الإسهال.

#### مسسو:

المُسُو: اسم يوناني لنبات بأصوله، لكنه إذا أَطْلِق فإنّها يُراد أصلُه. وهو يُشبه الشّبث في نباته وورقه. ويعلو نحو ذراع فأكثر. وأصله قطع مختلفة الشّكل في لَون الغَاريْقُون، غير صُلْبَة، وفي طعمها قَبْض ومَرارة، طيّبة الرّائحة حارّة يابسة في الثّالثة، فيها رُطوبة غَريبة غير نَضِيْجَة، مُفَتِّحة مُدِرَّة للبّول والحيّض، نافعة من ريح المعدة ومن ضَعْفِها وضعف الكبد ومن المغض ووجع الصدر والمفاصل والمثانة والرّحم، وتهيِّج الباه وتُغْزِر المنيّ، غير أنّ الإكثار منها مُصَدِّع. وإصلاحها نَقْعُهَا في الخلّ ثمّ تجفّف وتُستعمل. والشّربة من مثقال إلى درهمين. وبدلها في أدوية المعدة والكبد السُّنْبُل، وفي والإدرار الفِطْراساليُون.

#### اسم

المَساء: ضِدّ الصَّباح. والإمساء: ضِدّ الإصباح. والجمع: أَمْسِيَة، عن ابن الأعرابيّ. والاسم المِسْي والمُسْي، وهو من المساء، ومثله الصُّبْح من الصَّباح.





# قال الشّاعر:

لَكلِّ هَمَّ مِن الأمسورِ سَسعَسهُ والمُّبيُّ والصُّبيُّ لا فَلاحَ مَعَهُ (٢٨)

والمُمْسي: كالمُصْبِح، ويقال: أمُسَينا مُمْسيّ. قال أميّة بن أبي الصّلت:

الحمدُ للّب مُسينا ومُصْبحنا

بالخير صَبَّحَنا ربِّي ومَسَانا (٢٩)

وأُمْسَيْنا: صرْنا في وقت المساء.

### مشج

المَشِيْج: المختلط من كلّ شيئين، أو من كلّ لونين، أو من كلّ لون مع بياض أو محرة. ويقال: مَشَـْجتُ بينها مَشْحبً! إذا خَلَطْتَ أحدَهما بالآخر، والجمع: أمشاج. وقال تعالى (٢٠٠): ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ مَشَاجٍ ﴾ (٢٠٠) أي: ماء الرجل المختلط بهاء المرأة. فالأمشاج: الأخلاط، واحدها مشيج، فهو شيئان مخلوطان، يعني اختلاط نُطْفضة الرَّجل بنطفة المرأة، وهما مُختلفان لوناً وطبيعة، وإنْ عَمّهها اسم النُّطْفَة.

## مشر:

التَّمْشير: النَّساط للجهاع. وفي الحديث: (مَنْ أكلَ اللَّحم وَجَد في نفسه تمشيراً) (٢٠٠٠: نَشاطاً للجهاع.

والمَشْرَة: شِبْه خُوْصَة في العِضاه.

وتَمَشَّر المريضُ، وذلك إذا قارَب البُرْءَ، وبانت عليه علامات العافية.



## ىشش

المُشَاش: رُؤوس العظام اللّيّنة التي يمكن مَضْغُها، الواحدة مُشاشة. والمِشْمِش: ضَرْبٌ من الفاكهة معروف. بارد رطب في الثّانية، شديد التّبريد للمعدة جدَّاً. يضر المبرودين لا سيّها طَرِيّة. ونَقيع يابسه ينفع المحرورين وأصحاب الحميّات الحادة والمعدة الحارّة والجشأ الدُّخاني والعطش الدّائم، ويَقْمَع الصَّفراء ويُسَكن حِدَّة الدّم، ويدفع لُبُّه مضارً السُّكْر، وزهره قاطع للدَّم من أيِّ مكان شرباً وضهاداً. وورقه اليابس قاطع للإسهال المزمن شرباً من درهمين إلى ثلاثة بالماء البارد، ودُهنُ نواه ينفع من وجع الأذن تَقطيراً. ويقتل الدُّود شرباً من دِرْهَم إلى دِرْهَمين.

والمَشَـش في العَظْم: أَنْ بَرِمَ أَو يَنتبر. ومَشَشْـُت الدّواء: دُفْتَه في الماء حتّى ذاب بأجمعه. ومَشَشْتُ النّاقةَ: إذا حلبتَها وتركتَ في الضَّرع بعض اللبن.

#### مشط

المشط، بتثليث الميم: آلة يُتَمَشَّط بها.

ومُشْط الكَفّ، أربعة عظام مُقَعَّرَة ممّا يلي باطن الكَفّ، متوسِّطة بين عظام الرُّسغ وعظام الأصابع الأربع غير الإبهام. ولكلّ عظم منها مفصلان أحدهما مع عَظْم من عِظام الرُّسغ، والثّاني مع عظم من عظام الأصابع الأربع (٣٣).

## مشق

المَشْق: جَذْب العُضْوِ الملتوي أو العَظْم المكسور لغَرَض تقويمه وعلاجه. ومَشَقْتُ الدُّمَّل: إذا فتحته وأخرجتَ مِدَّتَه.





والمَشق في الفَخِذَين والإليتين: إذا تَنْسَحِج من سِمْن أو غِلَظ.

والمِشْق: المُغْرَة، وسُرعة الكِتاب، والطُّعن.

والمَشْق: شِدّة الأكل، حكاه الخليل(٢٤)، رحمه الله.

ومَشَقَهُ الدّاءُ: أسرع فيه.

# مشكطرامشيع:

أو «مشكطراميش» أو «مشكطرامشير» أسماء نبطيّة، اختلفوا في لفظها على ما تَرَى، وهو نوع من الفَوْتَنْج البرّيّ، وقيل الجبَليّ، وذكرناه في موضعه من حرف الفاء.

وذكر البيروني أنّه الفَوْتَنْج الذي ينبت حول المناقع، ويُسَـَّمي نَعْنَع الماء، أيضاً.

وقال أنّه إذا أكلته المعْزَى البرّيّة، ثمّ رُمِيَتْ بالسّهام، فإنّ السّهام تتساقط عن بدنها ولا تضرّها بشيء، وهو من الأعاجيب التي لمْ نَقِفْ عليها..

## مشو ومشي:

المَشْيُ: المُرور. والمشْية: ضَرْب من المشي والماشية: الإبل والغنم. يقال: قد أمْشَى الرّجلُ: إذا كثُرت ماشيته.

والمَشْهُ والمُشْهُ والمَشِيّ والمَشَّاء: الدّواء المسهل، ستمي بذلك لأنّه يحمل شاربه على المشي والتَّردَد إلى الخلاء. ويقال: اسْتَمْشَيْتُ وأمْشانِي الدَّواء، ولا تقل شَربت دواء المشي.

وفي الحديث: (خَيْرُ ما تَداويتم به المَشِيُّ)(٥٥). والمَشَى: الجَزر الذي يؤكل، واحدته مَشَاة.



### بصر:

المُصْير: المُعَاد، الجمع أمُصَرة وْمُصران. وجمع الجمع: مَصارين عند سيبويه، قال الأزهري: على تَوَهُّم أنّ النّون أصليّة.

### مصص:

الماصَّة: داء يأخذ الصِّبيّ من شَعَرات تنبت مُنَثَنِّيَة على سَناسن الفقار فلا ينجع فيه طعام ولا شراب حتّى تُنتف من أصولها.

والمُصَاص: خالص كلِّ شيء. ونوع من النّبات.

والمَصُوْص: طعام يُتَّخَذ من لحمٍ يُنقع في الخلّ. وقد يكون من لحم الطّير، خاصة.

والمَصاص: صِبْع يتَّخذ من الدُّرّاج والقبَّج والفَراريج ونحوها، يُطبخ في الماء ويُحشى ببَعض البقول الحارّة ثمّ يُصفَّى من المائيّة ويُوضع في الحلّ، أو يُطبخ في الحلّ مع البقول الحارّة والأبازير. وهو من الأغذية النّافعة لأصحاب الأمزجة الحارّة. وتَصْلُح في البُلدان والأزمان الحارّة. تُطفىء حدّة الصّفراء والدّم. وتقطع البلغم. إلّا أنّها تنضر أصحاب السّوداء وتضعف العَصَب.

### مصطرا

المُصْطار والمُصْطارة: الحامِض من الخمر. قال عديّ بن الرّقاع: مُصْطَارةٌ ذَهَبَتْ في الرَّأس نَشْوَتُها

كان شاربها ممّابه لَمُ (٢٦)

أي: كأنّه ممّا به ذو لَم. وتقدّم ذِكْرُها في (س.ط.ر).





#### مصطك:

المَصْطَكِي: اللَّبان المَسْقَطِيّ، نسبة إلى أرض مَسْقَط في ديار عُهان ويُسمَّى خطأ بالعلْك الرُّوميّ، والمَيم أصليّة وهذا العلْك أجوده الأبيض الشَّفاف وهو حارّيابس في الثانية، فيه قوّةٌ قابضة وقوَّة مليّنة فإذا خُلط بالأدوية المَسْهلة القابضة للإسهال أو القابضة للدّم أعانها، وإذا خُلط بالأدوية المُسْهلة أعانها وهو يطيّب النَّكهة ويشتُّد اللّثة، ويجذب البلغم من الرّأس مَضْعاً، وخصوصاً إذا مُضِغ مع الصّبر، ويستِّخن المعدة والكبد الباردتين ويقوِّبها، ويفتح سُدَده ما ويُخلل رياحها وأورامها، ويقطع نَفْث الدَّم، ويُزيل السُّعال البارد المزمن، ويُزيل خبَث النَّفْس، ويُقوِّي الأمعاء على دفع فضلاتها، ويشدّ المقعدة ويحلِّل وَرَمَها. والشّربة منه لما ذُكر دِرْهَم. إلّا أنّه يضرّ بالمثانة، ويُصْلحُه الوَرْد. وبدله نصف وزنه كُنْدُر.

#### مصع

المَصْعَة: ثَمَر العَوْسَج. وهو أحمر يُؤكل، ومنه نوع أسود لا يؤكل. والجمع: مُصَع. وطائر صغير أخضر.

#### مصل:

المَصْل: ما سال من الأقط إذا طُبخ ثمّ وُضِع في وعاء خُوْص أو نحوه. وأيضاً هو اسم أعجمي لماء اللَّبن المعقود بالطَّبخ. وهو بارد يابس مُطْفِىء للدَّم ضارٌ للمعدة ولمن به رياح وقُولنج، وكَيْمُوْسُه رديء. ويُتدارَك ضرره بالجوارشنات الحارّة.

ومَصَل الجرحُ: إذا سال منه شيء يَسيرٌ.



والمُمْصِل: التي تُلْقِي ولدَها وهو مُضْغَة.

وأمْصَلْتُ المالَ والعافيةَ: بَدَّدْتَهما. أنشد ابن السّكّيت:

لقد أمْصَلَتْ عَفراء مالي كلَّه وما سِسْتُ شيئاً فربُّك ما حِقُه (٣٧)

## مضر

المَضْيرَة: لحم يُطبخ باللَّبن المَضيْر وهو الحامض، وربّما خُلِط به شيء من اللبن الحليب. وهي باردة غَليظة مُوافقة للمحرورين، وفي الأوقات الحارّة وينبغي أنْ تُتَّخَذ من لحوم الضّان الفتيّة ليقلّ غلظها. ومُضارَة اللّبن: ما سالَ منه.

## مضض

المَضَض: اللَّبن الخالِص. ووجع المُصيبة. وأمَضَّه الدَّاء: بلغ منه المشَّقة. وأمَضَّه الشَّوط. وأمَضَّه الجرح، وقد يقال: مَضَّه الجرح. قال رؤية: فأمَضَّه الجرح، وقد يقال مَضَا المَضَا (٢٨)

## مضغ

المُضْغَة: القِطْعَة من اللّحم. قال بعضهم وهي قَدْر ما يُلْقي الإنسان في فيه. والجمع مُضَغ. والماضِغَتان: أصْلَا اللَّحيين عند مَنبت الأضراس أو الحِنكان لمضغها المأكول. والمواضغ: الأضراب لمضغها، صفة غالبةٌ. والمَضَاغ: ما يُمْضَغ.





### مطخ:

المَطْخ: اللَّعْق، وفي المثل: (أَحْمُق مَنْ يَمْطَخ الماء)(٢٩).

### مطل:

مَطَلْتُ أصابِعَه أو يَدَه: إذا جَذَبْتَها لتُقيم من عِوَجِها. ومَطَلْتُ الحديدة: مَدَدْتَها لتَطُول. ومنه مَطْلُ الحاجة والأمل.

### مطي

التَّمَطِّي: التَّخَطُّر ومَّدُ اليدَين في المشي. وتَمَطَّى الرَّجلُ: تمَّد. وتَمَطَّى النَّهار: آمتد وطال.

ويَحْدُث التَّمَطِّي لفُضول مُحْتَمِعة في العَضَل، ولذلك يَعْرُض كثيراً عُقَيْبَ النَّوم. وإذا زادت الأخلاط حدَثت قشعريرة ونافضا، فإنْ صارت أكثر من ذلك حَدَثَت الحمَّى. والتَّثاؤب ضَرْبٌ من التَّمَطِّي لعارض في عَضَل الفَكّ والشَّفَتَين. وعُروضه للصَّحيح ابتداءً بلا سَبَب رَدِيءٌ. والجيّد منه ما كان عند الهَضْم الأخير، لأنّه وتنبّه من النّوم قبل استيفاء الحاجة منه. والشّراب الممزوج مُناصَفَة مسبّب للتَّثاؤب والتّمطّي، ولا نفعَ فيهها.

#### مظظه

اللَّظ: شــجر الرّمّان الـبرّيّ ينبت في الجبـال. وله نَوْر كثـير لا يُعْقَد، وله عَسَل تتناوله النّحْل فيجود عسلها عليه.

والمَظّ: دَمُ الأخوَين وهو دَمُ الغَزال. وعُصارةٌ حمراء تُتَخذ من عُروق الأرْطَى. والأرطَى خضراء لاحمراء.



#### معد:

المَعْد: البَقْل الرَّخْص والغَضّ من الثَّمار. وضَرْبٌ من التَّمر.

والمَعِدة: موضع الطّعام قبلَ أنْ يَنْحَدِر إلى الأمعاء. وهي عند الإنسان بمنزلة الكرش لذَوات الأظْلاف والأخْلاف. والجمع مَعِد ومِعَد.

ومُعِدَ الرَّجلُ فهو مَعْعُودٌ: ذَرِبَتْ مَعِدَتُه فلمْ تَهْضِم الطَّعام.

ومَوضِع المعدة تحت أعضاء الصَّدْر. والغالب على جرْمِها الجوهرُ العصبيّ. وهي مُستديرة من أمام مُسَطَّحة من خلف، مَرْبُوْطَة بفقار الصُّلْب وبالكَبِد بأعلا يمينها والطِّحال بيسار أسفلها. وهي ذات طبقتي: من طبقة خارجَة لحميّة والأُخرى داخلة عَصبيّة. وقعرها يميل إلى الجانب الأيمن. وفي أسفلها ثُقْب تخرج منه الفُضول إلى الأمعاء، ويُسمَّى البوَّاب لأنه ينغلق عند امتلاء المعدة إلى أنْ يتم النّضج ثمّ ينفتح، وهو فم المعَى الإثنى عشر.

وقال الشيخ العلامة: اعْلَمْ أَنْ القدماء إذا قالوا فَم المعدة عَنوا تارة المدخل إلى المعدة وهو الموضع الذي بَعْدَ المريء، وتارة أعلا المدخل وهو الحدّ المشترك بين المريء والمعدة، ومِنَ النّاس مَنْ يُسمّيه الفؤاد والقلب، ومِنَ النّاس مَنْ يُعْرِي في كلامه فم المعدة وهو يُشير إلى القلب، اشتراكاً في الاسم أو ضَعْفاً في التّمييز. وهؤلاء هم الأقدمون جدّداً من الأطبّاء. وأمّا أبقراط فكثيراً ما يقول «فؤاد» ويُريد به فَمَ المعدة بحسب تأويله.

#### معر

مَعَر الظُّفر: نَصُلَ لونُه، وهو علامة داء قد يكون في الدّم وقد يكون في الآلات الهاضمة. وتَمَعَّر لونُه: تغيَّر. والأمْعَر: الذي لا شَعَرَ عليه.





#### : نعم

المَعْز والمَعَز والمِعْزَى والمعزاء: معروف. ورجل ماعز: شديد الخَلْق. واسْتَمْعَزَت العلَّة في فلان: إذا اسْتَوْلَت على بدنه، وأمَضَّتُه.

#### معس

مَعَس الشّيءَ: دَلكُه. والمَعْسُ: الطَّعْن، والجماع.

## معص

المَعَص: التواءُ في عَصَب الرِّجل، وعلاجه المطَّ والتَّقويم، ومرَّ في (ج.ب.ر).

#### وسي ا

المعنى والمعنى: معروف. وهو مُذَكَّر. والجمع: أمعاء. وهي آلات كثيرة العَدَد لدفع الفَضلات، وبعضها كثير التّلافيف ليكون للطّعام المتحدِّر من المعدة مُكْثُ صالح في التّلافيف. ولولا ذلك لانفصل عنها سريعاً واحتاج الإنسان في كلّ وقت إلى غذاء آخر وإلى قيام لدَفْعه. وهي ستة: ثلاثة دقاق وثلاثة غلاظ، مربوطة بالصُّلْب برباطات تشدّها على واجب أوضاعها، ومؤلَّفة من طبقتين: أولاهما الأثنى عَشر وفَمُها متَّصل بقَعْر المعدة ويُسمَّى البوَّاب. وطولها إثنا عشر إصبعاً من أصابع صاحبها. وسَعتُها كسَعة فمه المستمى بالبواب، وخُلِق مستقياً ممتداً من المعدة إلى أسفل ليكون أوّل المندفاع متيسِّراً، لأنه في المستقيم أشرَع منه في المعوج.

وثانيه]: ما يتَصل به وهو المعَى المسمّى بالصّائم. وسُمِّمي بذلك لأنّه خال في أكثر الأوقات فالذي ينجذب إليه يَنْفَصِل عنه سريعاً لأنّ العُروق



المساريقيّة أكثرها متَّصل به لأنّه أقرب الأمعاء إلى الكبد ولأنّ المِرَّة الصّفراء تنصبّ إليه فتساعد على صرف الطّعام عنه. وهو يَضيق ويَضمر في المرض جدًّا.

ويتّصل به المِعَى الدّقيق ويُسَـَّمى باللَّفائفِيّي لأنّه كثير التّلافيف لما عَرفتَه والهَضْم فيها أكثر من السُّفْلَى.

ويتَّصل به المِعَى المسمَّى بالأعور لأنَّه ليس له إلَّا فم واحد.

وإذا تمّ الهضم اندفع بسهولة عنه إذا يصير ثُفْلاً فينحدر في الأرْبيّة.

ويتصل به المِعَى المسمَّى بالقولون، وهو يَعْرُض فيه القُولنج، ومنه اشتقّ اسمُه ويتَّصل به المِعَى المستَّمى بالمستقيم لاستقامته، وهو قصير واسع، وخُلِق مستقيماً ليكون اندفاع الثُّفل عنه أسهل.

وفي الحديث: (المؤمن يأكل في معتى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) (١٠٠ قيل هو مَثَل للمؤمن في أنّه لا يأكل إلّا من الحلال ويَتَوَفَّ الحرامَ والشَّبْهَة، وللكافِر في أنّه لا يُبالي من أين أكل وكيف أكل.

وهو مَثَل ضربه عَلَيْكُمْ في زُهده في الدُّنيا وقناعته بالبُلْغَة من العيش وما أوتيَ من الكفاية، وللكافر في اتساعه ورغبته في الدُّنيا وحرصه على جمع حُطامها.

#### مغث:

مَغَثْتُ الدَّواءَ: مَزَجْتَه، وأَذَبْتَه. والمَمْغُوث: المحمُوم، مُغثَ الرَّجلُ إذا أَحَمَّ. وفي الحديث: (فَمَغَثَنَّهُمُ الحُمَّى)(١١) أي: أصابتهم. والمُغَاث: عُروق شَجَر القِلْقِل شجر معروف في العراق.





وقال الأطبّاء: القِلقِل: عُروق بيض يقال أنّها أصْل الرُّمَان البَّريّ، وهي نوعان ذَكَر وأُنْثَى. وهي حارّة رطبة في الثّانية، مُحَسِّنة للصَّوت مُسَمِّنة للبدن، مُغْررة للمنيّ، مقوِّية للأعضاء، مُليّنة لصلابات المفاصِل، نافعة من الكَسْر والوَثْي (٢١) والخَلْع ووَهن العَضل ضهادا، ومن النَّقرس والتَّشَنُّج شُرْباً. والشّربة منها من درهمين إلى ثلاثة. وبدّلها نصف وزنها زَراوَنْد.

#### مغد

المَغَد: النّاعم. والباذنجان. وثَمَرة تُشبه الخيار. وصِمْع سِدْر البادية.

والمَغْدَة: كلَّ وَرَم يتقيَّح ويَسيل قَيْحُه. والمَغْد: نَثف الشَّعَر. ومَغَد جاريتَه: نَكحَها.

#### مغر:

المَغْرَة والمَغَرة: طِيْن أحمر يُصبغ به. وهي باردة في الأولى يابِسة في الثّانية. ودرهمان منها مع البَيض النّمرشْت، شُربا يقطع الدّم من أيّ موضع كان.

والمُغْرَة: لونٌ لبيس بناصِع الحمرة، أو شُـقْرَة بكُدْرَة. وأمْغَرَت المرأةُ: إذا خرج منها دَمٌّ حين النِّكاح.

وأمْغَر الرَّجلُ: إذا خالطَ الدَّمُ نُطْفَتَه.

وقد يكون الإمنار فيها عن جُرح من داخل البدن، أو داء، فلا يصحّ إخفاؤه عن الطّبيب.

#### مقس

المَغْس: لُغة في المَغص.



## مغص:

المَغْص والمَغَص: وَجَع في المِعَي، وسببه:

- إمّا ريح وعلامته القَراقر والنَّفْج (٢٠) وعلاجُه تحليل ذلك الرِّيح بمثل الكَمّون والسّدّاب والرّازيانج.

- وإمّا خَلْط صَفراويٌّ لدّاغ، وعلامتُه العَطش والالتهاب وخُروجه في البراز، وعلاجُه سَقْيُ المبرودين المبرِّدات المُليّنة كهاء الرّمّانَين مع بَذْرِقُطُوْنَا. فإنَّ كانت قوّةٌ ومَادة كثيرة فالشيْرْخُشْتْ(١٤٠) نافعٌ جدَّاً.

- وإمّا خِلْطٌ بَلْغَمِيّ مالح أو سَوادويّ لاحِج، وعلامتهما خُروجهما في البراز. وعلاجُهما بالحُقَن المُليّنة المخرجة لهما.

- وإمّا قَرْحَة أو وَرَم أو دِيدان، وعلامة كلِّ واحد منهما وجوده. وعلاجُه يُطْلَب في عَكَلّه. وإذا تأذّى المغص إلى كزاز دِقّيّ وذُهُول عَقْلِ دَلَّ على الموت.

وعمّا ينفع في كلِّ مَغَص بارد سقي العَسَل مع حَبّ الرّشاد والأنيْسُون والوَجْع (٥٤) وحَبّ النّار ووَرَقُه الزَّراوند، والقَنْطُوْرْيُوْن وعُوْد اللَّسان، مُفردةً ومُركّبةً.

### مغيل:

المَغْل: داءٌ يأخذ الدَّوابَّ في بُطونها من أكل الُّـتراب مع البَقْل. ومَغَلَت الدّابّة تَمغَل مَغْلاً فهى مَغِلَة.

قال بعض الأطبّاء: وعلاجه أن يكوى ثلاث مرّات خلف السُّرّة. والمَغْل والمَغَل: اللَّبَن الذي يَرضعه الوليدُ من المرأة الحامِل.





#### مقسره

المَقْر: إنْقاع السَّمك المالح في الخلّ والماء. وقال الأزهريّ: المَمْقُور مِنَ السَّمك، الذي نُقع في الخلّ والملح فيصير صِباغاً بارداً يُؤتدم به. والمُمْقِر، والمَقِر: الحامِض أو المُرّ.

### مقل:

المَقْل: الرَّمْيُ، والنَّظَر. والمُّقْل: الكُنْدُر الذي يستعمله اليهود في معابدهم، ولذلك يسمى بمقل اليهود. وهو صَمْغ معروف. وأفضله الأزرق الصّافي المُتر الطَّعْم، النَّقتي من العيدان، السّهل الانحلال، الطّيب الرّائحة. وهو حبارٌ في آخر الأولى، مُكِّين، كاسر للرّياح، مُحَلِّل لـ الأورام الصُّلْبَة، وينفع السَّعفة طَلاءٌ بالخيّل ومن أوجاع قَصَبَة الرِّئة، والسُّعال المزمن، وأوجاع الجَنْب، والبَواسير، شُرباً وحُمولاً وبُخوراً. ويَحبس دَمَها. وينفع من حَصاة الكَلَى. وإذا وقع في المسهِّلات مَنَع السَّحْج، ويُدرّ البول والطَّمث. والعربيّ الأحمر إذا سُبِحق منه مقدار مثقالين وشُرب بهاء العَسَل أسْهَلَ البلغم. وهما يُحلُّلان أدرة الماء وأورام المقعدة والأنثيين ويفتحان فم الرّحم ويُنَقِّياه، ويُحْدِدان الجنين، وينفعان من لَسْع الْهَوَامْ. وهو حارٌّ في أوّل الثّالية، يابسٌ في أوّل الثّانية. والشّربة منه من نصف درهم إلى مثقال. ومضرّته بالمعدة وقيل بالكّبد. ويُصلحه الكُثَيْرا. وبدل المّرّ الأحمر. وأمّا المَقْل المّحّي فيؤكل ظاهرُه، وهو بارد يابس يقوِّي المعدة، ويقطع نَفْثَ الدّم، ويقبض الطّبيعة.

والمُقْلَة: شَـحْمَة العَين التي تجمع السَّواد والبياض سُمِّيَت مُقْلَة لأنهَا تَرمي بالنَّظر وجمعها مُقل.



# مقوقس

الْمُقَوْقَس: طائر أسود مُطَوَّق ببياض. ومَرّ في حرف القاف.

### مكك:

التَّمَكُّك: استقصاء الشِّيء. ومنه الحديث: (الاتَّمَكُّوا على غُرَمائكم) (٢١). ومَكَكُت العَظْم: استخرجتَ ما فيه.

ومَكَّة، شرَّفها الله تعالى، قيل سُهِّميَت بذلك لقلَّة الماء بها. وقيل بل لأنّها تَنقص من الْخَدِّ فيها بظُلْم.

والمَكَّوك: إناء يُشْرَب فيه، أعلاه ضيِّق ووسطه واسع. ومِكْيال لأهل العراق يَسَعْ صاعاً ونصف صاع، ويَختلف مقداره باختلاف البلدان، والجمع: مَكاكيك.

#### مكو:

المُكَّاء: طائر أبيض اللُّون يكثر في الحجاز ويمكو، أي: يُصَوِّت.

وفي التّنزيـل: ﴿ وَمَاكَانَ صَكَلاّ نُهُمْ عِنـدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَةُ وَتَصَفَيقاً، كانت قريش تطوف بالبَيت وهم عُراة يُصَفِّرون ويُصَفِّقون.

### ملج

الأمْلَج: لون بين البياض والسَّواد يميل إلى الصُّفرة، ونَوع من الهَلِيْلَج، سُمِّي به للونه. وهو بارد في آخِر الأولى يابس في الثّانية. شُربُ طبيخِه





والتّدهن بدهنه يشد أصول الشَّعَر ويُسَوِّده. ويَزيد في الفُهْم، ويُقَوِّي المعدةَ والقلب والعَين ويُسَكِّن العَطَش والقَيء، ويُطفىء حرارة الدّم، وينفع العَصَب جدَّا، ويُشَهِّي الطّعام، ويهيِّج الباه لإزالته الرّطوبات المرخية، ويقوِّي الذَّكر. وهو يَعْقِل البَطْنَ ويُسوِّد الشّعر، والمربَّب منه يُليِّن البَطْنَ.

وقال شيخنا العلّامة، وهو عند قوم يَعْقِل البطن ولكنّ مُرَبَّبه يُليّن الطّبيعة من غير عَناء، وينفع من البَواسير.

وحدّثني عن خصائصه فقال: هو من الأدوية القابضة، وله خاصية عجيبة في تقوية القلب والأعضاء كلّها. وإصلاحه بالعسل. وإذا سُحِق وخُلِط بمثله شكّراً ولُتَ بقليل دُهْن لَوْز واسْتُفّ على الرّيق منه زنة خسة دراهم بهاء فاتر نفّع من ضَعْفِ البَصر وزاد في جلائه. وأبْراً الأمعاء من السّحج والبواسير. وإذا شُرب منه وزن درهمين بثلاثة دراهم دَقيق نَبْق مع ماء السّفرجل نفّع من الإسهال وخاصيّته أيضاً إسهال السّوداء والبلغم. وإذا أخِذ منه شيء ورصَّ ونُقع في ماء عذب ساعتين ثمّ عُصر وصُفَّى ثلاث مرّات وقُطر منه في العين قطرات نفّع من بياض العين، عُجَرَّب. والشّربة منه من درهمين إلى ثلاثة. ومضرّته بأصحاب القولنج. وإصلاحه بدُهْن اللّوز والعَسَل وبدله الهَلِيْلَج.

#### ملح:

المُلْح: ما يُطيَّب به الطَّعام. وهو حارِّ يابس في الثَّانية. وهو أنواع وأفضلها الأبيض الهشّ. يُسَهِل البلغم بالطَّبْع، ويغسل الأمعاء ويُعين على قَلْع السَّوداء من أقاصي البدن. والإكثار منه يضرِّ العَصَب. وإصلاحه بالأشياء الحلوة. والشّربة منه بقدر الحاجة، وبدله البورق.



والمَلَح وَرَمٌ في عُرقوب الفَرَس.

والله لاح من الحَمْض له قضيب ووَرَق ينبت بالقفاف وهو صالح الطّعم ناجع في المال. وقيل هو بقل غَض فيه مُلوحة ينبت بالقيْعان. والملاح: الرّيح التي تجري بها السّفنية. وبه يُسَسَّمى الملّاح ملّاحاً، قال ابن الأعرابيّ. وقيل سُمِّي ملّاحاً لمعالجته الماء الملْح بإجراء السَّفينة فيه.

والله حيّ، قال الدّينوري: هو عنب أبيض طويل، ونوع من التين صغير أملح صادق الحلاوة وقد يُربَّب. وعُنقود الأراك الذي فيه بَياض وحُمْرة وشُهْبَة. وقيل سُمِّي به لطَعْمِه كأنّ فيه من حرارته مِلْحاً، وليس بالفصيح.

والمُلْحَة: البَرَكَة في الحديث: (الصّادقُ يُعْطَى ثلاث خِصال المُلْحَة والمَهابة والمحبّـة)(١٤٠٠. وواحدة المُلَح من الأحاديث. قال الأصمعيّ: بلغتُ بالعِلْم ونِلْتُ بالمُلَح. وبَياض يُخالطه قليلُ كُدْرَة. أو سَواد إلى الحُمرة.

ومِلْحان: جُمادَى الآخِر، سُمَّمي بذلك لابيضاضه بالثَّلج. ويقال لبعض شهور الشّناء ملْحان لبياض ثَلجه. واللَّكاء: شجرةٌ سَقَط ورقُها وبثيتْ عيدانها خُصْراً. ولحم في الصَّلْب من الكاهل إلى العَجُز، وفي البَعير مِنَ السَّنام إلى العَجْز. وسَمَك مَليح ومملوح ومِلْح ومالِح: مُمَّلَح. وكره بعضُهم أنْ يُقال مالِح وأجازه بعضُهم، غير أنّ الخليل، رحمه الله، أنكره (٤١).

## ملسخ:

اللَيْخ: الطّعام الفاسد. واللَّوخِيا: الخَبّازَى البُستانيّة المعروفة، وهي باردة رطبة في الثّانية، سريعة الانحدار، جيّدة الغذاء إذا أُكلَتْ مع الكُزْبُرة اليابسة والبَصَل المشويّ واللّحوم الجيّدة والخلّ ممّا يقطع لُزوجها ويُنقص رطوبتها وينال البدنُ منها غذاءً أكثر ممّا يناله من سائر البقول. وهي تزيد





اللَّبَن وتُلَيِّن خُشونة قَصَبة الرّئة والصّدر وتنفع السُّعال والأمعاء والمثانة وتُلَيّن الطّبيعة.

#### ملس

المَّلْس: سَلَّل الخُصْيتَين. والأمْلَس: الصّحيح الظّهر. والملساء: الخمر السَّلِسَة في الفّم. ورُمَّان أمْلَس وإمْلِيْسيّ: حُلْوٌ طَيّب لا عجم له.

#### ملص

أَمْلَصَت المرأة: إذا أَلْقَتْ وَلدَها، أي: رَمَتْ به. والْتُتَمَلِّص: الذي انْفَلَتَ، أَمْلَص يَملُص.

#### ملط:

اللّه اللّه والمّلاط: البّيْط اريملُط أرحام الخيل والإبل، يدهن يده شمّ يدخلها في حَياء النّاقة لينظر أيَّ داء في رَحها، وربّها نَزع وَلدَها. حاه الخليل (١٠٠ رحمه الله و الملطاء: الشَّجة التي تَبْلُغ السّمحاق، وقد مَإ ذِكْرُ السَّمحاق في السّين. والأملط: الذي لا شَعر على جسده كله إلّا الرّأس والمِلاطان: الجَنْبان.

#### ملل:

المِلَّة، لغةٌ: الطّريقة، وشَرْعاً: الدِّيْن. والمَلَّة: الرَّماد الحارّ، والجمر، وعَرَقُ لحُمَّى.



والمُـلال: الحرارةُ في العَظْـم كحرارة حُمَّى الدِّقّ، ووجع الظّهر، وتقلُّب الإنسان على فراشه مِنْ مَرَض أو غَمّ كأنّه على مَلَّة. وكلّ شيء عُرِف وشاعَ، فهو مُكلّ، قال أبو دؤاد:

> رَفَعْنَاها ذَمِيْلاً فِي مُمَلٍّ مُعْمَلٍ خُبِ(٥٠) يُريد الطَّريق الذي كَثُر سالِكوه حتّى صارَ مَعْلَماً.

## ملو:

اللَوان: اللّيل والنّهار، وجاء به شِعْراً شيخُنا العلّامة فقال: أعَاذل لستَ في شَـيء فأسْهـبُ مَـدَى اللّوَيْنِ أو أَقْصِر قَلي اللّارَه وقيل: بل المَلوان: طرَفا اللّيل والنّهار، الواحد: مَلا.

### منسن

الكَّن: كلُّ طَلِّ ينزل من السّماء على شَهر أو حَجَر ويَصير كالعسل ثمّ يَجفٌ وينعقد كالصّمغ. ومنه الشِّيْرَخُشْت والتِّرنْجبين قال الزَّجَاج: وجُمْلَة المَّنْ فِي اللَّغة: ما يَمنّ اللَّه، عزّ وجَلّ، به على عباده ممّا لا تَعب فيه ولا نَصَب.

والمَنُّ: حارِّ في الأولى، مُعْتَدِل في الرُّطوبة واليُبْس، جيّد للصّدر والسُّعال والرَّعة والرَّعة والرَّعة و والرَّئة. ويختلف بِحَسَب اختلاف الشَّـجر الواقعِ عليه. وكلُّ نَوع منه ذُكِرَ في مَوضعه.

والمَن، أيضاً: رَطْلان، والجمع أمْنان. والمَنّ: تَعديد الإحسان على مَنْ أحسنتَ إليه على وجه يُوجب حقّا لك عليه. ومنه: «المِنّة تَهْدِم الصَّنيعة».





والمِين: النّعمة، والمُنّ: القوّة. والمَنّان: مِن اسماء الله، تعالَى، وهو المعطي ابتداء، بلا مُنّة. وقوله، تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ (٥٠)، أي: غير مَنُون به عليك، لاستحقاقك له. وقيل: غير ممنون، أي: غير مَقْطُوع.

#### منه:

المَنَا: كَيْل، أو مِيْزان، وتثنيته مَنَوان ومَنيان، والأوّل أعلا. والمَنّ الرّومي: عشرون أوقيّة، والمصريّ ستة عشر أوقيّة.

والمَن وزن رطلين والرّطل اثنتا عشرة أوقيّة. ووزن المَنّ عند التّجّار اثنتان وعشرون أوقيّة. والرّطل مائة وأربعة وأربعون درهماً.

والمَنَا، أيضاً: قَدَر الله تَعالَى، يقال: مَنَاهُ الله يَمنِيْهِ. ومَنَا الله لكَ ما يَسُرُّك، أي: قَدَّر الله لكَ ما يَسُرُّك.

والمَنَى والمَنِيّة: الموت لأنّه قَدَرٌ علينا. وفي الحديث: (إنّ مُنْشِدا أنشد النّبيّ عَلَيْكِيَّةٍ:

لا تأمنــن وإنْ أمسـيت في حَرَم

حتّى تُلاقي ما يَمنِي لك آلماني

فالخيرُ وَّالـشُّرْ مَقـرونـــان في قَرَنٍ

بكلِّ ذلك يأتيكَ الجَديدانِ)(المُ

أي: تُلاقي ما يُقَدِّر لك المقدِّر، وهو الله تعالى.

والمَنِيّ: ماء الرّجل والمرأة. والجمع مُنْيّ، حكاه ابن جنّي وأنشد:

أسْلَمْتُمُوْها فباتَتْ غَيْرَ طاهِرةٍ

مُنْيُ الرّجالِ على الفخذَين كالمُوْم (٥٥)



وفي التّنزيل العزيز: ﴿مِن مَّنِي يُمْنَى ﴾ (١٥) قُرىء بالياء على المَنِيّ وبالتّاء على المَنِيّ وبالتّاء على النَّعْفَة. ويقال: مَنَى الرَّجلُ وأَمْنَى المَنِيّ، بمعنيٌ، واسْتَمْنَى الرّجل استدعَى خروج المنيّ.

والمَنِيّ: جسم مُرَكَّب رطب سيّال متكوِّن من أمشاج البَدَن لينشأ عنه بدن آخر في الرَّحم.

ومن الأعضاء ما يتكون عن المني وهي المتشابهة الأجزاء خلا اللّحم والشّحم. ومنها ما يتكون عن الدّم كالشّحم واللّحم، فإن الأعضاء تتخلق عن المنيَن مَنِي الذَّكر ومَنِي الأنشى، إلّا أنّها على قول المحققين من الحكهاء تتكون عن منيي الذّكر كها يتكون الجبن عن الأنْفحة، وتتكون من مَنِي الأنشى كها يتكون الجبن عن اللّبن. فكها إنّ مبدأ العَقْد في الأنفحة كذلك مبدأ عقد الصُّورة في مَنِي الذّكر وكها إنّ مبدأ الانعقاد في اللّبن فكذلك مبدأ انعقاد الصُّورة، أعني القوّة المنفعلة في مَنِي المرأة. وكها إنّ كلّ واحد من الأنفحة واللّبن جزء من جُهْلة جوهر الجبن الحادث عنها كذلك كلّ واحد من المنين جزء من جُوهر الجنن الحادث عنها كذلك كلّ واحد من المنين جزء من جَوهر الجنن الحادث عنها.

وهـذا القَول يُخالف قول جالينوس فإنه يرَى أنّ في كلّ واحد من المنيَن قوة عاقِدة للعَقْد، ولا يمنع هـذا أنْ نقول أنّ العاقدة في الذّكور أقوى والمنعقِدة في الإناث أقوى.

وأمّا تحقيق القول فيه فإنّ دَم المرأة يصير غذاء فمنه ما يصير إلى مُشابهة جوهر المنيّ والأعضاء الكائنة منه، فهو غذاء. ومنه ما لا يصير غذاءً كذلك، ولكن يَصْلُح لأنْ يَنْعَقِد في حَشْوِه ويملأ الأمكنة بين الأعضاء الأولى، فيكون لحماً وشحماً. وإذا ولد الجنين فإنّ الدَّم الذي يُولِّده كبدُه يَشُدّ مَسَدَّ ذلك الدّم ويتولَّد عنه ما كان يتولّد عن ذلك الدّم.





والْكنى: ما يَتمنّاه الإنسان، جمع مُنْيَة ومنْية وأَمْنيَة، وجمعها أماني وأمانيّ. وفي الحديث: (إذا تمنّى أحدُكم فليستكثر فإنّما يسأل رَبّه)(٧٥). وفي رواية فليُكثر، أي: إذا سأل الله حوائجه وفضله فليُكثر فإنّ فضل الله كثير وخزائنه واسعة.

وَمَنَى الكتابَ: قرأه. وفي التنزيل: ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي آَمُنِيَةً لأنّ فِي آُمُنِيَّتِهِ عَ اللَّهِ مَا أَي: قرأ وتَلا. قال بعضهم: والتّلاوة سُمِّميَت أُمْنِيَةً لأنّ قارىء القرآن إذا مَرّ بآية رَحْمَة تمنّاها وإذا مَرّ بآية عَذاب تمنَّى أنْ يَتوقّاه. وكتب عبد الملك إلى الحجّاج: يأبن المتمنِّية أراد أمَّه وهي القائلة:

> هَلْ مِنْ سَبيلِ إلى خَـمْــر فأشــر بُها أمْ هلْ سَبيلٌ إلى نَصْرِ بنِ حَجّاج (٥٩)

كان نَصْر رجلاً جميلاً من بني سليم تقتَين به النّساء فحَلَق رأسَه عمرف بن الخطّاب ونفاه إلى البصرة، فهذا كان تمنّيها الذي سمّاها به عبد الملك.

ومنه قول عُرْوَة بن الزّبير للحجّاج: إنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُك مَنْ لا أُمَّ له يابن المتمنّية.

### مهج

المُهْجَة: الدَّم، أو دم القلب، خاصّة. والرُّوح. يقال: خَرَجَتْ مُهْجَتُه، أي: رُوحه. والخالِص من كلِّ شيءٍ: مُهْجَتُه.

#### مهر

الماهِر، الحاذِق بكلِّ عمل. والمُهْر: عظْم في الزَّور. قال الفرّاء: وتحت القلب عظم يقال له المُهْر والزّور وهو قوام القلب. والمُهّر: مفاصِل مُتلاحِمة في الصَّدْر أو غَراضيف (١٠) الضّلوع، الواحدة مهرة.



## مهو:

المَهَاة: البلّورة البيضاء، والبقرة الوحشيّة، سُمِّيَت بذلك لشبهها بالبلّورة في البَياض.

## موت:

الموثت: انقطاع علاقة النَّفْس عن الجَسد. وينقسم عند الفلاسفة إلى طبيعيّ وهـو تعطُّل القُورَى عن أفعالها لانطفاء آلتها التي هي الحرارة الغريزيّة لفَناء مادَّتها التي هي الرُّطوبة الغريزيّة لأسباب مُحَلِّلة لا يمكن التَّقصِّي عنها وإلى استأصلهم. وذلك بانطفاء الحرارة الغريزيّة لسبب من الأسباب. وأسبابُ انطفائها إمّا داخلة وإمّا خارجة. والدّاخلة من فساد آلتها أو كيفيّتها. وأمّا التُها فهي الدّماغ والقلب والكبد.

أمّا الدِّماغ: ففسادُه مُبْطِل للقوّة المحرِّكة النَّافذة منه إلى الصّدر فيبطل التّنفّس وتنطفيء الحرارة المذكورة.

وأمّا القلب: ففسادُه مُبْطِل للقوّة الحيوانيّة التي بها يُجْذَب الهواءُ من الرّئة ويَتوقّف الدَّم.

وأمّا الكبد: ففسادُه مُبْطِل للقوّة المولِّدة للدَّم الذي هو مادّة الحرارة المذكورة. وأمّا كيفيّتها ففسادُها إمّا لحرارة شديدة كها يَعْرُض عن تناول الأفريْيُون ونحوه من إحراق الحرارة المذكورة، وإمّا لبرودة شديدة كها يعرض عن تَناول الأفيون ونحوه من تجميد الحرارة المذكورة.

وأمّا مادّتها ففسادفها إمّا بالنُّقصان كما يعرض من الجوع والعطش من تحليل الرُّطوبات المستلزِم فَناؤها لانطفاء الحرارة المذكورة، وإمّا بالزّيادة





كما يعرض عن امتلاء من الحرارة المذكورة وانطفائِها دُفْعَةٌ فيحصل الموت فَحْأة.

والخارجة إمّا مِن استفراغ جَوْهَرِها كما يعرض من شدّة الفَرَح المفرط فتخرج الحرارة المذكورة إلى ظاهر البدن دُفْعَة فيبرد باطِنُه فيحصل الموت، وإمّا من استفراغ مادّتها كما يعرض مِنْ قَطْع عِرْق أو شرْيان فينزف دَمُه وتنطفىء الحرارة المذكورة، وإمّا من انعطافها إلى داخل البدن كما يعرض لمن ناله الرُّعب بَغْتَةٌ فتنطفىء الحرارة المذكورة بسبب الاختناق، وإمّا من انسداد مجاري النَّسيم كما يعرض عن عَدَم التّنفُّس إمّا من الغرَق لامتلاء تجاويف البدن بالماء فتختنق الحرارة المذكورة وتنطفىء، وإمّا من الخنت لتراكم الفُضول الدُّخانيّة في القلب فتختنق الحرارة المذكورة أيضاً وتنطفىء، وإمّا من استنشاق هواء رديء مُخالط لأبْخِرة مُنْتِنَة، مُنْفِصَلة عن عَبِي فَمُ مُنْفِصَلة عن عَبْل مُبْدِل لها كما يعرض مِنْ طُول المكث في الحيام، وإمّا من برد مُفْرِط كما يعرض من البرد الشّديد المفرط المجمّد لها.

وقال شيخنا العلّامة: إنّ السَّبب الموجب للموت في جميع الحيوانات هو أنّ البدن الذي تُورده الغاذية وإنْ كان كافيّاً في قيامه بدلاً عمّا يتحلّل وفاضلاً عن الكفاية بحسب الكمّيّة لكنّه غير كاف بحسب الكيفيّة. وبيان ذلك أنّ الرُّطوبة الغريزيّة الأصليّة انّما تخمَّرت ونَضجت في أوعية الغذاء أوّلاً ثمّ في أوعية المنيّ ثانيّاً ثمّ في الأرحام ثالثاً. والتي تُوردها الغاذية لم تتخمَّر ولم تَنْضَجْ إلّا في الأولى دون الأخيرين فلم يكمل امتزاجها ولم تَصِلْ إلى مرتبة المُبدّل عنها فلمْ تَقُمْ مقامها كما يجب بل صارت قوّتها أنقص من قوّة الأولى كمَنْ أَنْفَق زَيْتَ سِراج وأوْرَى بدله ماءً، فما دامت الكيفيّة الأولى الأصليّة



غالبةً في الممتزج على الشّاني المكتسب، كانت الحرارة الغريزيّة في زيادة الاشتغال مُوْرِدَة أكثر ممّا يتحلَّل فينمو الممتزج، ثم إذا صارتْ مَكْسُورة السَّورة لظهور الكيفيّة الثّانية وقفت الحرارة الغريزيّة وما قَدرت على أنْ تُوْرد أكثر ممّا يتحلَّل. وإذا غَلَبَت الثّانية انحطّ الممتزج وضعفت الحرارة جداً فيقع الموت ضرورةٌ.

فظهر من ذلك أنّ الرّطوبة الغريزيّة الأصليّة من أوّل تكوُّنها آخذة في النُّقصان بحسب الكيفيّة وذلك هو السّبب الموجِب للفساد الممتزِج. ويُعْلَم منه أنّ مِنْ حَيْثُ الكَيْف وإنْ قاومَه من حيث الكَمّ.

والمُوَات: الموت. والمُوات: ما لا رُوْحَ فيه.

والمَوتَان في قولهم: «اشْتر المَوتَان ولا تَشْتر الحَيوان» أي: اشتر الأرض والدّار ولا تشتر الرّقيق والحَيوان. والمُوتان: موت يقع في الماشية، والمُوتان: الهواء الوَبائيّ وهذا المعنى هو المستعمل طبّا وجاء في كلام أبقراط وغيره. فالمُوتان: كلَّ وباء قبّال، كالطاعون.

وإعْلَمْ أَنَّ الموت من أربعة أشياء مقدَّرة في عِلْم الله، تعالَى:

فأوّلها من عِلَة العِلَل، وثانيها من سُوء السّياسة في الغذاء، وثالثها من الخَطايا ورابعها من النّفس.

وهـو مـا بين مَوْت شرحنا أسـبابه، ويَحْدُث في الصِّغَـر والكبَر، وهو من عِلّة العِلَل، والأجَل المنقضي الذي قدَّره الله، تعالى، في جِبِلَّة كلِّ مخلوق.

ومَوْت عن مَرَض وهو من سوء السّياسة في الغذاء.

ومَوت الفَجْأة، وغالبُه من الخطايا أو الهُموم.

وأمّا الموت الذي من النّفس فأنْ يقتل المرء نفسَه أو أنْ يُقْتَل قَوَدا(٢٦).





### موز:

المَوْز، ثَمَر معروف. الحلو منه حار في وسط الأولى رَطْب في آخرها مُليّن للطّبيعة بإزلاقه، مُرَطِّب للمعدة اليابسة، مُدر للبَول، مُحَرِّك لباه المحرورين خُصوصاً إذا أُكِل بالسُّكر، ويَزيد في المنيّ، وخصوصاً بالعَسَل للمبرودين. ويَزيد في المنيّ، والصَّفراء في كلّ مزاج بحسبه. والإكثار منه يَثْقُل على المعدة ويُصْلحُه أَنْ يُتْبَع بالسُّكفنْجُبيْن.

#### موس،

المَوْس: حَلْق الشَّعر، وتأسيس اسم المُوْسَى الذي يُحْلَق به، فُعْلَى مِنَ المَوْس. والمَاس (أو الألماس) (١٦) اسم أعجميّ لحجر أعظم ما يكون منه كالجَوزة. وهو أنواع: هنديّ وهو شديد البياض، ورُوميّ وهو دونه في البياض وفوْقه في العظم، وحديديّ وهو كالحديد لَوناً وثقلاً، وصينيّ وهو يُشبه الفضّة. وبعضُهم يجعل هذا نوعاً برأسه لأنّ النّار تَعْمَل فيه ولا يَعْمَل فيه الحديد.

والماس لا تُؤثّر فيه نار ولا حديد. ولا يكسره إلّا الرَّصاص وبه يُسْتحق ثمّ يوضع في رؤوس المثاقب. وهو بارد يابس في الرّابعة، وإمساكه في الفم يكسر الأسْنان. ونصف درهم منه قاتِلٌ بالتَّقطيع.

#### موه

هو الماء، وعَقدنا له فَصْلاً في أوّل الكتاب، بها لا يُحوج إلى إعادة.

#### ميب

المَيْبِه: اسم فارسي مركَّب من «مَي وبِهْ» وهو شرابٌ من السَّفرجل.



### ميده

المَيْد: ما يُصيب الإنسان من الغَثيان عن دُوارٍ أو سُكْرٍ أو رُكوبِ بَحْر. والمائِدة: خوان عليه طعام. أو الطّعام نفسه وإن لم يكن خوان.

### مير

المِيْرَة: الطّعام يَمتارُه الإنسان. وهي: أيضاً: جَلْب الطّعام للبيع.

## ميع

المُنعة: عِطْرٌ معروف. سُمِّيت بذلك لميعانها ولذلك إذا أُطلقت فإنها يراد المنعة. وهي صمْغ يسيل من شجرة كالمشمش. وقشرُ الشَّجرة هو المَنعة اليَابِسة والسّائلة. تعيش كثيراً وأجودها الشّقراء الدَّسِمة. وهي حارّة في الأولى يابسة في الثّانية، مُسَخنة مُليَّنة مُنَضَّجة تنفع من السُّعال والزُّكام ومن الرياح الغليظة ومن السُّموم ولذلك تقع في الترياقات. وتدرّ البول والطّمث إدراراً صالحاً. وإذا شُرب مثقالان منها بشلاث أواق ماء حارً أسْهَل البلغم بلا أذى. ومضرّتها بالأمزجة الحارّة، وإصلاحها بالمبرّدات. وقيل مضرّتها بالرِّئة ويُصلحها المصطكي. وبدلها المرّ أو الكُنْدُر، واليابسة قريبة منها في الطّبع إلّا أنّها في القوّة قابضة تُسْقط الأجنّة مُمْلاً، وتقطع رائحة المُفونة كيف كانت، وتنفع من الوَباء بُخوراً.

## میل:

المِيْل: المِرْوَد. وقَدْرُ مُنْتَهَى مَدِّ البَصَر. والمَيْل: التَّوجّ اللهجهة. قال الشيخ: الجِسم له في حال تحرُّكه مَيْلٌ يتحرَّك به. يُريد إثبات المِيْل وهو





الذي يُسَمِّه المتكلِّمون اعتهاد الجسم أو تحرّكه، وإنها يتحرّك بتوسُّط، ولمّا كان المَيْلُ السّببَ القريبَ للحركة بوجه ما كان مُنْقَسِماً إلى أقسامها فمنه ما يحدُّدث من طبائع المتحرِّك وينقسم إلى ما تُحدثه الطّبيعة كمَيْل الحجر عند هُبوطه، وإلى ما تحدثه النّفس كمَيْل النّبات عند بروزه من الأرض وميل الحيوان عند اندفاعه الإراديّ إلى جهة، ومنه ما يَحدث من تأثيرِ فاسِد من خارج كمَيْل السَّهم عند انفصاله عن القوس.

والْمِيْـل تقوله العامّة لما يُكْتَحَل به، وإنّها هو المَلْمُوْل. وقد قال الجوهريّ: مِيْل الكُحْل ومِيْلُ الجِراحة ومِيْلُ الطَّريق.



## حواشي حرف الميم

- القعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد. من تآليفه: يتيمة الدّهر، وفقه اللّغة، وسحر البلاغة، وكثير غيرها. ولد سنة ٢٥٠ وتوفي سنة ٢٠٤ للهجرة. ينظر العبر للذّهبي ٣/ ١٧٢. نزهة الألباء
   ٢٤٩. وفيات الأعيان ٣/ ١٧٨.
  - ٢ تُنظر المادّة في حرف الهمزة.
  - ٣ النّصّ بقريب من هذا اللفظ في العين (مأج).
    - ٤ اللّسان (مأق).
      - ٥ ن.م. (مأق).
    - ٦ م: سريع الأثر.
    - ٧ النّهاية ٤/ ٢٩٧.
    - ٨ بلا عزو في العين (مجع). واللّسان (مجع).
  - ٩ تنظر مادّة (خرنباش) في الخاء، ومادة (مرر) الآتية.
    - ١٠ العين (مخخ). واللَّسان (مخخ).
      - ١١ النّهاية ٤/ ٣٠٥.
        - ۲۱ ن.م ۶/۷۰۳.
          - ١٣ الإسراء ٣٧.
            - ١٤ غافر ٧٥.
      - ١٥ المستقصى ٢/ ١٨٣.



١٦ - يريد السلوى المذكورة في قول عالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَلَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَلَا سَالُوكِ ﴾. البقرة ٧٥. وينظر طه ٨٠. والأعراف ١٦٠.

- ١٧ النّهاية ٤/٣٢٠.
  - ١٨ العين (مرق).
- ١٩ المقاييس ٥/ ٣١٣. اللّسان (مرن).
  - ۲۰ اللّسان (مزر).
- ٢١ العين (مزر). المجمل ٤/ ٣٢٥. اللَّسان (مزر).
  - ۲۲ برواية:

# كـــأنّ فــاها تُغَـــبٌ بــــاردٌ

في رَصِف تحست ظِسلال الغَمامُ

في ديوانه ١٨٥. وكما هنا في اللّسان (مزن).

- ٢٣ لعمرو بن قميئة في ديوانه ٧٩. واللسان (مزن).
  - ٢٤ العين (مزن).
  - ٢٥ العين (مسح). واللّسان (مسح).
- ٢٦ ويروى: (وأنت مسيخ كلحم الحوار). وهو في الاشتقاق ٤٩١.
   المجمل ٤/ ٣٢٧. اللّسان (مسخ).
- ۲۷ وتوضع في (أسك) عادة، فإذا كانت من غير همز أصبحت من (مسك).
  - ٢٨ -للأضبط بن قريع السعدي في اللسان (مسا).
  - ٢٩ -لأمية بن أبي الصلت كما في ديوانه ١٧٤ واللسان (مسا)



- ٣٠ في الأصل (ويقال). ولم تذكر في م. والتوجيه يقتضيه السياق.
  - ٣١ الإنسان ٢.
  - ٣٢ النّهاية ٤/ ٣٣٣.
- ٣٣ م: الأربعة. وكلُّ يقال فالأصبع تُذَكَّر وتؤنَّث. والتأنيث أكثر.
  - ٣٤ العين (مشق).
  - ٣٥ النّهاية ٤/ ٣٣٥.
  - ٣٦ اللَّسان (مصطر).
  - ٣٧ اصلاح المنطق ٢٧٩.
  - ٣٨ مجموع أشعار العرب ٨٠.
  - ٣٩ بلفظ: أحمق من ماطخ الماء. في المستقصى ١/ ٨٤.
    - ٤٠ النّهاية ٤/ ٣٤٤.
    - ٤١ النّهاية ٤/ ٣٤٥.
    - ٤٢ وَثَيَتْ يدُه: كُسرَتْ. المجمل ٤/ ٥٠٥.
- ٤٣ م: النفخ. والنفج: انتفاج الجوف والخاصرتين، من ريح أو غيرها. ينظر اللسان (نفج).
  - ٤٤ تُنظر مادة (منن).
- ٤٥ الوَجَع نبت يتّخذ لمعالجة وجع الكبد خاصة. ويستمى نبات وجع الكبد أيضاً. ينظر اللّسان (وجع).
  - ٤٦ النّهاية ٤/ ٣٤٩.
    - ٤٧ الأنفال ٣٥.
  - ٤٨ النّهاية ٤/ ٣٥٤.





- ٤٩ قال الخليل: يقال ماء مِلْح، ولا يقال ماء مالح. العين (ملح).
  - ٥٠ العين (ملط).
  - ٥١ شعر أبي دؤاد ١٩٠.
  - ٥٢ عيون الأنباء ٤٥٠.
    - ٥٣ القلم ٣.
  - ٥٤ النّهاية ٤/ ٣٦٨. اللّسان (مني).
    - ه ه اللّسان (مني).
      - ٥٦ القيامة ٣٧.
    - ٥٧ النّهاية ٤/ ٣٦٧.
      - ٥٨ الحج ٥٢.
      - ۹ ٥ اللّسان (مني).
      - ٦٠ م: غضاريف.
- ٦١ القَـوَد: قتـل القاتل، أو قتل بَـريء بجَريرة مذنب من عشـيرته أو أهله. ينظر اللّسان (قود).
- ٦٢ من حاشية م. وعن الألماس وفوائده واستطباباته ينظر الشفاء
   لابن سينا (مخطوط مكتبة باريس الوطنية برقم ٩٩٥) والطبّ المنصوري لأبي بكر الرّازي (مخطوطة في المتحف البريطاني برقم ٣٠/ ٤٥).



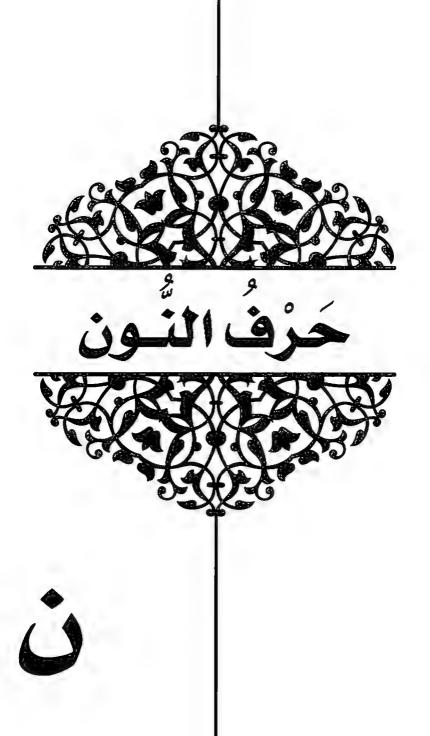



## نارنج:

النّارَنج: ثمر معروف، مُعَرَّب نارنْك. قشْرُه حـارِّ يابس في الثّانية. وإذا جُفِّف وشُرب منه وزن درهمين بهاء حارِّ حلَّل المغص.

وهو رطب وفيه دُهن. وإذا شُمِّس ثلاثة أسابيع قام مقام دهن النّارْدِيْن، ونفَع من نهش الهَوامّ الباردة السُّمّ.

وشرابُه يابس في الثّالثة ينفع من التهاب المعدة الحارّة وينفع سُدَد الكبد، إلّا أنّه يضرُّها. ويصلحه السُّكر. وأكْلُه يقمَع الصّفراء وينفع من الخُهَار. وزَهر شجرته حارّ في الثّانية يابس في الأولى، يقوِّي الدّماغ شهاً، ويَحُلّ الرّياح شرباً، ويدرّ الطّمث حَمْلاً. ويُسْتَقْطَر منه ماء زكيُّ الرّائحة عَطِرٌ، وهو حارّ مع يبس.

وماؤه ينفع من الصُّداع والخفقان الباردين وغيرهما من الأدواء الباردة، ويقوِّي، ويفتح السُّدد. ومضرَّته بالصَّدر والعَصَب، ويُصلحه العَسَل، وبدله الأترجِّ.

## نــای:

النّائي: البُعْدُ والمُفارقة، وفي التّنزيل: ﴿ وَإِذَا آَنَعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ﴿ وَإِذَا آَنَعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَقَالِهِ وَقَالِهِ وَعَالِهِ وَعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الل

### نبب

الأُنبوبة، من القَصَب والقَناة: كَعْبُها أو ما بين العُقْدَتَين.

وأنابيب الرّئة: مُخارج النَّفَس، على التّشبيه بذلك.



## بت

النَّبْت: اسم لكلّ ما أنبته الله من الأرض. قال الخليل (٢): والنَّبات فعْلُه ويجري مجرى اسمه، يقال: أنْبَت الله النّبات إنباتًا. وقال الفرّاء: النّبات اسم يقوم مقام المصدر. قال تعالى: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (٣).

ونَبَتَ البقلُ وأنْبَتَ بمعنى. وأنكر الأصمعيّ أنْبَتَ بمعنى نَبَتَ، وقال: لا يقول ذلك عربيّ.

والمَنْبِت: موضع النّبات وهو أحدما شَذَّ من هذا الضَّرْب وقياسُه فتح الباء. والنَّبتة: الواحدة من النّبات. والنَّبتة: شكله وحاله التي ينبت عليها. واليَنْبُوت: الخرُّوب(١٠).

## نبث:

النَّبِيث: ضَرْبٌ من سَمَك البحر عن ابن الأعرابيّ. وفي حديث أبي رافع: أطيب طعام أكلتُ بالجاهليّة نبيثة سبع أراد لحماً دَفنَه السَّبُع لوقت حاجته في موضع فاستخرجه أبو رافع وأكله، فإنْ صحّ هذا فلا بدّ أنّه عاش معلولاً.

## نبج:

الأنبَج والأنبِج: ثَمَر شَجر هندي يربَّب بالعسل، وهو يُشبه الخوخ مُجَوف الرَّأس يُجلب إلى العراق، وفي جوفه نواة كنواة الخوخ، ومنه اشتُقَّ اسم الأنبجات وهي المربّبات من الأدوية.

والأنبج كثير بأرض العرب من نَواحي عُمان يغرس فيها. والعُماني منه له لونان أحدهما ثمرته كهيئة اللوز لها طعم حلو، والآخر كهيئة الإجّاص





يبدو حامضاً ثم يحلو إذا أينَع. ولهما عُجْمَة وريْح طيّبة، ويُكْبَس الحامض منهما وهو غَضّ حتّى يدْرك فيكون كأنّه الموز في رائحته وطعمه، ويعظم شمجره حتّى يكون كشجر اللّوز وورقه كورقه فإذا أدرك فالحلو أصفر، والمرّ أحمر.

وقال الدَّينوريّ: الفرق بين الأنبجات والمربَّبات أنَّ الأنبجات تلك التي اختلطت عند التربيب بالعَسل واتُّخِذَت به كالأزهار، والمربِّبات التي لم تُتَّخذ به كالفَواكه.

## نبيح،

النُّبَّاح: الهُدُهُد الكثير الجَلَبة. والنَّباح: صوت الأسد ينبح نباح الجرو والنَّبَاح: صَدَف بِيض صغار يكثر في مكّة، يُجعل في القلائد يزعُمون أنَّهم يدفعون به العَين. الواحدة نَبَّاحة. والنَّبْحاء: الظّبية كثيرة الصّياح.

## نبسخ:

النَّبْخ والنَّبَخ: الجُدرِيّ، وكلُّ ما يَتَنَفَّط ويمتلىء ماء. وأصل البَرديّ، ويؤكل في القَحْط. وخُبْزَة أُنْبُخانيّة، ليِّنة هشَّة تُختمِرة، والهَمْز زائد.

## نبنده

النَّبُذ: الطَّرْح، وضَرَبان العِرْق، نَبَذَ العِرْق: ضَرَب، لغة في نَبْض. والنَّبيذ: ما يُعْمَل من الأشربة من التَّمر والزَّبيب والعَسَل والحِنْطة والشّعير وغير ذلك.



يقال: نَبَذْتُ التَّمر: إذا تركت عليه الماء ليصير نَبيذاً، صُرِف مِنْ مفعول إلى فعيل، سواء كان مُسكر أم غير مسكر. ويقال للخمر المعتصر من العنب نَبيذ كها يقال للنَّبيذ خراً.

والنبيذ اسم عربي بمعنى منبوذ. وهو نقيْعٌ مُشْتَدٌ مُسْكِر، يتّخذ من أشياء كثيرة أفضلها نبيذ الزّبيب وهو حارّ رطب يقوِّي المعدة وإذا أُضيف إليه العسل كان مُدِراً، مُزيلاً للرّياح مهيِّجاً للباه. وقال بعض الأطبّاء: والقانون الكُليّ في عمل الأنبذة أنْ يُطْرَح على الجزء ثلاثة أجزاء من الماء ويُطبخ حتى يذهب ثلثاه أو نصفه أو ثلُثه ثمّ يُصَفَّى ويُترك حتى يشتد. ومرّ في (خ.م.ر) ما فيه كفاية.

## تىسر؛

النَّبْرَة: وَسَط النُّقْرَة في ظاهر الشَّفة العليا، والوَرَم في الجسد. وانْتَبَر الجَرحُ: ارتفع وورم، وفي الحديث: إنّ الجرح ينتبر في رأس الحول (٥٠)، أي: يَرِمُ. وكلّ مُرْتَفع مُنْتَبِرٌ.

## نبض:

النَّبَض: وضعيَّة مؤلَّفة من انبساط الشَّرايين لتعديل السُّوح الحيوانيِّ بالنّسيم ومن انقباضها لإخراج الفَضلات الدُّخانيَّة.

قال بعض المتقدّمين: والحركة خروج ّالـشيء من القـّوة إلى الفعل على سبيل التّدريج.

وهذا التَّعريف تَعريفُ تَنبيهِ على الحركة وليس بِحَدِّ حقيقي، والحَدِّ الصَّحيح لها هو أنّها كهالٌ أوّل لما هو بالقوّة.





وقال شيخنا العلّامة: والكَمَال ينقسم إلى أوّل وثان وذلك باعتبارين أوّلها أنْ يكون الشَّيء الذي يخرج من القوّة إلى الفعل لا يكون من شأنه أنْ يَخرج بتَمامه دُفْعَة فيسمَّى ما يخرج فيه إلى الفعل قبل خُروج تمامه كَمالاً أوّلاً، وكَمالُه الذي يخرج من القوّة إلى الفعل لا يكونُ من شأنه أنْ يَخرج بتَمامه دُفْعَةٌ فيمسَّى ما يخرج فيه إلى الفعل قبل خُروجه بتَمامه كَمالاً أوّلاً، أيضاً. وكماله الذي يتوخّاه ويقصده بعد تقدير خُروجه إلى الفعل يكون من شأنه أنْ يخرج بتمامه دُفعة، فإنْ كان حصوله لذلك الشِّيء يجعله نوعاً غير ما كان قبل الحصول فيُسمَّى مثل ما سبق: كمالاً أوّلاً. وما يصدر عنه بعد تَنوُّعه من قبل الحصول فيسمَّى مثل ما سبق: كمالاً أوّلاً. وما يصدر عنه بعد تَنوُّعه من كمالاً أوّلاً. وما يصدر عنه بعد تَنوُّعه من كمالاً أوّلاً وبهذا الاعتبار تُعَرَّف النَّفْس بَأنَها كمالاً أوّل لجسم طبيعيّ ذي حياة بالقوّة.

فالنَّبض علامة الحياة، وتوقَّفه علامة الموت إذا صاحبته بُرودة واصفرار واستمرّ يوماً كاملاً.

وذكرنا من قبل أنه لا يصح دفن صاحب السّكتة إلّا بعد انقضاء يومٍ من سَكتة نَبْضه.

## نبع

النَّبْع: شـجر جِبليَّ يُتَّخَذ منه القِسيِّ والسِّهام، وعَوْدُه وَزِيْنٌ أصفر، وإذا تقادم احْمَرِّ.

قال المبرد: وهو والشّريان والشَّوحط شجرة واحدة لكن تختلف أسهاؤها باخت للف مَنابتها فها كان منها في قُلَّة الجبل فهو النَّبْع وما كان في سَفْحِه فهو الشَّريان وما كان في الخَضيض فهو الشَّوحَط. ولا نارَ في النَّبع ولذلك



يُنضرب به المثل فيقال لو اقتدح فلان بالنَّبْع لأورَى ناراً، إذا وُصِف بجودة الرِّأى والحذق في الأمور.

## نېــق:

النَّبْق والنَّبِق والنَّبْق: حمل السَّدر، الواحدة نبقة. منه رَطب وهو بارد رطب في الأولى مُولِّد للبلغم، والحلو منه أقل برداً وفيه قَبْض للطبيعة. ومنه يابس وهو بارديابس في الأولى يُسَكن هيَجان الصَّفراء ويقوِّي المعدة ويحسِّن الطبيعة ونزف الحيض وخاصة سَويْقُه. قال بعضهم: وأجود نَبْق نَبْق بهجر في بقعة واحدة وهو أشد النبق حلاوة.

## نتےج:

النَّتْح: العَرَق، وخروجُه من الجلد.

## نثـر:

النَّثْرَة: الخَيْشُوم وما ولاه، وطَرَف الأنف عن ابن الأعرابيّ. وبه يُسَـَّمى النَّجْم الذي يقال له: نَثْرَة الأسد، لأنّها تُشبه طرف أنفه.

والنَّثْرَة: الفرجة تحت وترَة الأنف. والنَّثْر: الرُّعاف.

وأنْثَرَه: أرْعَفَه بالدَّم. قال:

إنّ عليها فارساً كعَشَرة إذا رأى فارسَ قوم أنْثَرَهْ(١)





#### نجب

النَّجيب: معروف. وفي الحديث: (إنَّ الله يُحِبِّ التَّاجِرِ النَّجيبِ الكريم) (٧) والنَّجب: لحاء الشَّجر وقِشْر عُروقها أو قِشْرُ ما صلب منها.

## نجح

المُنْجِح: من أدوية العَين. يُسَكِّن الوَجَع من يومه، ويُحَلِّل الوَرَم.

## نجذ

النَّواجذ: أقصَى الأضراس، وهي أربعة، وتُسَمَّمي بضرْس الحُلم، لأنّها تنبت بعد البلوغ، أو كمال العقل. وقيل: هي التي تلي الأنّيابَ أو الأضراسَ كلّها. وفي الحديث، أنّه، ﷺ ضَحك حتّى بدتْ نَواجِذُه (^). والأشهر أنّها أقْصَى الأسنان. والواحد منها ناجذ، وهو مُذَكَّر، ولا يَجوز تأنيثه.

## نجر

والنَّجيرة: لَبن حليب يُخلط به طحين أو سمن، أو ماء وطحين ويُطبخ رقيقاً دون العَصيدة وفوق الحَشو.

والأنجرة نبات له بَذْر برّاق على شكل العَدَس وهو المستعملَ والمراد عند الإطلاق. وورق صغير مُشْرِف، وشَوك دقيق وزهرة صفراء. ويُسمَّى هـذا النبات، أيضاً: بالقَريْص والحريق لأنّ ورقه إذا أصاب عُضواً من البَدَن أوْرَثَه حَكّة وتَقريصاً وحُرْقَة. وبَذره حارّ في أوّل الثّالثة يابس في أوّل الثّانية، يَفْتَح سُدَد المِصْفاة بقوَّة ويزيل الرّبو وينقِّي الصّدر وينفع من وجع



الجنبَين (٩) ويفتّت حَصاة الكلّى والمثانة إذا لُعِق بالعسل. ويهيِّج الباه ويفتح فم الرَّحم إذا شُرب بالنبيذ.

قال جالينوس وهو يُطْلِق البطن باعتدال ويحلّل لا من طَريق أنّه يُسْهِل كالأدوية المُشهِلَة. ويُخرج البلغم. والشّربة منه من مثقال إلى مثقالين. ويضرّ بالحلق والأمعاء. ويُصلحه الكُثيرا والصّمغ العربيّ. وبدله القُرْدُمانا(١٠٠).

## نجل

النَّجَل: سَعَة العَين وحسنها. نَجِلَ فهو أنْجل. والنَّجِيْل: نبات معروف، وهو الثَّيَّل، وتقدَّم في (ث.ي.ل).

## نجم

النَّجْم: ما طلع من نجوم السّماء، وما نَبت على وجه الأرض على غير ساق.

والشَّجر: كلِّ ماله ساق. قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ (١١). قيل: المراد سُجود ظِلالِها أو دَوَران ظِلِّها.

والنَّجْم: الثُّريّا، اسم لها خاصّة.

والعرب تزعم أنّ بين غُروبها وطُلوعها أمراضاً ووباء وعاهات تحصل في النّاس والإبل والثّار. ومُدَّة مَغيبِها نيّف وخسون سنة. وأمّا قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَ لَكَ إَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ (١٠) فقد قيل أنّ المرادبها نُجوم



القرآن لأنّه أُنزل مُنَجَّاً.



والنَّجْمَة: واحدة النَّجْم. والمَنْجِهان والمِنْجَهان: العَظْهان الشَّاخصان من ناحِيتَى القَدَم، وهما الكعْبان.

#### نجوه

النَّجَاء: الخَلاص والسَّلامة من الشَّيء الذي يُكُره. والنَّجُو: ما يَخرج من البَطْن من ريْح وغائط. ونَجا فلان وأنْجَى: أَحْدَث. وشَرب دواءٌ فها أنجاه، أي: ما أقامه. وقال الزّجّاج: يُقال ما أنجى فلانٌ شيئاً وما نَجا منذ أيّام، أي: لم يأتِ الغائط. والغائط: المطمئن الواسع من الأرض، وكناية عن العذرة. والنَّجُوى: السّرّبين أثنين. وفي الحديث: (لا يَتناجَى اثنان دون النَّالث) (١٣).

#### نحب

النَّحَب: أشَد البكاء والسُّعال، يقال: نَحب البعيرُ: إذا أخذه السُّعال والمُوت. قال تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَن قَضَىٰ نَحَبَهُم ﴾ (١٤) قيل معناه قُتِلوا في سبيل الله فأدركوا ما تمنَّوا وذلك قضاء النَّحْب.

وقال الفرّاء: قَضَى نَحْبَه، أي: أجَلَه، والنَّفَس عن أبي عبيدة، والنَّوم عن أبي عمرو.

#### نحر

النَّحْر: أعلا الصَّدر، وموضع القِلادة منه، مذَكَّر، والجمع نُحور. والنَّاحرتان: عِرْقان في النَّحْر كالنَّاحِرَين، وضِلْعان من أضلاع الَّزور. وقال ابن الأعرابيّ: النَّاحرتان: الترقوتان من النَّاس وغيرهم.



والنِّحْر والنِّحْرِيْر: الحاذِق الماهر العاقل المجرِّب، وقيل: النَّحْرِير: الفَطِن المُتَقِن البصير بكلُّ شيء.

## نحز

النُّحاز: داء يُصيب الرِّئة، قال القطاميّ:

تسرَى منه صلى دورَ الخيلِ زَوْراً كان بها نُحسازاً أو دُكساعاً (١٥٠)

والنَّحِيْزَة: الطّبيعة. ونَحَزْتُ بَدَنَه: نَخَسْتَه. ونَحَزْت الجرحَ: شَقَقْتَه.

والنُّحاز: السُّعال.

### نحف

النَّحافة: القُضافة، وهي: الهُزال.

## نحل

النَّحْل: ذُباب العَسَل، وتقدَّم الكلام على العَسَل. ونَحَل الجسمُ نُحولاً، فهو ناحِل، وأنْحَلَة الهَمّ: هَزله.

## نحم

النُّحام: طائر في قَدْر صغار الأوزّ يأوي إلى المياه، حارّ رطب كثير الدُّهنيّة ولونه ما بين بياض وحُمرة وسواد، يحرِّك الباه ويزيد في المنيّ.

## نحوه

النَّحْوُ: القَصْد نَحْوَ الشَّيء. قال ابن السّكّيت: يُقال نَحا نَحْوَه إذا قَصَدَه.





ونحا السَّيءَ يَنحاه ويَنحوه إذا حَرَّفَه، ومنه سُلِّمي النَّحوي لأنّه يُحَرِّف الحكلام إلى وجوه الإعراب. والنَّحي والنَّحي: الزِّق الذي فيه السّمن خاصّة، ومنه المثل المشهور: (أشْغَل من ذاتِ النَّحْيَين)(١٦).

### نخب

النَّخْبة: المختار من الشَّيء، والعَضَّة والقَرْصَة. وفي الحديث: (ما أصابَ المؤمن منْ مَكروه فهو كفّارة لخطاياه حتّى نُخْبة النَّمْلة إذا عَضَّتْ) (۱۷) وفي حديث أبيّ: (لا تُصيب المؤمنَ مُصيبة دَعْرة ولا عَثْرَة قَدَم ولا اختلاج عرْق ولا نُخْبة نملة إلّا بذَنْب، وما يَعفو الله عنه أكثر) (۱۸)، ورُوِيَ بالخاء والجَيم، وهي بالجيم أيضاً: القَرَّصَة، مِنْ نَجب العُوْدَ إذا قَشَرَه.

### نخر

الْمَنْخُر والْمَنْخِر: الأنف. والنَّخير: الصَّوت من الأنف. ونُخْرَتا الأنف: خَرْقاه. والنَّخرَت العِظامُ: تَفتَتَتُ. يقال عَظم نَخِر.

والنُّخار: داء يُصيب العظام تتفتّت منه، ولا يُرجى شفاؤه.

## نخع

النُّخاعَة: النُّخامة التي تخرج من أصْل الفم ممّا يلي النُّخاع. والنّخاع بتثليث النَّون: خيط أبيض ينحدر من البَطْن المؤخّر من الدِّماغ إلى داخل عظم الرَّقبة ثمّ يمتد في فقار الصُّلْب إلى أنْ يبلغ عَجْبَ الذَّنب، وهو رَسول الدِّماغ وخليفته في مَجْرَى الصُّلْب، ونِسْبَتُه إلى الدِّماغ كنِسْبَة نهر عظيم جار الدِّماغ ونسية الجداول من النّهر، من عَين عظيمة، ونسبة الأعصاب النّابتة منه كنسبة الجداول من النّهر،



وكلّما بَعُد عن الدّماغ دَقَّ فإذا وصل إلى آخر الفَقرات انتهَى إلى غاية الدِّقة. وهو بارد رطب يَسقي العظام كلّها المخَّ ويعطي ما يُجاوره حسّاً وحركة (١٩٠) ويتشعَّب منه شُعَب في الجسم.

قال شيخُنا العلّامة: واعْلَمْ أنّ النّخل مثل الدّماغ في انقسامه إلى قسمين، وإنْ كان الحِسس لا يميّز ذلك. وإذا وقع قَطْعٌ في طُوله لا يضرّ ذلك بالحِسّ والحرّكة، وإنْ وقع ذلك في عُرْضِه بَطل الحِسسّ والحرّكة من الأعضاء التي تأتيها الأعصاب، ومن أسفل الموضع المقطوع ويَبْقَى ما فوقه سَلياً. والمنْخع: مِفْصَل بين العُنق والرّأس من الدّاخل.

## نخل:

النُّخالة: ما نُخِل من الدَّقيق، وما بقي في المُنْخُل ممّا يُنْخَل، وهذا على السَّلب. وفي الحديث: (لا يَقبل اللهُ من الدُّعاء إلّا النّاخِلَة) (٢٠٠ أي: المَنْخُولة الحّالصة. والنُّخالة أنواع، وأفضلها المتّخذة من دقيق الحِنطة، حارّة يابسة في الأولى، فيها جَلاءٌ وتَليين. والحساء المتّخذ من دقيقها ينفع من خُشونة الصّدر، ومن السُّعال. وإذا طُبِخَت بالماء أو بهاء وَرَق الفُجْل نفعت من السعة العَقرب، أو بالحلّ الجيّد نفعت من الجرّب المتقرِّح، أو بالشّراب من لسعة العَقرب، أو بالحلّ نفعت من الجرّب المتقرِّح، أو بالشّراب نفعت من الجرّب المتقرِّح، أو بالشّراب نفعت من تعقلُد اللبن في الثّدي، ضِهاداً فيها جميعاً.

#### ندد،

النَّد: طِيْب يُدَّخَنُ به. وقال أبو عمرو بن العلاء: يُقال للعَنْبَر النَّدَ، وللبَقَّم: العَنْدَم.





#### ندر؛

النَّدْرَة: القِطْعَة من الذَّهب أو الفِضّة في المعدن. والأنْدَرانيّ: البراز الأبيض، وقيل: بل هو الدّرانيّ، وربّها كان ذلك من الدَّرَن.

## نسدغ:

النَّدْغ: الصَّعْتر (٢١) البرّي، وهو ممّا تَستافه النَّحل، وعَسله رطب قويّ الحرارة. وتقدّم ذكره.

ونُدغَ الصَّبي إذا دُغْدغ.

والنُّدْغَة: البياض في طرف الظُّفْر، وهو علامة على ضَعْف في الدَّم والعَصَب.

وعلاجُه علاجُ سببه، والإكثارُ من الغذاء الجيد الكيموس.

## ندن:

المَنْدَل: بَلَد. والعُود المَنْدَلِيّ منسوب إلى البَلَد والجيّد منه أو الرّطب منه، قاله المبرّد. والنّيْدَلان: الكابوس.

### نرجس

النَّرْجِس والنِّرْجِس، مُعَرَّب: نبات له ورق كمورق الكُرّاث إلَّا أنّه أدَقَ منه وأصغر. له ساق مُجَوَّفة لا ورق عليها، طولُها أكثر من شِبْر، وعليها زهر أبيض في وسَطه شيء لونُه أصفر. ومنه ما لونُه إلى الزُّرْقَة. وله أصْل بَصَلِيّ. وهو حارّ في الثّالثة يابس في الثّانية.

ينفع شَحْمُه من الزُّكام والصِّداع الباردين. ويضرَّ بالمزاج الحارِّ. ويُصْلِح ضَرَرَهُ شَتُّم النَّيلوفر. وبدله المَنثُور (٢٢). وإذا شُرِب من أصْلهِ أربعة دراهم بهاء العسل أسْقط الأجنّة حيَّة أو ميتة.

## نرجل

النّارْجِيْل: جَوْزُ الهِنْد واحدته نارْجِيْلَة، وهو معروف. وله لَبن في داخله قبل جَفافه، يُسَمَّى الأطواق. وتقلّم في (ط.و.ق) وأفضله الحديث. وهو حارّ في الثّانية رطب في الأولى. والزَّنخ حارّ في الثّانية يابس في الأولى. والخديث يَزيد في المنيّ، ويُسَخِّن البَدَن، وينفع من تقطير البَول وبَرْد المثانة. والكَيمُوس المتولِّد عنه جيّد. وجِرْمُه فيه ثقل على المعدة. ويُصلحه السُّكر. والزَّنخ ينفع دُهنه من وجَع الظَّهْر والرُّكب، ويُسْهِل الدّيدان وحَبَّ القَرْع، وينفع من البَواسير مع دُهن المِشْمِش.

## نسزب،

النَّيْزَب: ذَكَر الظّباء والبَقَر.

## نـــزره

النَّزْر: القَليل النَّافه من كلِّ شيء. وامرأة نَزورٌ: قليلة الولد، ويُستعمل في غير المرأة، قال:

بُغاثُ الطَّيْسِرِ أَكْثَرُهِا فِسراخاً وأمُّ الصَّـفْرِ مِـفْلاتٌ نَـُزُوْرُ<sup>(٢٢)</sup>





## نسزع

النَّزَعة: نَبْت بالرَّوض ليس له زهر ولا ثَمَر تأكله الإبل إذا لم تجدْ غيرَه وإذا أكلته امتنعتْ ألبائها حينا. وموضع النَّزْع من مُقَدَّم الرّأس وهو انحسار الشّعر عن جانبَي الجبهة، وهو أنْزَع وهي زَغْراء، وقيل نَزْعاء. وشراب طيّب المنزَعة، أي: طيّب مَقْطَع الشُّرب، ونَزَع المريضُ: جادَ بنفسِه.

وَنَزَعْتُ الـَّشِيء: إذا قلعته. ومنه قوله تعالَى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُمُدُورِهِمِ مِّنْ غِلِّ ﴾(٢١).

## نـــزف:

نَزَف فلانٌ دَمَه: إذا استخرجَه بحِجامة أو فَصْد أو أيِّ جُرْحٍ كان. ونَزَفَه الحَجّام: أُخْرَج منه دماً كثيراً.

والدَّم، نفسُه، يَنْزف: إذا سال حتّى يُضْعِف صاحبَه. والتُنْزف: المرض الحاصِل من نَزْف الدّم، وهو ما يَعرض له من اصفرار وجه وبدن وارتعاشِ يَدِ. قال:

تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ، وهي الاهِيةٌ كَالْمُونَ، وهي الأهِيةٌ كَالْمُونَ، كَالْمُونَةُ الْمُؤْفُ (٢٥)

ونَزَّفَت المرأة: إذا نَزل عليها دَمٌّ وهي حامِل. ويجب علاجُه لساعتِه، وإلَّا أَجهضت منه وماتَ ولدُها في بطنها.

والنَّزيف والمنزوف: الذي أذْهَب الدَّاءُ ماءَ بدنِه فيبستْ عُروقه وعَصَبُه.



## نـــزن،

النَّزْلَة: سَيلان المادّة من الدّماغ إلى الحلق. وتقدّم الكلام عليها في (ز.ك.م).

## نسر

النَّسْر والنِّسْر: طائر كبير الجِثَّة طويل العمر شديد الطيران حاد البصر قوي الشَّمّ. والمنْسَر لسِباع الطَّير بمنزلة المنْقار لغيرها. والنَّاسور: العِرْق النَّا لذي لا ينقطع سَقْيُه، وهو مِنَ العِلَل التي تحدُث من ماء في العَين وحولَ المقعَدة وفي اللَّة.

والنَّسْرِين: وَرْدٌ أبيض مَعروف. وهو حارّ يابس في آخر الثّالثة، ذكيّ الرّائحة مُقَوٌ للقلب بتفريحه، وللدّماغ بتسخينه، نافع من الدُّويّ والطّنين، ومن بَرْد الأعصاب، ومن وَجَع الأسنان وأورام الحَلْق واللّوزَين ويفتح سُددَ المنخرَين ويُسَكِّن الفُواق والقَيء، ويقتل الدّود. وقد يَمنع من سُرعة الشّيب. ويُسْهل ذَريعا، أي: سريعاً، بلغماً وصفراء.

وصفة استعاله أنْ يُؤخذ جُزءان من السُّكر النبات المدقوق ومن ورقه جُزء ومن بذر الرّازيانج رُبع جُزء ومن ماء الورد بقدر الحاجة، ويخلط خَلطاً جيّداً ويُرفع في إناء زُجاج ويُستعمل منه وقت الحاجة من ثلاثة مثاقيل إلى ستّة مثاقيل، وقد يُضاف إليه شيء من الكابُليّ أو من غيره بحسب الحاجة. ويابسُه يدرُّ الطّمْثَ ويُخْرِج الأجنة ويُسكِّن الفُواق. والشّربة منه من درهم إلى مثقال، ومضرَّرة الطّريّ بالمحرورين. ويصلحه النّيلوفر، قيل وبدله الياسَمين.





النَّسِيْسُ: بقيّة الرَّوح التي بها الحياة سُلِّميَت نَسيساً لأنّها تُساق سَوْقاً. وعِرْقان في المُخ يَسقيانه. والنَّسْناس والنَّسْناس: نَوع من الحيوان أقرب شيء للإنسان، وهو نَوع من القردة.

ونَسَّ جِلْدُ فلان: إذا يَبس من داء أو عَطَشِ شديد. ونَسِيْسُ الحُمَّى: حرارتُها وتَعْطِيْشُها.

## نسے:

النِّسْع: المِفْصَل بين الكَفَّ والسّاعد. واسم رِيْح الشَّمال، سُمِّيَت بذلك لدقَّة مَهَبِّها والنَّاسِع: الطَّويل العُنُق.

النَّسيم: ابتداء الرّيح، والرّيح الطّيبة، وتَنسَّمَت الرّيح: هبَّت.

والنَّسَمَة: الإنسان والرُّوح، والمملوك ذكراً كان أو أَنثى، وفي الحديث أنّ النبيّ ﷺ، قال: (مَنْ أعتقَ نَسَمَةً مُؤمنةً وقَى الله عَرْ وجَلّ كلّ عُضْو منه من النّار)(٢١). قال بعضهم: كلّ دابّة في جَوفها رُوْح فهي نَسَمة. والنَّسَمة: طَير سراع خِفاف فوق الخطاطيف، غُبْرٌ تَعلوهن خضرة.

وسُمِّيَت عِلَّة الرَّبُو نَسَمَةٌ لاستراحة صاحبها إلى تنفُّسه، ولذلك لا يزال يتنسَّم كثيراً. والجمع نِسَمٌ.

والمَنْسِم: طرَف خُفً البعير والفيل والنّعام والحافِر. وقد يُطلق على مفاصل الإنسان اتساعاً، ومنه الحديث: (على كلِّ مَنْسِم من الإنسان



صَدَقَـة) (٢٧)، أي: على كلّ مفصل. والنّاسِم: المريض الذي قد أشْـفَى على الموت.

النَّسَا: عِرْق من الوَرِك إلى الكَعْب، والجمع أنْساء، والتَّثنية نَسَوَان ونَسَيان.

وقال الأصمعي: لا تقول العرب «عِرْق النِّسا» كما لا تقول «عِرْق النِّسا» كما لا تقول «عِرْق الأَكْحَل» ولا «عِرْق الأَبْجَل. وقال الأَكْحَل والأَبْجَل. وقال الكسائيّ وابن السّكيت وغيرهما: هو عِرْق النِّسا، وحكاه أبو العبّاس تعلب في الفَصيح.

وأمّا عِرْق النّسا، فهو من جُمْلَة أوجاع المفاصل، وجع يبتدى من مفصل المورك وينزل من خَلْف الفَخِذ، وربّها امتدّ إلى الرُّكبة وإلى الكَعْب. وكلّها طالت مُدَّتُه زاد نُزوله، وبحسب المادّة قلَّة، وكثرة، وربّها امتدّ إلى الأصابع. وتَهزل منه الرِّجل والفَخِذ، وفي آخره يُلْتَذّ بالغَمْز وبالمشي اليسير على أطراف أصابعه، ويَصْعُب عليه الانكباب وتسوية القامة. وربّها انطلقت فيه الطبيعة فانتفع بها. وقد يؤدِّي إلى انخلاع طَرَف فخذه ورمّانته عن الحُقّ، وذلك إذا كانت الرُّطوبة المخاطيّة كثيرة في الحُتّى، فتُرْخِي الرِّباط الذي بين الزّائدة والحُتّى فينْخلع الوَرك. ووجعه والنَّقْرس بعد العلاج والذَّهاب ممّا يعود سريعاً بأدنى سبب وهو من أشدّها وَجَعاً. وله علامات بحسب أسبابه.

- أمّا الدّمويّ فتدلّ عليه خُمْرَة الموضع والتّمديد الشّديد والضَّرَبَان والوجع الممتدّ طولاً، ويُسَكِّنُه الفَصْد في الحال.





- وأمّا الصّفراويّ فتدلّ عليه الحرارة الشّديدة مع قلّة الثّقل، والتّمدّدُ والحمرة والاستراحة بها يُبرّد والتّضرّر بها يُسَخِّن.
- وأمّا البلغميّ فيدلَ عليه تغيّر لون الجلد إلى الرّصاصيّة وعدم علامات الدَّم والصّفراء.
- وأمّا السّوداويّ فقِلّهُ التَّمدُّدِ وقِلّهُ الانتفاعِ بالعِلاج وعلاماتُ المزاجِ السّوداويّ.
- وأمّا الرِّيْحِيّ فيدلَّ عليه التَّمديد الشَّديد من غير ثقل، وانتقال الوَجَع واستعمال ما يولَّد الرِّياح.
  - المعالجات:
- أمّا الدّموي فأنفع الأشياء له الفَصْد، ويكون أوّلاً من اليّد ثمّ من الرِّجل وفَصْد عِرْق النِّسا في وَجَعِه أَنْفَعُ من فَصْد الصّافن بكثير، اللّهم إلّا أنْ يكون الوجع ليس ممتداً فيكون الصّافن أنفع فيه، على أنّها شُعبَتا عِرْق واحد وليسا كالباسَلِيْق والقِيْفال في اليدَين. لكن جالينوس يكتفي بذكر الصّافن وعِرْق المابض. وفَصْد عِرْق المابض أنفع من فَصْد عِرْق النّسا والصّافن. وممّا يُفْصَد أيضاً العِرْق الذي هو بين الخِنْصِر والبُنصر من الرِّجُل ويُفصد بعده عِرْق النّسا.

وقيل إن فَصْدَ هذا العِرْق أنْفَع من فَصْد عِرْق النّساكها إنّ فَصْد الإسليم أنفع من فَصْد عرق الباسليق في علل الكبد والطّحال. ويُتبع الفَصْد بمطبوخ السُّوْرِنْجان لاختصاصه بمرض المفاصل وتَسكينه الوَجَع وتقوية المفاصل وتَنقيتها من الموادِّ وتَضييق مَسالكها حتى لا تَنصبُ إليها الموادِّ مرّة أخرى.



- وأمّا الصّفراوي فقلّم يحدث من الصّفراء، لكن من الدّم الصّفراويّ، ولذلك يجب أنْ يُبْدَأ بالفَصْد ثمّ الإسهال بعد النّضيج بالحبوب التي يأتي ذِكْرُها، وعناصرُ أَدْويَتِها (٢٨) شَـحْم الحنظل والقَنْطُوْريون والشَّيطرج. وَيُعالَج أِيضاً بالحُقَنَ. ويجب ألّا يُسَهَّل البَلْغم وحده بل مع الصّفراء، لأنَّـه إذا أخْـرج وحده أرسـل البلغـم إلى العُضو مرّة أخـرى. ويجب أنْ لا يكون المُسْهِلَ شديد الحرارة جدًّا فيُذيب الأخلاط ويَـرُدّ على العضو مثل ما أخذ منه أضعافاً مضاعَفة. والسُّورنجان كثير النَّفع لإسهال الخلط البارد، وفيه شيء آخر وهو أنّه يعقب الإسهال قبضاً في المجاري وتَقوية فلا يمكن معهما أنْ ترجع الفُضول المجذوبة بالدّواء التي يتفَق لها الاستفراغ من العُضو المأووف. وهذا من فعله منْفَرداً فيه، وأكثر المستفرغات توسِّع المجاري وتتركها واسعة. إلَّا أنَّه يضرُّ بالمعدة فيُصْلَح بأنْ يُغْلَطَ معه شيء من المصطكي والدّارصيني والكَمّون وقد يُخلط به مثل الصَّبر والمحمودة لقوّة إسهاله. ومن الجيّد استعمال حَبّ النّعناع وحَبّ الملوك وأيارج رَوْفَس، فهو عظيم النّفع من النِّسا والنِّقْرس، وكذا القُنْطَوْرِيُوْن وشَحْم الحنظل والصَّبر والأنْزَوُرْت.

## نسي

النِّسْيان: ضِدِّ الحِفْظ. يقال: نَسِيْتُ الشَّيء نِسْياً ونِسْياناً. والنِّسْيُ، ورَوَى كُراع: النَّسْيُ: مَا نُسِيَ، وما سَقَط في منازل المرتَّعلين من رَذْل أمتعتهم. وقال الأخفش: هو ما أُغْفِل من شيء حَقير ونُسِيَ. والنَّسيُّ: الكثير النِّسيان. وقال ثَعْلب: رَجُل نَاسِ ونَسيِّ. وتناساه: أرَى من نفْسه أنّه نَسِيَه.

وطِبًا: النِّسيان سُلِّمي باسم لازمه، وهو إمّا فساد الذِّكْر وهو الحفْظ للسّيء، وإمّا فساد الفِكر وهو حَرَكة ذِهْن الإنسان فيها عنده من الصُّور





والمعاني لتحصيل مطلوب ما. وإمّا فَساد التّخيّل وهو استحضار الصُّورَ المدركة المخزونة في الخيال عند غَيبوبتها إمّا لفساد القوّة المسترجِعة لها وهي الجسّ المشترك، وإمّا لفساد خزانتها الحافظة لها وهي الخَيال.

أمّا فساد الذُّكر فهو بُطلان الحفظ أو نُقصانه وسببُه إمّا استيلاء البرد والرُّطوبة على القسم المؤخّر من الدِّماغ الذي هو محلّ الحفظ فلا يَحفظ ما ينطبع فيه لأنّ الحفْظ إنّما يكون باليّبوسة المعتدلة فإذا غَلبت الرُّطوبة يكون قَبولُه لما يرتسم فيه من المعاني بسُهولة لكنّ تلك الرّسوم تتركه سريعاً كالشَّمع المذاب الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه، فإذا انضمت إليه البرودة أعانته على ذلك. وقد ذكر جالينوس أنّ حرباً كانت في الرّوم فقُتل من الفريقين خُلْق كشير وأصاب النّاجين ريْحٌ من نَتن الجيَف فلبثوا أحياناً يَتذاكرون كلُّ ما عَلِمُوا حتّى أسماء أنفسهم وأسماء أبنائهم ولا يَعرفون أنفسهم ولا أولادَهم. وذلك أنّ تلك الرّوائح العَفنَة غَليظةٌ ثَقيلة كثيرة الرُّطوبة فإذا وصلت إلى الدِّماغ استرخي جَوهره منها، وأزالت الرّسوم المنطبعة فيه عنه. وعلامته النّوم الكثير لاسترخاء الأعصاب وتبلّد الرُّوح عن الانبساط إلى الخارج. وعلاجه تَنقية الدِّماغ بالإيارجات والمعاجين والحقن الحادّة التي فيها القُنْطُرْيون والجاوْشِير وشَحْم الحنظَل والتَّرْبد مع القليل من البُّورق. وقد قيل أنَّ أبقراط نَهَى في هذه العِلَّة عن الاستفراغ بالدَّواء فالمرادبه القِّيء

والاستفراغ في هذا المرض بل في سائر الأمراض الدّماغيّة مَنْهِيٍّ عنه لتصعيده الموادّ إلى أعلا. والسُّكنجُبين العُنْصُليّ له نفع عظيم في هذه العِلّة. وقد جرَّبنا وصفةٌ جيّدة للحفظ أخلاطُها: صَبر سُقْطُريّ ستّون مثقالاً، وغارِيقون أربعة وعُشرون مثقالاً، وعسل بلادر وأفْتِيْمُون وقُسْط وبزر



سُـدّاب وفلفل أبيض، من كلّ واحد ثمانية مَثاقيل، وسَلِيْجَة ووَجّ وزَراوَنْد وزَعْفَران ودارصِيني ومَصطكي، من كلّ واحد ستة مثاقيل، مع عَسَل قَدْر الكفاية.

وأمّا استيلاء البرد واليبس على القسم المؤخّر من الدّماغ بحيث يجعله كالشّمع الشّديد الصّلابة فلا ينطبع فيه شيء لأنّ البرد يوجب الصّلابة بقَبْضِه وتكثيفه وتجميده. واليبس يُعينه على ذلك لانعدام الرُّطوبة المليّنة المرخية. وهذا النّوع أقلّ عروضاً من النّوع الأوّل. وعلامته السّهر الدّائم وجَفاف المنخرين وصُعوبة الكلام السّريع المتتابع لاستيلاء اليبس والجفاف على عَضلات اللّسان وعلى أعصابه فلا يدور ولا ينعطف عند التكلّم كما يجب. وعلاجه التسخين المعتدل والترطيب بالأغذية الجيّدة الحارّة الرّطبة بمثل لحوم الدّجاج والحملان، وبتَمْرِيْخ المحلّ بمثل دُهن اللّوز الحلو.

وأمّا فساد الفكر فيمنع التفكير في شيء البتّة أو يُفْسِد عليه ما يُفكّر فيه. وسببُه استيلاء البَرْد والرُّطوبة على القسم الأوسط من الدّماغ الذي هو عَلَل الفكر، فتتبرد الرُّوح ويتكاثف قوامه ويغلُظ فيتعطّل الفكر أو ينقص لأنّ الفكر حركة الرّوح من الأوسط إلى المؤخَّر ثمّ رُجوعه منه إلى الأوسط. والحركة إنّا تكون بالحرارة، وفساد الفكر وإنْ لم يكن نسياناً في الحقيقة، فهو قريب من النسيان من حيثُ أنّ صاحبه لمّا لم يقدر على استنباط النتيجة من المقدِّمتين المستودَعتين عند الحافظ والعَقْل الفعّال اشتبه حاله فصار كمَنْ نَسِيهُما ولم يتذكّرهما فأُطلِق عليه النسيان مجازاً، كما يُطلق عليه الحُمْق. وعلامات علامات بُطلان الحِفْظ أو نُقصانه من البرودة والرُّطوبة إلّا أنّ وعلاماته علامات بُطلان الحِفْظ أو نُقصانه من البرودة والرُّطوبة إلّا أنّ الثقل في هذه العلّة في وسط الرّأس أكثر، وعلاجه في التّنقية وتبديل المزاج.





وأمّا فساد التّخيّل فإمّا أنْ يَنْقُص ويَضْعُف عن ضَبْط صُور المحسوسات المخزَنة في الخيال أو عن استحضارها على ما هي عليه عند غيبوبتها عن الحواسّ الظّاهرة ولا تعرض له رُؤيا في المنام إلّا قليلاً وينساها، أو يبطل الخيال أصلاً فينسى صُور المحسوسات كيف كانت، أي: سواء كانت مَرئبة في اليقظة أم في النّوم، كما ينسَى فاسِد الذّكر معاني المحسوسات الجزئيّة من حيث تركيبها وتَفصيلها أيضاً.

وإنّا قيدنا المعاني لأنّ الحافظة خزانةٌ للمعاني الجزئيّة التي تتأدَّى إليها من الوهم. وأمّا المعاني الكُليّة التي تدركها النَّفْس النّاطقة فخزانتها العَقْلُ الفعّال. وسَببه سبب نُقصان الذِّكْر بعينه من استيلاء الرُّطوبة واليُبوسة.

قال جالينوس: فَضيلة التَّخيُّل سُرعة انطباع الصُّور، وأوفق الأمزجة له اعتدال الرُّطوبة لأنّ انطباع الصُّور لا يُمكن في يابس ولا رطب، بل في مُعْتَدِل بينها. إلّا أنّ هذا يقع من اليبوسة أكثر، وذلك من الرُّطوبة. لأنّ البَطْن اللقدَّم أكثر رُطوبة وليناً، والمؤخّر أشدّ يُبساً وصلابةٌ. فالأعراض تقع فيها على الضّد لأنّ المقدَّم إذا تغيّر عن مزاجه الأصليّ باستيلاء اليبس عليه فسد فعله وكذلك المؤخّر إذا تغيّر عن طبيعته فإنّه يرى أموراً لا وجود لها في الخارج أو يرَى الأشياء غير ما هي عليه من الصُّور والأشكال وهذا من قبيل التشويش لا البُطلان والنُقصان. ويكون إمّا لغلَبَة المرَّة الصَّفراء على مُقَدَّم الدّماغ، وإمّا لسوء مزاج حارً سادَج لأنّ البرودة عند غَلبتها تجمّد الرُّوح وتمنع القُوى من التّصرّف فتبطل الأفعال أو تنقص.

وأمّا الحرارة فإنّها عند غلبتها تجمّد الرُّوح فتتحرَّك القُوَى وتَقْوَى على التّصرّ ف لكنْ لا على المجرَى الطبيعيّ، فإذا غَلبت على الدِّماغ اضطربت أفعاله وتغيّرت عن المنهج الطبيعيّ فتدرك الأشياءَ على غَير أوضاعها



التي عليها. وعلامته سُخونة مُقَدَّم الرّأس لمكان الحرارة المفرِطة وجَفاف المنخرَين وتخيُّل المصبغات والنّيران.

أمّا في المادّي فلاشتغال الرُّوح والاختلاط الأبخرة الحارّة الصّفراويّة لأنّ البُخار بلون المادّة التي ينفصل عنها.

وأمّا في السّادَج فلاشتغال الرُّوح أيضاً، وتحدث له ناريّة وإشراق فيُشاهِد الحِسّ المشترَك ما يحدث منه في الخارج. وعلاجه تنقية الدّماغ في المادّيّ بالإيارجات والحُقَن، ومَطبوخ الهَلِيْلَج، وتبديل المِزاج في السّادَج.

## نشر:

النَّشْر: الرِّيح الطَّيبة، وعن أبي عُبيد: الرِّيح طيبة كانت أم مُنتنة. والنَّشْر: الحياة يقال نَشَر الله الرِّيك، أي: أحياها بإرسالها بعد مَوتها أي سُكونها. والنَّشْر: الكَلاَ إذا يَبِس ثمّ أصابه مَطر في آخر الصّيف فاخضر، وهو ردي، للرّاعية.

واْلنُّ شَرَة: رُقْيه يعالجون بها المجنون والمريض، سُمِّميَت نُشْرَة لأنّها يُنْشَر بها عنه ما خامره من الدَّاء، أي: يُكشَف ويُزال. وعن الحسَن: النَّشْر من السَّحْر.

قال شيخنا العلّامة ابن سينا: والانتشار هو أنْ تصير الثُّقْبَة العَينيّة أوسع مّا هي في الطَّبْع.

والنَّواشر: العُروق التي في ظاهر النَّراع، والرَّواهِش (٢٩) العُروق التي في باطنها. والعُروق التي المي المنها. والعُروق التي في باطنها.





## نشـــة):

النَّشُوق: كلّ دواء يُنْشَقُ ممّا له حرارة. ونَشَقَه: شَمَّه. وقال بعضهم هو كلّ رائحة قُصد جَذْبُها إلى جانب الأنف بجذب الهواء المستنشَق حارّة كانت أم باردة.

والنَّيْشُوق: نَوع من الإجّاص صغير المقدار مُزُّ الطّعم وهو بالغٌ في إطفاء الصَّفراء.

## نشہ

المَنْشِم والمَنْشَم: شيء من قُرون السُّنْبُل، يقال له: البَيْش، وهو سُمّ يقتل لوقته. وقيل: المَنْشِم: حَبّ من العطر في دَقّه مَشَقَّة.

## نشــه:

النَّشَا: شَـم الرِّيح الطَّيِّبة. وقال أبو زيد: النَّشا: الرِّائحة طيِّبة كانت أم خبيثة.

ويقال: نَشِيَ من الرّيح نَشْواً: شـمّها. ويقال: نُشِيَ الرّجلُ من الشّراب: سَكر.

وقال شَـمِر: يُقال من الرّيح نِشْـوَة، بالكسر، ومن السُّكْر نَشْوَة، بالفتح. ورجل نَشْوان ونَشيان سَكران، والأنثى نَشْوَى، وجمعها نَشاوَى.

والنَّشا، وقد يُمدّ، يُتَّخَذ من القَمْح، معروف. باردٌ رطب في الأولى يقطع نَفْثَ الدَّم، ومُلَيِّن لخشونة الحلق، وينفع من السُّعال. وإذا استُعمِل قلياً مطبوحاً بقليل من شَحم الماعز نفع من السّحج واستطلاق البطن ومن إفراط الدّواء المسهل. ويقع في أدوية العَين فيقوّيها ويُجَفِّف قُروحها. وإذا

أديْفَ في لَبن النِّساء أو رقيق البَيض سَكن حُرْقَة العين. وهو يولِّد السُّدَد، يُصْلَح بالعَسل، وبدله اللَّوز المحمَّص.

## نصب

النَّصَب والنُّصُب: الدَّاء والبلاء والشَّرِّ. ونَصَب المريَّض الوَجَعُ: آذاه وأتعبه. والنَّصيْب: الحظَّ من كلَّ شيء.

## نصر

الأنْصر: الأقْلَف، في الحديث: (لا يَوَمُّكُم انْصر) (٢٠٠). والنّاصور: كلّ قرحة يسيل منها دم وجاوزت أربعين يوماً. والجمع نَواصير. والتي في المقعَدة قد تكون غائرة وهي أردا وتَرْك علاجها أولى، وقد تكون غير غائرة وهي أسْلَم. وعلاجُها أن يُنَقَّى البدن من الأخلاط الفاسدة، وأنْ تُدْمَل بالمراهم المُدْمِلة كمرهم الرِّسل والبالبذورات القابضة كالصَّبر والكُنْدُر ودم الأخوين والجلّنار مع قليل جدًا من الزِّنجار.

## نصــع:

النَّاصِع من الألوان: الخالص الصّافي منها ومن كلّ شيء.

قال الأصمعيّ: كلّ لون خالص البياض، يقال نَصَع لونُه، نَصاعة ونُصوعا: اشتدّ بياضُه و خَلصً.

وقيل: لا يقال أبيض ناصِع وإنَّما يُقال أبيض يَقَق، وأحمر ناصع. قال الشّاعر:

بُدِّلْن بُـــؤساً بَعْـدَ طُوْلِ تَنَعُّمِ ومِـن الثِّيابِ يُرَيْنَ في الألوانِ





مِنْ صُفْرَةٍ تَعْلُو البيساضَ وتُمْرِةٍ

نَصّاعَةٍ كشَفّائِقِ النُّعْكانِ

والأُثْمَر النَّاصِع: الذي يميل لونُه إلى صُفْرة، والأحمر القاني الذي يَضْرِب لونه إلى سَواد.

### نصبي:

النّاصية: قُصاص الشَّعر، ومَنبته في مقدَّم الرّأس. وسُلِّمي الشَّعَر ناصِيَةً لنَباتِه في ذلك الموضع.

ويقال: ناصَيْتُه: إذا جاذَبْتَه، فيأخذ كلُّ واحدٍ بناصية صاحبه. والجمع: النَّواصي.

وقوله، تعالى: ﴿مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَ ۚ ﴾(٢١) قيل، أي: في قَبْضَتِه بها تشاء قُدرته.

ودَواء نَصيّ: أفضل ما يُلائم الدّاء.

## نضب

التُّنضُب: شَـجَر حِجازي ضخم وله عِيدان بيض وورق أغبر وشَـوك كشَوك العَوْسَج وثمر كالعنب يُؤكل.

### نضــج

النُّضُج: لَفْظ مُشْتَرَك يُطلق على نُضْج الثَّمرة وهو إدراكها وعلى نُضج النُّصْج النُّصْج الصِّناعيّ الغناء هو صَلاحيته لأنْ يَصير جُزءاً عُضُويّاً، وعلى النُّضْج الصِّناعيّ وهو صلاحية اللَّحم مثلاً لأنْ يُؤكل، وعلى نُضْج الفَضَلات وهو تهيّؤها



للاندفاع بسهولة، وذلك إمّا بترقيق الغليظ وإمّا تغليظ الرقيق أو تقطيع اللّذج.

والنَّضُوْج: الوَرَم في أيِّ موضع من الفَم كان. وضَرْبٌ من الطِّيب تُفَرِّح رائحتُه.

# نضے:

النَّضْح: الأثر يبقَى في الثَّوب أو الجسد من الطِّيب ونحوه، وقيل هو بالخاء المعجمة: الأثر المذكور، وبالحاء: الفِعْلُ نَفْسُه، وقيل هو بالمعجَمة ما فُعل تَعمُّداً وبالمهمَلة من غير تعمُّد.

ئە ــر.

النّاضر: الأخضر الشّديد الخضرة، يقال أخضر ناضر وأصفر ناضر وأحمر ناضر، رُويَ ذلك عن ابن الأعرابيّ، قال: والنّاضر في جميع الألوان. وقال بعضُهم وهو الذي له بَريْقٌ في صَفائه.

والنَّضر والنَّضِير والنُّضار والأنضَر: من أسهاء الذَّهَب والفِضّة، وقد غلبت على الذَّهب. والجمع نضار.

والنُّضار: الخالِص من كلّ شيء. والأمَل الطويل.

قال رؤبة:

سَــقَى منــه نُضار الأثــلِ طِيْب أعراقِ الشَّرَى في الأصْل (٣٢)





#### نضے:

النَّضِي: العُنق، على التَّشبيه، أو أعلاه ممّا يلي الرّأس، أو طُوله، أو من العاتق إلى الأذُن.

#### نطب،

النِّطاب: الرّأس، عن ثعلب، وحَبْل العُنُق، عن ابن الأعرابيّ.

#### نطره

النَّطْرُوْن: البُوْرَق الأحمر، وقد مضَى ذِكْرُه في (ب.ر.ق).

#### نطه

النّطاسيّ: العالم بالطّبّ. قال الخليل، رحمه الله: هو بالرُّوميّة: النّسطاسَ (٣٣).

والنِّطِّيْسِ: المُتَطَبِّب. والنُّطُسِ: الأطبّاء الحذّاق.

## نطع

النِّطْتُع والنِّطَع: ما ظَهَر من غار الفَيم الأعلى، وهي الجِلْدَة الملتزِقة بعظم الحلق، فيها آثار كالتَّحزيز، والجمع: نُطوع.

#### نطف:

النُّطْفَة: ماء الرَّجل والجمع نُطَف، وفي الحديث أنَّه، ﷺ، قال للصحابة: هـل مِنْ وضوء فجاء رجل بنُطفة في إداوة (٢١). فالنُّطْفَة ها هنا: الماء القليل، وبه سُمِّي المنيّ نُطْفَة لقِلته.



## نطل:

النَّطُوْل: الماء الذي تُطْبَخ فيه الأدوية ثمّ يُصَفَّى منها، ويُصَبُّ قليلاً قليلاً من عُلُوّ على العُضو المأووف مُتَشَنِّجاً أو مُتَيبّساً. ونَطَلَ الخَمْر: عَصَرها. ونَطَل رأسَ العليلِ بالنُّطول: جعل الماء المطبوخ بالأدوية في كُوز ثمّ صَبَّه عليه قليلاً قليلاً. وهو يُتَّخذ من الأدوية الحارة ومن الباردة بحسب الحاجة، وينبغي أنْ تُطبخ في إناء مسدود الرّأس لأجل حِفْظ أجزائها اللَّطيفة السَّريعة الدُّحول في المسامّ.

## نظر

النَّاظِر: النَّقُطَة السَّوداء الصّافية التي في وسط سَواد العَين، وبها يرَى النَّاظِر ما يرَى، أو البَصَر نفسُه. والنّاضران: عِرْقان على جِسْر في الأنف يَسيلان من اللَّوْقَين، وفي أوّ لها عِرْقان في العين يَسْقِيان الأنف، وفي آخِرهما عِرْقان في جانبَيه.

وقال شيخنا العلّامة: وفي أقصَى الأنف مَجْرَيان إلى المأقين ولذلك يُذاق طعم الكُحُل بنزوله إلى اللّسان.

وبَنُو نَظَرَى: أهل النَّظر إلى النِّساء والتَّغزُّل بهنّ. ومنه قول الأعرابيّة لبَعْلِها: مُرَّ بي على بنات نَقَرَى، أي: مُرّ بي على الرِّجال الذي ينظرون إلى فلا يَعيبونني ولا تمرّ بي على النِّساء اللائي ينظرنني فيكبئني حَسداً ويُنقِّرُنَ عن عُيوبي.

والنَّظَر: التَّفكّر في الشّيء، تُقَدِّرُه وتَقِيْسُه.

والنَّظَر، يقال على مَعان، المشهور منها سِتّة: أحدها نَظر العَين. وثانيها الفكر، يُقال: فيه نَظَر، أي فيه فكر. وثالثها العناية، يقال: نَظر الله إلى فلان،



أي: اعتنى به. ورابعها المقابَلة، يقال: دُوْرٌ مُتناظرة، أي: مُتقابلة. وخامسها العلْم نَفْسُه، يقال: له نَظَر، أي: عِلْم، ولذلك يُسَمَّى أحد جُزْئي الطِّب بالنَّظُر وهو الجزء الذي يُسَمَّى بالعِلْم. وسادسها الاستدلال وهو تَرْتِيْبُ تَصْدِيْقات يُتَوصَّل منها إلى تَصْدِيْقُ آخر.

والنَّطْرَة: اللَّمْحَة العَجْلَى. وعَين الجِنّ، في الحديث أنَّ النَّبِيّ، ﷺ، وَالْكَالِّيُّ وَالْكَا جارية بها سُفْعَة، فقال إنّ بها نَظْرَة (٥٠٠ أَي: إنّ بها إصابة عَين.

#### ---

النَّعَج: السّمن وثقل القلب من أكل لحم الضّأن. قال ذو الرّمة:

كأنّ القَــومَ عُشُـوا لحـــمَ ضَــأنِ

فهُ م نَعِجُون قد مَالتُ طُلاهُم (٢٦)

أي: أعْناقُهم. والنَّعْجَة الأنثى من الضّأن والظّباء والبقر الوحشيّ. وقال أبو عُبيد: لا يُقال لغير البقر من الوحش نِعاج. والعَرب تُجري الظّباء مجرى المعز، والبقَر مجرى الضّأن.

#### تعر

النُّعْرَة والنَّعْرَة: الخيشوم. ونَعَر الرِّجلُ: صاح وصَوَّتَ بخيشومه. ونَعَر العِرْق: سال منه الدَّم أو صوَّت من شِدّة خروج الدَّم منه، فهو عِرْق نَعّار.

#### نعس:

النُّعاس: الوَسَن. قال الأزهريّ: وحقيقة النُّعاس: السِّنَة من غير نَوم، كما قال عَديّ بن الرِّفاع:



## وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعاسُ فَرَنَّقَتْ

في عَيْنهِ سِــنَّةٌ وليسَ بنائهم (۲۷)

والنَّعُوْس: التي إذا دَرَّتْ أو رَضَعَت، نَعست، لأنَّها غزيرة الدَّرّ، قال:

نَعُوسٌ إذا دَرَّتْ، جَـرُوْزٌ إذا غَدَتْ

بُوَيْدِلُ عام أو سدِيْسٌ كبازلِ (٢٨)

#### نعظ

الإنعاظ: الشَّبَق. ونَعَظ الذَّكَر: انتشر، بأنْ تمتلىء تجاويفُه رِيحاً، وشرايينُه رُوحاً، وأوردته دَماً.

وأَنْعَظَ الرّجلُ: اشتهَى الجماع، والمرأةُ: اشتهتْ أَنْ تُجامَع.

#### نعم:

النَّعيم والنُّعْمَى والنَّعْمَاء والنَّعْمَة: الخَفْضُ والدَّعَة والمَسَرَّة. والنَّعْمَة: ما أنعَم الله به على عبده. والنَّعْمَة: التَّنعُّم.

والنَّعامة: طائر معروف، تُذكّر وتؤنّث. واسم الجنس نَعام.

وهو حارّ المزاج. ولحمه يقوِّي البدن، ويزيد الباه، ودُهنه ينفع من وَجَع المفاصِل والوَرك والرُّكبتين وعِرْق النسا. وفيه تَسخين للأعضاء الباردة، وتحليل للأورام الصُّلْبَة.

وقِشْرُ بيضِه يجلو البياض من العَين.

وهو لا يسمع لكنْ له شَمّ بليغ يُدرك به ما يحتاج فيه إلى السّمع. ولا يَشرب الماء.





والنَّعامة، أيضاً: صَدْرُ القَدَم أو ما تحته. وعَظْمُ السّاق.

والنُّعامَى: ريْح الجَنوب أو ريحٌ بينه وبين الصَّبا.

والنُّعهان: الدَّم. وأضيف الشَّقائق إليه لحمرته. وقيل أنَّ النُّعهان بن المنذر كان يُعجبه فحهاه فسُمِّى الشَّقيق.

وهو حارّ يابس في الثّانية.

وعُصارته تجلو الآثار الحادثة في العَين. وتدرّ اللّبنَ شُرباً. وتحدر الطّمث شتالاً.

وأنْعَمَ اللهُ عليك، مِن النَّعْمَة.

وأَنْعَمَ اللَّهُ صَباحَك، من النُّعومة.

وعِمْ صَباحاً: كلمةُ تحيّة معناها أنْعِمْ صَباحاً، حُذف منها الألف والنُّون تَخفيفاً لمعرفة المخاطَب بها.

#### نعنع

النَّعْنَاع، والنَّعْنَع والنُّعْنَع: بَقْل ممعروف طيّب الطَّعْم والرِّيح.

قال البيرونيّ: وكأنّه الفَوْتَنْج (٢٩) البستانيّ. ولا ريب في أنّ الفَوْتَنْج إذا نُقِل من الأنهار والبراري وزُرِع في البساتين وأديم سقيه بالماء ونها بها صار بعد سنة أو سنتين نعناعاً.

وقال شيخنا العلّامة: هو لا يُشْبِه الفَوْتَنْج لأنّ الفَوْتَنْج لا عُفوصة فيه. وفيه تحليل وتسخين وتجفيف مُفْرِط مُلُؤذ، لكنّه قال مرّة أخرى: والفَوْتَنْج البستانيّ والنَّعْنَع.



وهو يُشبه في أفعاله وطبيعته بنباتَين أحدهما الفَوْتَنْج ولذلك يُسمَّى الفَوْتَنْج ولذلك يُسمَّى الفَوْتَنْج نِعناعاً، وثانيهما النَّمَام، ولذلك فإنّ النَّمَام يستحيل نعناعاً. ويخالفه الفوتنج بأمرَين:

- أحدهما أنّه أقوى منه ولذلك فإنّ النّهريّ من الفوتنج يساوي البرّيّ من النّعنع في الأفعال التّابعة للحرارة كتحليل الرّياح وتسخين المعدة ونحوهما لكنّه أقوى منه في الأفعال التّابعة لليُبوسة، وليس له إعانة على الباه.

- وثانيهما أنّ الفوتنج يخلو عن الرُّطوبات الفضليّة فهو لذلك أيبس من النّعنع.

وهو حارّيابس في الثّانية وفيه رطوبة فضليّة، وخُصوصاً في البستاني وتَقِلّ في البرّيّ. ولرطوبته الفضليّة يُحرِّك الباه، ولمرارته يقتل الدّيدان، ولعُفُوْصَتِه يقطع نَفْثَ الدّم إذا شُربَتْ عُصارته بالحلّ، ويقوِّي المعدة، ويُسَكن الفُواق والغَيْبان والهَيْضة، وخصوصاً إذا شُربَتْ عُصارته بهاء الرّمّان الحامض أو مُضغ ورقة مع شيء من العُوْد أو المستصطكي. وإذا ضُمِّدت البَواسيرُ بورقه كان من أنجح أدويتها. وإذا مُضغ وضُمِّد به لَدْغَة العقرب نفع منها. وإذا احتُم ل لإذابته النُّطْفَة، وإذا دُرس مع لحم الزّبيب وجُعل ضِهاداً على جَسَأ الأنثين أضْمَرها وسكّن أوجاعها.

والشّربة منه من مثقالين إلى ثلاثة. ومضرّته بالحلق. وإصلاحه بلُعابِ حَبّ السَّفَرْجَل، وبدله وَزْنُ نِصفهِ صَعْتَر.

#### نغب

النَّغْبَة: الجرعة. ونَغَب الإنسانُ الرِّيقَ: ابتلعه. ونَغَب الطَّائرُ: حَسَا من المَّاء، ولا يقال شَرب.





#### نغره

النَّغْر: البُلبل عند أهل المدينة. وقال شمر: هو فَرْخ العُصفور. والجمع: نِغْران، وتصغيره: نُغَير، وفي الحديث: (يا أبا عُمَيْر ما فَعَل النُّغَير؟)(٠٠).

#### نغـــغ:

النُّغْنُغ: لحمة أصل الأذُّن من داخِل الحَلْق، والجمع نَغانغ.

#### نغيف

النَّغَفَتان: عَظْمان في رؤوس الوَجْنَتَين يتحرَّكان عند العُطاس.

#### نغب

المُناغَاة: تكليمُك الصبيّ بها يهوَى من الكلام. والمرأة تُناغي الصّبيّ، أي: تكلّمه بها يُحبُّه ويَسُرَّه. قال الشّاعر:

ولمْ يَكُ فِي بُنُوس، إذا باتَ ليلةً يُناغِي عَزالاً فاتِرَ الطَّرْفِ أَكْحَلا(١١)

#### نفث:

النَّفْت: شَبيهٌ بالنَّفْخ، وأقل من التَّفْل، لأنه لا يكون إلَّا معه شيء من لرِّيق.

وقيل: هو التَّفْل بعينه.

والنُّفاثَة: ما يَنفثه المصدور مِنْ فِيهِ. وفي المثَل: (لا بُدّ للمَصْدُورِ أَنْ يَنفث) (٢٤) والجُرح يَنفث الدّم: إذا أظهرَه.



## نفج:

النافِجَة: مؤخَّر الضُّلوع. والرّائحة الطّيبة، والجمع نَوافج.

## نفح:

النَّفْحَة من الرِّيح: الدُّفْعَة، طيبة كانت أم خبيثة. ومن الألبان: المحضة. والإنْفَحَة: شيء معروف يَخْرُج من بطن الجدي أو الحمَل فيُعصر في صُوْفَة مُبْتَلَة في اللّبن فيغلظ كالجبن. والأنْفَحَة: شجرة تُشبه الباذنجان وثمرتها تُسَمَّى الحصرم، تنبت في بُخارَى.

## نفخ

النَّفْخ: معروف. وفي الحديث: (نُهِكِي عنه في الشراب)(٢٤٠ الاحتمال أنْ يَبْدُر من الرّيق شيء فيقع فيه، فربّها شَرَب منه أحدٌ بعده فيتأذَّى به.

والنَّفْخَة: انتفاخ البَطْن من طعام ونحوه.

والنَّفَّاخ: أعلا عَظْم السّاق.

والنُّفَّاخِ: نَفْخة الوَرَم من داءٍ يأخُذ حيث أخَذَ.

#### نفسره

النَّافِر: المُتَجافِي. ومنه نَفَرَت العَين، أي: ورمت، وفي الحديث أنَّ رجلاً تخلَّل بالقَصَب فَنَفر فُوه (١٠٠). قال الأصمعيّ: أي ورم. وقال أبو عبيد: اللَّحم لَمَا أنكر الجسم الغريبَ الدَّاخلَ عليه نَفَر منه فظَهَر.

والنَّافِرة: الشَّاة تَسْعُل، فيَنتشر من أنفها شيء.





#### نفسس:

النَّفْس: كَمَالٌ أَوِّل لِجسم طبيعي آليًّ ذي حَياة بالقوّة. فقولنا «آليّ» أي: ذو آلات يصدر عنها بتوسُّطها الكمالاتُ الثّانية مِنَ التَّغلُّذي والنُّموّ والتّوليد والإُدراك والحركة الإرادية والنُّطق. وتُطْلَق على الرُّوح، يقال خَرجت روح فلان، أي: نَفْسُه، وعلى الدّم وفي الحديث: (ما ليس له نَفْسٌ سائلة فإنّه لا ينجِّس الماء إذا مات فيه) (31) أي: ليس له دَم سائل. ومنه قول السَّموأل:

تَسِيْلُ على حَدِّ الظَّباتِ نُفوسُنا

وليست على غير الظُّباتِ تَسِيْلُ (٥٠)

وإنَّمَا سُمِّيَ الدَّم نَفْساً لأنَّ النَّفس تخرج بخروجه.

وعلى الجسد أيضاً، قال أوس بن حجر:

نُبَّتُت أَنَّ بَنِي سُحَيْم أَدْخَلُوا أَبْتُت أَنَّ بَنِي سُحَيْم أَدْخَلُوا أَبِياتُهم تَامُصُورَ نَفْس المُنْذِر (٢١)

أي: حَملوا دَمَ جَسَده إلى أبياتهم.

وعلى العَين، يقال: نَفَسْتُكَ بِنَفس أي: أصبتك بعين. والنّافس: العائِن. والمَنْفُوس: المَعْيُون.

والنَّفَس: الهواء المخرَج من الأنف والفَم. وعلى الهواء المخرَج والمستنشق. وعلى الفَرَج بعد الكَرْب وفي الحديث: (لا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فإنها من نَفَس الرّحن) (٧٤) أي: بها الفَرَج من الكَرْب بها تُنْشِئه من السّحاب ونَشُر الغَيث وإذهاب الجدب. وفيه أيضاً: (أجدُ نَفَس الرّحن منْ قبل اليَمن) (٨٤) قال بعضهم عني بذلك الأنصار لأنّ الله تعالى نَفَس الكرب عن المؤمنين بهم،



وهو مأخوذ من نَفَس الهواء الذي يُسْتَنْشَق لتبريده الحرارة. والجمع أنْفاس. وشَراب ذو نَفَس: فيه سَعَة. وشَراب غير ذي نَفَس: كريه الطّعم آجنٌ إذا ذاقه لم يتنفس فيه، وإنّما هي الشّربة الأولى قدر ما يمسك رَمَقَه ثمّ لا يعود إليه.

قال أبو وَجْزَة السّعديّ:

وشَربةٍ من شَرابٍ غيرِ ذي نَفَس في كوكبٍ من نجوم القَّيظِ وَهّاجِ<sup>(٤٩)</sup>

أي: في وَقْتِ كُوكب وهو شدّة الحر.

والنِّفاس: ولاد المرأة، فإذا وَضَعْت فهي نُفَساء ونَفْساء.

### نفض،

النَّافِض: مُمَّى الرِّعْدَة. وقد ذُكر في الحاء.

وامرأة نَفُوْضٌ: نَفَضَت بطنها عن ولدها.

#### نفط:

النَّفْط، بالكسر وقد يفتح: رُطوبة دُهنيّة تخرج من عَين بأرض العراق. وهو نوعان: أبيض وهو أجودهما، وأسود وهو دُونه. وكلُّ منهما حارّ يابس في أوّل الرّابعة. مُحلَّل للرّياح، مُفَتِّح للسُّد، مُسَكن للمَغَص، قتّال للدّود التي في الدُّبُر، احتمالاً في فَرْزَجَة، ويدرّ الطَّمث، ويُخرج الأجنّة، وينفع من جميع أوجاع العَصَب الباردة، ومن الطَّمث، ويُخرج الأجنّة، وينفع من جميع أوجاع العَصَب الباردة، ومن لسع الهوام طَلاء، ومن البياض الذي في العَين والماء النازل فيها اكتحالاً. ومضرّته بالكَبد. ويُصلحه لُعاب البَذْرقطونا. وبدله القَطِران.





والنَّفْطَة والنَّفْطَة: بَثرة مائيّة بين الجلد واللَّحم، وقد يكون بدل المائيّة دَم. وهي تحدث عن غَليان الصَّفراء أو الدّم، وإنّا تقف تحت الجلد ولا تَنفذ منه لأنه أكثف ممّا تحته، وقد يرقّ وتنفذ. وتُعالَج بتنقية البدن بالفَصْد والإسهال وبتبديل مزاجه بالأشربة والأغذية الباردة والرَّطبة. ويجب أنْ لا تُهْمَل بل تُفْقَا ويُعْضَر ما فيها برِفْق فإمّا أنْ تَبرأ وإمّا أنْ تتقرَّح، فإنْ تَقَرَّحتُ عُولجت بالمراهم.

#### نقب،

النَّقْب: الثُّقْب في أيِّ شيء كان. وقَرحة تخرج في الجنب وتَهجم على الجوف ورأسها من داخل البدن.

والنقب: الجرَب، ويُضَمّ أيضاً، والقطع المتفرِّقة منه، الواحدة نُقْبَة. وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود أنّه على قال: (لا يعدي شيء شيئاً فقال أعرابيّ يا رسول الله إنّ النُّقْبَة قد تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلّها. فقال علي قياليّ : فها أجرب الأوّل؟ لا عَدْوَى ولا هامة ولا صَفر) (٥٠).

قال الأسمعيّ: النّقبة: هي أوّل جَرَب يبدأ. قال وجمعها نُقْب لأنّها تنقب الجلد، أي: تخرقه، والمَنْقَب: السُّرَّة أو ما حولها حيث يُنْقَب البَطْن. والنّقبة اللّون، والوجه، وماءٌ أحاط به من دوائره.

والنَّقَيْبَة: النَّفْس والعَقْل والطَّبيعة. ورجل مَيْمُوْنُ النَّقيبة أي: مُبارك النَّفْس مُضَفَّر فيها يحاول.

والأنقاب: الآذان، لا واحد لها. والنّاقبة: داء يأخذ الإنسان من طُول الضَّحْعَة.



## تقره

المنقار من الطائر: معروف. وسُمِّيَ مِنقاراً لأنه يُنقر به. ونَقَّر الطَّائر في الموضَع تَنقيرا: سَهَّلَه ليَبيض فيه. ومنه قول طرَفة المتقدِّم في (ق.ب.ر): ونَقِّرى ما شــــئت أنْ تُنَــقِّرى(٥١)

والنّقيرة: نُقْرَة في ظهر النّواة منها تَنبت النّخلة، كأنّ ذلك الموضع نُقِر فيها.

والنُّقْرة: الوَهْدَة (٢٥) المستديرة في الأرض.

والنّقرة من القَفا: مُنْقَطَع القَمَحْدُوة، وهي وَهْدَة (٢٥) فيها. ومِنَ العَين: وَقُبَتُها. ومِنَ العَين: وَقُبَتُها. ومِنَ الوَرك: الثُّقب الذي في وسطها.

والْمُنْقُر: اللّبن الحامض جدًّا.

#### نقــرس:

النِّقْرِس: وَجَعٌ ووَرَمٌ يحدث في مَفاصل الكعبَين وأصابع الرّجلين، لا سيّما مَفاصل الإبهام ومنه جاءت التسمية.

ومِفْصَل إبْهام الرِّجْل يُسَمَّى نَقُوْرَوس، ومن هذا اللَّفظ أُخِذ اسم النَّقْرس: (تسمية للحالِّ باسم المحلّ)(٤٥).

وأمّا النّقرس فمِنْ جملة أوجاع المفاصل، قد يبدأ من الأصابع من الإبهام وقد يبتدىء من العَقب، وقد يبدأ من أسفل القدم، وقد يبدأ من جانب ثمّ يعُممُ، وربّها صعد إلى الفَخِذ، وقد يتورّم. وهذا المرض إنّها يشتد ويتجمّع لضيق المفاصِل عن المواد المنصبّة إليها ولعدم تحلُّلها بسرعة، ولقوّة حسّها. وورمُه لا يجمع مِدَّة كغيره لأنّ مادّته في عضو غير لحميّ، وسببه ضَعْف





المفاصل وانصباب الموادد. وتلك المواد إمّا صفراء وإمّا دم وإمّا بلغم وإمّا سوداء، وهي إمّا مُفردة وإمّا مركّبة، وإمّا رياح.

وأكثر حُدوثه عن بلغم مع مرَّة صفراويّة ويقل حدوثُه عن بلغم ومرّة سوداويّة لغلظهما. ولذلك لا يحصل للصّبيان والخصيان والنساء لقلّة المَرّة الصّفراويّة فيهم. ومّا يولّده قلّة الهضم والدّعة والسّكون والجماع الكثير لاسيّما على الامتلاء، والسُّكر المتواتر، واحتباس الاستفراغ المعتاد من دَم البواسير والفَصْد والإسهال، والحمّام على الامتلاء، والشّرب على الرّيق، لأنّه يضرّ العَصَب. وهو ممّا يُوْرَث لأنّ الولد يكون على مزاج الوالد.

قال أبقراط: إنّ المنيّ ينزل من أعضاء البدَن كلِّها ويجري من الصّحيحة صحيحاً ومن السّقيمة سقيهاً.

وأكثر حُدوثه في الرّبيع لتحرّك الأخلاط فيه، والخريف لرداءته. وهو ممّا يعود سريعاً بأدنَى سبب لموضع العُضو مُتَسَفِّلاً.

وعلاج الدّمويّ والصّفراويّ بالفَصْد والإسهال والطَّلْي بمثل الصَّنْدَل وماء الهِندباء والكُزْبُرة.

وعلاج البلغميّ بالقَيء والإسهال بماءٍ يُغْرِج البلغم.

والنِّقْرِس المراريّ كثيراً ما يجلب الموتَ فجأة، وخُصوصاً عند التّبريد الشّديد.

## نقع:

النَّقُوع: صِبْع يُجعل فيه من أفواه الطِّيب وما يُنقع في الماء من أنواع الفاكهة والأدوية بحسب الحاجة. وهو أخَف على الطبع من المطبوخ وأبْرَد للمزاج وأوفق للحُمَيّات. وأكثر ما يُراد منه في الحميّات تليين الطبيعة



وتسكين الحرارة. وفي غيرها إخراج المواد بالرِّفق قليلاً قليلاً. وممّا يُستعمل في الحميّات النَّقُوع المتّخذ من الإجّاص والتّمرهندي والعُنّاب والمُشْمِش والنَّيْلُوْفَر، يُنقع الجميع ويُشْرَب بالشِّيرْ خُشْك (٥٥) أو التُّرنجبين أو بشراب البَنفْسَج أو النَّيلوفر، بحسب الحاجة. وقد ينفع الخيار شَنْبَر في ماء الهندباء لأمراض الكبد، وفي ماء الشّاهِ تُرُج للجَرَب، والمواد الحادة.

والنَّقِيْع: شراب يتَّخذ من زَبيبٍ يُنقع في الماء، أو من تمرٍ ونحوه، ثمّ يُصَفَّى ويُشرب من غير طبخ.

والنَّقِيْعَة: طعام الرَّجل القادم من سَفَرِه. وطعامُه ليلةَ إملاكه.

ويقال: سُــتُم ناقعٌ، أي: بالغ قاتل. ودَمٌ ناقع، أي: طَريّ. وماء ناقع، أي: ناجع. وموت ناقع، أي: ناجع. وموت ناقع، أي: دائم.

#### نقــه:

النَّاقِهُ: الذي أَفَاقَ من مرضه وكان قريب العَهْد منه ولم يرجع إليه كمالُ صحّته. نَقهَ ونَقَهَ فهو ناقِهٌ، والجمع نُقَّه.

واعْلَمْ أنّ أحوال بدن الإنسان عند جالينوس ثلاثٌ: صِحّة ومَرض وحالة ليست بصِحّة ولا مرض، لعدم الصّحّة في الغاية كأبدان الأطفال والنّاقه من والشّيوخ. وهذه الحالة الثّالثة يُعْلَم حَدُّها من حَدّ الصِّحّة والمرض وهو أنّها هَيئة بدنيّة لا تكون الأفعال كلُّها بها سليمةً ولا كلُّها مَأْوُوْفَة، وذلك أنْ يكون بعضُها سليماً وبعضُها مَأُووفاً.

وقد أنكر شيخُنا العلّامةُ الحالةَ الثّالثةَ لأنه اعتبر المرضَ كلَّ ما خرج عن حَدّ الصّحّة.





واستدلَّ غيره على الحالة الثَّالثة بالمجنون والأبرص والمجذوم وغيرهم من المرضى، لأنَّهم يُظهرون علاماتٍ سَليمةً في بعض أفعالهم، فهم بين المرضَى والأصحاء.

وهذا تَوجيه مغلوط عند المحقِّقين من الأطبّاء والحكماء، فالجنون والبَرَص والجُذام أمراض بأعيانها.

#### تقه:

النَّقُو والنَّقا: عَظْم العَضُد أو كلِّ عَظْم ذي مُخِّ.

والنَّقْوُ، بالكسر في قول الفرّاء: كلّ عظم ذي مخّ، والجمع أنْققي. والنَّقاوَى: ضَرْبٌ مِنَ الحَمْض.

قال أبو حنيفة الدينوري: النَّقاوَى تُغْرِج عيداناً سَليلة ليس فيها ورق، وإذا يَبِسَت ابيضّت، والناس يغسلون بها الثياب فتتركها بِيْضاً بَياضاً شَديداً. واحدها نَقاوة. ونبات النَّقا وشَحْمَة النَّقا: دويّبة تسكن الرّمل كأنّها سمكة مَلْساء فيها بياض وحمرة.

#### نكىب،

النَّكب: داء يأخذ الإبل في مَناكبها فَتَظْلَع منه. والنَّكباء: كلّ ريْح انْحَرَفَتْ ووقَعت بين ريحين، وهي تُهْلِك المالَ وتحبس القَطْر. وقال أبوزيد: النَّكباء التي تهبّ بين الصَّبا والشَّهال، معْجَاج ولا مَطَر فيها ولا خَيْرَ عندها. وتسمَّى الصّبائيّة والنُّكيْباء. ونَكْباء الشّهال والدَّبور باردة وربّها كان فيها مَطَر قليل وتسمَّى الخُريْباء. ونَكْباء الجنوب حارّة مِهيافٌ، وتُسمَّى الهَيْف.



والمَنْكِب من الإنسان وغيره: مُجْتَمع رأس الكَتِف، مُذَكَّر. وفي جَناح الطَّائر عشرون ريشة أوّلها القَوادم ثمّ المناكب ثمّ الخوافي ثم الأباهر ثم الكُلَى. ولا أعرف للمناكب من الرِّيش واحداً غير إنّ قياسه أنْ يكون مَنْكِباً. والنُّكْبَة: المصيبة.

## نكسره

النَّكْتَرة: ما يَخرج من الخُراج من دَم أو قَيْح كالصّديد، وكذلك ما يَخرج من الزَّحير. يقال: أَسْهَل فلان نَكْرَة ودَّماً. وليس له فِعْل مُشْتَقَ.

#### نكسى:

النُّكْس: عَوْدُ المرض بعد النّقه. نُكِسَ، فهو مَنْكُوس.

#### نكع:

النُّكُع: الأَحْمَرُ من كلِّ شَيء.

#### نكث

النَّكَفَتَان: عُقدَتان صغيرتان تكتنفان الحُلْقُوم في أصْل اللَّحى، أو لحمتان مُكتنفانِ عَكَدة اللَّسان من باطِن الفم في أصُول داخلة بين اللَّحيين، أو العَظهان النَّابتان عند شَحْمَة الأذنين، الواحدة نكفة والجمع نِكف.

#### نلىج

النَّيْلَج: دُخان الشَّحم، يُعالَج به الوَشْم حتَّى يَخْضَرَّ، وهو مُعَرَّب، ويقال هو النَّلَنْج أيضاً. والنِّيلج: الذي يُصبغ به. وسنذكره في (ن.ي.ل).





#### ناسك:

النَّلُك والنِّلُك: شَـجر الدُّب، وهو شـجر الزُّعرور. وتقدَّم في موضعه. والواحدة منه نَلْكَة.

#### توسره

النَّمر والنَّمر: سَبع معروف أخبث من الأسد، سُمِّي بذلك للنُّمْرة التي فيه، وهي الألوان المختلفة. والأنثى نَمرة والجمع أنهاء ونمور. وهو حار المزاج يابس. ودُهنه ينفع من الفالج نفُعا بيّنا. وَمرارته قاتلة ويَعْرُض من شربها القيء الأخضر، والاصفرار في العين. ويعالج بالقيء باللّبن الحليب وإعطاء الطين المختوم.

وخانق النَّمر: نبات ورقه كورق القثّاء إلّا أنّه أَصْفَر وفيه خُشونة، وساقُه في طول الشَّبر، وأصلُه كذَنب العَقْرَب وهو شديد البَرْد قاتل للنَّمر وغيره من جنسه بسُرعة، وللإنسان بمهلة بأنْ يَعرض منه سَدَرٌ وثِقَل في الصَّدر ورعشة واعتقال لسان واصفرار في اللّون. وعلاجُه بالقَيء والحُقَن.

#### نمىس:

النَّمْس: دُوَيِّبَة معروفة، تقتل الثُّعبان. قال:

كتَــواهُـــقِ النِّــمْــسِ (١٥)

والنَّمَس: فَساد السّمن، وفَساد اللّبن أيضاً.

قال الخليل (٧٠): وكلّ طِيْبٍ ودُهْنِ تغيّر وفسد وتلـَّزج فقد نَمِسَ يَنْمَس نَمسًا، فهو نَمسٌ.

وتَنَمَّس بدن فلان: إذا ظهرتْ فيه قُروح مُنْتَشرَة (٥٠٠).



## نميش:

النَّمَش: نُقَطَّ بِيْضٌ وسُودٌ وبُقَعٌ في الجِلْد تُخالِف ألوانَه. والنَّمَش: قِطْعَة سَوداء أو إلى مُمْرَة، مُستديرةٌ تحدث في الجلد، وربَّما عَرُضَت حتَّى تصير مثل الكَفّ. وأكثر حدوثه في الوجه.

وقال شيخنا العلّامة: النَّمَش: اللَّه يحتقِن تحت الجِلد، من دم قد انفتح عنه عِرْق ليفي لامت لاء إذا انصدعت الفُوَّهَة لضربة أو غيرها احتقن تحت الجلد احتقاناً في موضع يتأدَّى لونه وشكله، فها هو إلى الحُمرة يُسَمَّى نَمشا وما هو إلى السَّواد يسمى بَرَشاً واللَّطْخَين يسمَّى كلَفا. وقوم يسمّون النُّقَطِيّ كَلَفاً. وكثيراً ما يعرض لصاحب النّمش تشقُّق الشَّفتين ليُبُس مِزاجه.

وعلاجه الفَصْد وإسهال الدّم السّوداويّ بمثل البُوْرَق وبذر الجرجير وبذر الفجل والتّرمس والقُسْط واللّوز المرّ السّوداويّ بمثل البُوْرَق وبذر الجرجير وبذر الفجل والتّرمس والقُسْط واللّوز المرّ والخردل، ويخلط مع هذه في أوّل الأمر بعض القوابض كهاء الآس ودَقيق العَدس، لأنّ تلك الأضمِدَة ربّها تزيد في اتّساع أفْواه العُروق.

#### نمــل:

النَّمْلَة: واحدة النَّمْل، وبَثرة صفراويّة ساعِية، وهي بَثرة البُثور وتَحدث وَرَماً يَسيراً، وتَسْعَى، وربّها انحلّت وربّها تَقَرَّحَتْ. وسببها إمّا صفراء رَقيقة جدًّا وهي السّاعية، وإمّا صفراء غَليظة وهي المتأكّلة، ولونُها إلى الصُّفْرة. وتكون ملتهبة. والنَّخْس في كلّ نَملة كعَضّ النَّمْل. وبالجملة فإنّ كلّ ورم جلديّ ساع من موضع إلى موضع لا غَوْصَ له فهو نَملة. وعلاجها استفراغ





الخلط على ما يجب، وماء الجبن بالسَّقْمُوْنِيا نافع، ويُستعمل في أواثلها لسان الحمَل وسَويْقُ الشَّعير.

والأنملة: العُقْدَة التي فيها الظّفر من كلّ إصبع، والجمع أنامل وأنملات. وقال الأصمعيّ: الأنامل: مُنتهَى الفاصل الأوّل من كل إصبع من اليدين والرِّجْلَين والواحدة أنملة.

#### نمسم:

النَّمام: الذي لا يُمسك الحديث ولا يحفظه، وينقله على جِهَة الإفساد والشَّر. ونَبْت طيّب الرّائحة، معروف.

حارّ يابس في الثّانية، يفتّح السُّدد ويدرّ البول والطّمث، ويُخرج الجنين الميت، والدُّود، ويُذْهب المغص، شُرباً.

وله خاصيّة في النَّفْع من لسع العَقْرَب شُرْباً بهاء العَسَل.

ويقتل القُمَّل اغتسالاً بطَبيخهِ.

والشربة من مائه من مِثقال إلى مثقالين، ومن ماء طَبيخه من أوقيّة إلى أوقيّة إلى أوقيّة إلى أوقيّة إلى

#### نمسو

النَّهَاء: الزِّيادة، يُقال نها الشَّيء يَنمو نموَّاً، مثل نمَى يَنْمِي نَميا ونُميّا. ونَها: زاد وكثر. والنَّامية: خَلْق اللهِ لأنَّه ينمو من نهاء الشِّيء إذا زاد وارتفَع. وكلّ انتهاء ارتفاعٌ، قال الجعدي:

إذا انتَمَيــا فــوق الفِــرَاش، عَلاهمــا

تَضَوُّعُ رِيّا رِيْح مِسْكِ وعَنْبَر (٥٩)

والأشياء كلُّها نام وصامتٌ، فالنَّامي مِثلَ النَّبات، والصَّامت كالحجر.



## ئے۔را

النَّهْرِ والنَّهَرِ: تَجْرَى الماء، والجمع أنهار.

والنَّهار، لغةٌ: زَمَن الضَّوء من نحو شُروق الشَّمس إلى نحو غُروبها، وشَرْعاً من طُلوع الفجر الصادق إلى غروب الشّمس.

وفَرْخ القَطا وذَكَر البُوم وولد الكَروان وذَكَر الحُبارَى.

وقول الفرزدق:

والشَّيب ينهض في السَّواد كأنَّه ليلٌ يَصيحُ بجانبَيه نَهارُ(١٠)

فربَّما أراد باللَّيل السُّواد، وبالنَّهار: الشَّيب لبياضِه.

النَّهَل: أوّل الشّرب. والرّيّ. والعَطَش، ضِدٌّ. والمَنْهَل: المشرّب، والمنزِل بالمفازة على الماء، الجمع مَناهِل.

#### نهمه

النَّهَم: إفْراطُ الشَّهوة من الطَّعام. ورجل مَنْهُوم بكذا: مُوْلَع به. وفي الحديث: (مَنْهُوْمَان لا يَشْبَعان مَنْهُوْمٌ بالمال ومَنْهُوْمٌ بالعِلْم)(١١). وفي رواية: (طالِبُ عِلْم وطالِبُ مَالِ). والنِّهام: طائرٌ يُشْبِه الهامَ وقيل: هو ذَكَر البُوْم.





#### : هـــى:

النَّهْئي: خِلاف الأمر، يقال نَهاه يَنْهاهُ نَهْياً فانتهى. وتَناهَى: كَفَّ، أنشد سيبويه لزيادة بن زيد العُذري:

إذا ما انتهَى عِلْمِي تَناهيتُ بَعْدَهُ

أطالَ فأمْلَى أو تَناهَى فأقْتَصر ا(٢٢)

وتَناهَـوا عن الأمر وعن المنكَـر: نهَى بعضُهم بعضاً. وفي التَّنزيل العزيز: ﴿كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ. وَمَهُ يَتُهُ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴿ ١٣٠ وقد يَجوز أَنْ يَكُونُ معناه يَنْتَهُوْنَ. ونَهَيْتُه عن كذا فانتهَى عنه. ويقال: ما تَنْهاهُ عنّا ناهِيةٌ، أي: تَكفُّه عنّا كافّةٌ.

والنُّهَى: العُقول، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِأُولِي النُّهَى ﴾ (١٢) سُمِّيَت بذلك لأنَّها النَّهَى عن القَبيح. والنُّهَى، جمع نُهْيَة وهي العَقْل. قال سُمِّيَ بذلك لأنّها تنهى عن القَبيح. والنُّهَى، جمع نُهْيَة وهي العَقْل. قال بعضُهم سُمِّي العَقْل نُهْيَة لأنّه ينتهي إلى ما أُمرَ به ولا يتعدّاه. وقيل: النُّهَى: النَّهَى: العَقْل يكون واحداً وجمْعاً. والنِّهاية: غاية كلَّ شيء وآخره.

## نسوأه

النَّوْء: النَّجْم إذا مال للغُروب، أو سُقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفَجْر وطُلوع رَقيبه وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق في كلّ ليلة إلى ثلاثة عَشَر يوماً. وكانت العرب تُضيف المطر والرِّيح والحَرَّ والبَرْدَ إلى السّاقط منها.

وقال الأصمعيّ: إلى الطّالع منها في سُلطانه فتقول مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا. وقال ابن الأعرابيّ: لا نَوْءَ إلّا إذا كان معه مَطَر وإلّا فلا نَوْء.



قيل: وإنَّما سُمِّي نَوءاً لأنَّ النَّجم إذا سَقَط نهض الطَّالع، وذلك النُّهوض هو النَّوْء فسمِّي النَّجم به.

## نــوب:

النُّوْب: النَّحل لأنّها تَضْرِب إلى السّواد عن أبي عُبيدة، أو لأنّها تَرْعَى ثمّ تَنُوْب إلى موضعها، فعلَى الأوّل لا واحدَ لها، وعلى الثّاني واحدها نائِب. والنّاب: السِّن خَلْفَ الرِّباعية.

#### نــور

النَّور: الضَّوء أيَّا كان، أو شُعاعه. والجمع أنوار ونيران، عن ثعلب. والنّار: جسم بسيط، وطبعُها الحرارة واليُبوسة في آخر الدَّرَجة الرّابعة. والكَيّ بها ينفع من جميع الأمراض الباردة الرّطبة. وهي مؤنّثة وقد تُذَكَّر عن أبي حنيفة، وأنشد في ذلك:

فَمَنْ يَأْتِنَا يُلْمِهُ بِنَا فِي دِيَارِنَـا يَجِـُدُ أَثَـراً دَعْسـاً ونـاراً تأجَّجـا<sup>(١٥)</sup> ورواية سيبويه: (يَجدُ حَطَباً جَزْلاً ونارا تأجَّجا).

والنّار الفارسيّ: بُثور أكّالة كثيرة صغيرة، فيها سَعْيٌ ورُطوبة تَبتديء بحكّة كالجَرب، وسَببها مادّة صَفراويّة مُعترقة مُخالطة لمادّة سَوداويّة. وعلاجُها بالفَصْد والإسهال. والنّارمَشْك: لفظ فارسيّ لأقهاع الرّمّان الهنديّ.

وقال إسحق بن عمران: هو رُمّان صغير مُفَتّح كالورد، ولونه بين البياض والحمرة والصّفرة وفي وسطه نُوّار لونُه كذلك، وطعمه عَفِصٌ





ورائحته طيّبة يُجْلَب من خُراسان. وهو حارّ يابس في الثّانية. وبدله وزنه كُمّون كرْماني وثلث وزنه قُسْط بحريّ.

وقال شيخنا العلامة: هو فُقاح وقُشور وأقماع بين الحمرة والصُّفرة، عَطِرَة عَفِصَة قليلاً، حارّة يابسة في الثّانية، لطيفة مُحَلَّلة جيّدة للمعدة والكبد الباردَتين. وبدلها رُبع وزنها فُسْتُق وسُدُس وزنها سُنْبُل.

والنّارْدِيْن لفظ فارسيٌ للسُّنبل الرُّوميّ. والنَّوْر والنَّوْرَة والنُّوّار: الزّهر. والنَّوْر: الأبيض، والزّهر الأصفر، لأنّه يَبْيَضٌ ثمّ يَصْفَرّ. والجمع أنْوار. والنُّوْرَة: الجيْر والقَطِران.

والنّور من الحجَر الذي يُحْرَق ويُعمل منه الكِلْس المترمَد من الأجسام الحجريّة والخزفيّة. وهو الكلْس، وقد مرّ في الكاف.

والمترمّد المتكلّس على سبيل المجاز لأنّ ما تَفْنَى رُطوبته بالنّار من الأجسام التي تحترق إنْ كان من جسم يشتعل كالحطّب قيل له رَماد، وإنْ كان من جسم لا يشتعل كالحجر قيل له كِلْس، وهي النُّورة، وأجودها البيضاء. وهي قبل الإنطفاء مُحْرِقَة وبَعده حارّة مُسَخِّنَة. وإذا غُسلَتْ مالَتْ البيضاء. وهي تقطع نَزْفَ الدّم، وإذا أُضيف إليها الزّرنيخ أعانها على الحتدال. وهي تقطع نَزْفَ الدّم، وإذا أُضيف إليها الزّرنيخ أعانها على الحلْق. ويجب أنْ يُدْهَن بعده بدُهْن البنفسج أو الورد. وإنْ حَصُل تَقرّح عُولج بدقيق العَدس مع دُهن الورد. ومّا يُزيل رائحتها التَّدلّك بثُفْل العُصْفُر. وشربها قاتل ويُعالَج بالقَيء بالسّمن والماء الحارّ.

والنَّوُّوْر: النَّيْلَج، ودُخان الشّحم الذي يَتَلزَّق بالطّست يُعالَج به الوَشْم ليَخْضَرَّ. ولك أنْ تقلب الواو المضمومة هَمْزَة.



## ـ وع:

النَّوْع: كلَّ صِنْف من كلَّ شيء. والنُّوع: العَطَش أو الجوع، والأوّل أشبَه، لقولهم في الدُّعاء على الإنسان (جُوْعاً ونُوْعاً) إذْ لو كان الجوع نُوْعاً لم يحسن تكراره وقيل إذا اختلف اللَّفظان جاز التّكرار.

## تسوم

النَّوْم: رُجوع الحرارة الغريزيّة إلى الباطن ويتبعها الرُّوح النَّفسانيّ حتى تتعطّل آلات الحِسّ الظّاهرة والحركة الإرادية إلّا ما كان منها ضَروريًّا، كحركة التَّنفس. والنّوم شديد الشَّبَه بالسُّكون، واليَقظَة شديدة الشَّبَه بالحركة. والنّوم يقوّي الطّبيعة كلَّها بحقن الحرارة الغريزيّة ويُرْخِي القُوَى النّفسانيّة بترطيب مسالك الرُّوح النّفسانيّ وإرْخاته إيّاها وتكديره جوهر الرُّوح بمنع ما يتحلّل، ولكنّه يُزيل أصناف الإعياء ويُحْبس المستفرغات المفرطة لأنّ الحركة تزيد المستعدّات للسّيلان إسالة إلّا ما كان من المواد في ناحية الجلد فربّها أعان النّوم على دَفْعها بحَصْره الحرارة داخلاً وتوزيعه الخذاء في البدن واندفاع ما قرُب من الجلد بحقن ما بعد. وإذا شَرِب الإنسان المُشهل فالأولى به - إن كان دَواؤه قويًّا - أنْ ينام عليه قبل عَمله فإنه أكثر نَفعاً، وإنْ كان ضعيفاً في الأولى به أنْ لا ينام عليه فإن الطبيعة تهضم المدواء وإذا أخذ الدواء يعمل فالأولى به أنْ لا ينام عليه كيف كان. فالنّوم على الدّواء الضّعيف يَقْطَعُه أو يُضْعِفُه وعلى القَويّ يُقَوِّي فِعْلَه.

ويُقال نام الخلخال إذا انقطع صوتُه من امتلاء السّاق تشبيها بالنّائم كما يقال استيقظ إذا صَوَّت، قال:

نامتْ خَلاخِلُها وجالَ وشاحُها





# وجَـرَى الإزارُعـلى كَثيـبِ أَهْيَلِ فَاستيقظتُ مِنْها قلائدُهـاالتـي

عُقِدَتْ على جِيْدِ الغَرالِ الأغْيَدِ (٢٦)

ونامت الرِّيح: سَكَنَتْ. ونام البَحر: هَدَأ.

والنُّوَمَة: الذي يَنام كثيراً، والخامِلُ الذُّكْر والغافلُ والعاجِزُ عن الأمور.

#### نــوي:

النَّيَة: الوجه الذي يُذْهَبُ فيه. والبُعْدُ كالنَّوَى فيهما. وقيل: إنّ النَّيّة والنَّوَى: الوجه الذي يَنويه المسافر، وهي مؤنّثة.

والنِّيْءُ: اللَّحم الذي لم يَنضج.

والنَّواة من العَدَد: عشرون، وقيل عشرة. وقيل: هي الأوقية من الذَّهب، وقيل أربعة دنانير. وفي الحديث أنّ عبد الرّحن بن عوف تزوّج امرأةً من الأنصار على نَواة من ذَهَب (١٧٠). قال أبو عُبيد: أي تزوّج امرأة على ذَهَب بخمسة دراهم، ألا تراه قال «على نَواة مِنْ ذَهَب؟».

وقال المبرِّد: العَرَب تعني بالنواة خمسة دراهم. قال وأصحاب الحديث يقولون على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. قال وهو خَطَا وغَلَط. والنَّواة: خمسة دراهم أو أقل من ذلك.

## نيط/نوط،

النِّياط: الفواد، وعِرْق مُتَّصل بالقلب إذا قُطع ماتَ صاحبُه، ووجعه أنْوطَة ونُوْطٌ، والنِّياط: والنَّائط: والنَّائط: عِرْق مُسْتَبْطِنُ الصُّلْبِ تَحتَ المتن كالنَّائط. والنَّائط: عِرْقٌ مُتد في الصُّلْب يعالَج المصفُور بقَطعه. قال العجّاج:

قَضْبَ الطّبيبِ نائطَ المصْفُ وْرِ (١٦٠)

القَضْبُ: القَطْع. والمصفُّور: الذي في بَطْنِه الماء الأصفر.

والتَّنوُّط: طائر سُمِّي تَنوُّطاً لأنّه يُدْلِي خُيوطاً من الشَّجرة ثمّ ينسج عشه بها كقارورة الدّهن مَنُوْطاً بتلك الخيوط، أي: متعلّقاً بها، والواحدة بالهاء.

## نيال

النَّيْل: معروف، وهو النَّيْلَج، والوَسْمة. منه بستاني ومنه برّي، حار في الأولى يابس في الثّانية، قابض يمنع النَّرْف، ويُجفِّف، ويجلو الكَلَف والبَهَق وينفع داءَ الثَّعلب ويُدْمِل الجراحات الرّديئة وينفع من كلّ ورم في الابتداء، ويُخْرج الشَّوك.

وإذا شُرِبَ منه قَدْر أربع شُعيرات تَحْلُوْلات سَكَّن هَيَجان الأورامَ والدَّم وأذْهَب العَشْقَ قبل تمكّنه.

وقال الرّازيّ: إذا شُرِب من النّيل الهنديّ أو الكرمانيّ درهمان في أوقيّة وَرْدٍ مُرَبَّب نَفَع من الوَحْشَة والاغتمام وأذْهَب الخفقان. ومضرّته بالطّحال. وإصلاحُه برُبّ السُّوس.

وإذا حُلَّ بِخَلِّ وطُلِيَ بِه قُروحُ الرَّأْس نَفَع منها. ويَقَع في الأَكْحَال المقويّة للعَين، الْنَشَّفَة للدّمع، وبدله: المقْلُ الأزرق.

## نيلوفره

النَّيْلُوْفَر: اسم فارسي معناه النِّيلي الأجنحةِ، وقد عَرَّبوه فقالوا اللَّينوفر، كذا رأيته مَنقولاً.





وهو رَيحان معروف يَنبت في المياه الرّاكدة، وله بَذْر أسود وأصْلٌ كالجزَر، وألوانُه تُختلفة منها الأزرق والأحمر والأصفر والأغبر.

وهو بارد رَطب في الثّانية.

والنِّيلوفر بجميع أجزائه بارد رطب في الأولى إلَّا الأصل فإنَّه مُجَفِّف وفيه حَرارة يَسيرة. والبَذْرُ فيه تجفيف دون الأصْل ولا لَذْعَ فيه. وإذا أُطْلِق فإنها يُراد به زَهْرُه، ويراد منها الزَّوْفَا، وهي خيرٌ من جميع أجزائه وأَبْرَد.

وهو وشَرابه مُبَرِّد مُلين للطبيعة صالح للسّعال ولأوجاع الجَنْب والرِّئة والسَّدر الحارّة، وأصله الأسود إذا عُجِن بالماء وطُلِيَ به البَهَق مراراً أزاله، أو بالزِّفْت أزال داءَ الشَّعلب. ومضرّت بالمثانة. ويُصْلِحُه السُّكر، وبدله البَنَفْسَج.

## حواشي حرف النّون

- ١ الإسراء ٨٣. فُصّلت ٥١.
  - ٢ العين (نبت).
  - ٣- آل عمران ٣٧.
- ٤ الختروب والخُرْنُوب: شـجر مثمر من الفصيلة القرنيّة، معروف.
  - ينظر ل ع م ١/١/٣٧١.
    - ٥ النّهاية ٥/٨.
  - ٦ المجمل ٤/ ٣٧٦. اللَّسان (نثر).
    - ٧ النّهاية ٥/ ١٧.
    - ۸ النّهاية ٥/ ٢٠.
  - ٩ في الأصل: الجنين، والتوجيه من م.
  - ١٠ هي الكروياء. تنظر حواشي (أشن) في حرف الهمزة.
    - ١١ الرّحن٦.
    - ١٢ الواقعة ٧٥.
    - ١٣ النّهاية ٥/ ٢٥.
    - ١٤ الأحزاب ٢٣.
- ١٥ ديوان القطامي ٣٣. والمعاني الكبير ٢/ ٩٨٢. والمجمل ٢/ ٢٨٢.
  - ١٦ ينظر المستقصى ١٩٦/١.
    - ١٧ النّهاية ٥/٣٠.
    - ١٨ النّهاية ٥/ ٣١.



- ١٩ ربّم كانت هـذه أوّل إشارة في تاريخ الطّب إلى أنّ خلايا النُّخاع
   تنقسم إلى قسمين، خلايا حسّية وخلايا حَركية.
  - ۲۰ النّهاية ٥/ ٣٣.
    - ٢١ م: السعتر.
- ۲۲ المنثور، هو النّبات المعروف بالخِيريّ. جنس من الزّهور. ينظر لع
   م ٤/٣/٤.
- ٢٣ مُخْتَلَف في عزوه للعبّاس بن مرداس، وكثير عزّة. ينظر الحماسة
   ٢١ / ٢٠. والعين (نزر). واللّسان (نزر) و (بغث).
  - ٢٤ آيتان: الأعراف ٤٣ والحجر ٤٧.
  - ٢٥ لقيس بن الخطيم في ديوانه ١٧٣. واللّسان (نزف).
    - ٢٦ النّهاية ٥/ ٤٩.
      - ٧٧ نم٥/٠٥.
- ٢٨ تنظر، أيضاً، مادة (ليثرغس) في حرف اللهم. والمصطلحات
   المذكورة في علاج النسيان، مرت في مواضع سابقة.
  - ٢٩ تنظر مادة (رهش) في حرف الراء.
    - ٣٠ النّهاية ٥/ ٦٤.
      - ٣١ هود٥٥.
    - ٣٢ المجموع ١٣٢.
    - ٣٣ العين (نطس).
    - ٣٤ النّهاية ٥/ ٧٥.
      - ٣٥- نم٥/٨٧.



- ٣٦ العين (نعج). واللَّسان (نعج).
- ٣٧ ديوان عدي ٨٧. واللَّسان (نعس).
- ٣٨ للرّاعي في ديوانه ٢١٤. والمجمل ٤١٨/٤.
  - ٣٩ تنظر الحاشية ١٠٤ من حرف الباء.
    - ٤٠ النّهاية ٥/٨٦.
    - ٤١ اللّسان (نغي).
- ٤٢ هو بضمّ الفاء وكسرها من (ينفث). ينظر اللّسان (نفث).
  - ٤٣ النّهاية ٥/ ٩٠.
    - 33 نم ٥/٥٥.
  - ٥٤ ديوانه ٩٦. اللّسان (نفس).
  - ٢٦ ديوان أوس ٤٧. اللّسان (نفس).
    - ٤٧ النّهاية ٥/٥٥.
      - ٨٤ نم ٥/٥٥.
    - ٤٩ اللَّسان (نفس).
    - ٥٠ النّهاية ٥/ ١٠١.
    - ٥١ مرّ في (قبر) فينظر هناك.
- ٥٢ في الأصل: الوحدة. والتوجيه من م. والوَهْدة: المنخفض من
   الأرض. ينظر المجمل ٤/ ٥٥٧.
  - ٥٣ في الأصل: وحدة. التوجيه من م.
    - ٥٤ منم وحاشية الأصل.
  - ٥٥ الشِّيرْ خُشْك: نبات. وسبق ذِكْرُه. يُنظر حرف الشّين.



- ٥٦ مما عُزي لحميد بن ثور في المجمل ٤/ ٤٣٩. ولم نجده في ديوانه.
  - ٥٧ العين (نمس).
    - ٥٨ م: منتبرة.
  - ٥٩ ديوانه ٦٦. اللّسان (نمو).
  - · ٦ ديوان الفرزدق ٤٦٧. وسرح العيون ٣٩٦.
- ٦١ برواية: (مَنهومان لا يشبعان طالب عِلْم وطالب دنيا) في النّهاية
   ١٣٨/٤.
  - ٦٢ الكتاب ٣/ ١٨٥. خزانة الأدب ٤٦٩/٤.
    - ٣٢ المائدة ٧٩.
    - ٦٤ آيتان: طه ٥٤. طه ١٢٨.
- ٦٥ مختلف في عزوه للحطيئة وعبيد الله الحرّ. وهو في الكتاب ٣/ ٨٦.
   الخزانة ٣/ ٦٦٠. والإنصاف ٥٨٣.
  - ٦٦ لطريح، كما في اللّسان (نوم).
    - ٦٧ النّهاية ٥/ ١٣١.
    - ٦٨ ديوان العجاج ٦٨.

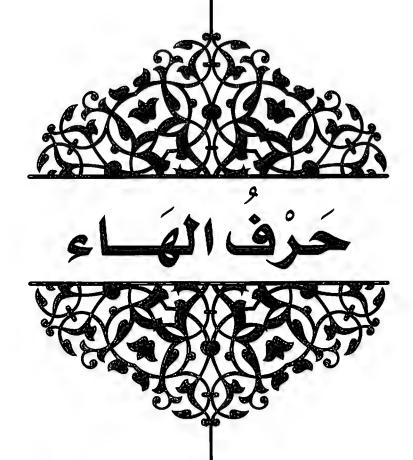





#### ميح:

التَّهَبُّج: وَرَمٌ بارِد عن رِيح في داخِل جَوهر العضو فإنْ لم تُداخله فهو النَّهُخَة. ويقال أصبح فلان مُهَبَّجاً، أي: مُتَورّما. وسببُه ضَعْف القوّة الهاضمة فيصل الغذاء إلى الأعضاء غير مُنْهَضِم فيتهيّج الوجه ويترهّل البدن ويفسد اللّون. وأكثرُ ضَعْفِها عن البَرْد وغلبة الرُّطوبة. وعلاج ذلك بالمستخنات القابضة المتَّخذة من مثل العُوْد والمصطكِي والأنيسون وبذر الرّازيانج ونحوها.

#### هبد

الْهَبْد والْهَبيْد: الحنظَل، وقَصَرَه بعضُهم على شَحمه أو حَبّه.

#### هتره

الهُتْر: ذَهاب العقل من كِبَر أو مَرض أو جُنون.

#### هتك:

الْمَتْك: تَفرُّق اتّصالِ يقع في طرَف العَضَلة.

#### هجع

الهُجُوع: النَّوم ليلاً. والتَّهْجَاع: النَّوْمَة الخفيفة. والهُجَع: الأحمق، كأنَّه يَستنيم إلى غيره.



#### عدب:

الهُدب والهُدُب: شَعر أشْفار العَين. قال الخليل(1): ورَجُل أهْدَب: طويل أشْفار العينَين كثيرهما. وقال غيره: شُفْرُ العَين: مَنبت الهُدْبِ من حَرْفَي الجفن وجمعُه أشْفار.

والهَدب: أغْصان الأرطَى ونحوه. أو كلّ وَرَق ليس له عُرْضٌ كالسّرُو ونحوه. وعن أبي حَنيفة: هو من النّبات ما ليس له ورق إلّا أنّ له ما يقومَ مقام الوَرَق. والهَدِب: الكَتِف. والهَدْبَة: طائر يُشبه الهامةَ إلاّ أنّه أصْغَر منها.

#### هدس:

الْهَدَس: الآسُ عند أهل اليَمَن ونواحي عُمان.

#### هدهد:

الهُدْهُد: كلُّ ما يُهَدْهِد من الطّير. وطائر معروف. وهَدْهَدَتُه: صوتُه. ولحمه حارّ يابس ينفع من القولنج. ودَمُه ينفع من بياض العَين قُطوراً. والهُدْهُد، أيضاً: الكثير الهَدير من الحَمام.

#### هدی:

الهُدَى: الرَّشاد، وهو ضد الضَّلال. وقال ابن جنّي، قال اللَّحيانيّ: الهُدَى مُذَكَّر. قال: وقال الكسائيّ: ويُؤَنَّه بعض بني أسد، فيقول هذه هُدىً مُستقمة.

والهادي من أسمائه تعالى. والهادي أيضاً، والهادية: العُنق لتقدِّمها، ومن كلَّ شيء: أوّله وما تقدَّم منه، ولهذا قيل: أقبلتُ هَوادي الخيل: إذا بَدَتْ أعناقُها لائم أوّل شيء من أجسادها. وفي الحديث: (طَلَعَتْ هَوادِي





الخَيل) (٢) يعني أوائلها. وهَوادي اللّيل: أوائلُه، لتقدُّمها. والهادي. الدّليل لأنّه يتقدّم القوم.

والْهَدِيَّة: ما أتحفت به صاحبك، يقال: أهْدَيْتُ له وإليه. وفي التّنزيل:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾ (").

والمهْدَى: الإناء الذي يُهْدَى فيه كالطَّبق ونحوه. ولا يقال للطَّبق مِهْدَى إلّا مع ما يُهْدَى.

والمِهْداء: المرأة إذا كانت تَهْدِي لجاراتها. وإذا كانت كثيرة الإهداء. والهدَاء: أنْ تجيء هذه بطعامها وهذه بطعامها فيأكلا في موضع واحد.

الهَذَيان: كلام غير معقول، تقول هَذَى يَهْذِي هَذْياً وهَذَاياناً: تكلَّم بكلام لا يُعْقَل. وهَذَى: إذا هَدَر بكلام لا يُفْهَم، وهو نوع من المالينخوليا يُسَمّى باختلاط العقل، والهَذَيان تَسميةٌ له باسم عَرَضِه الملازم وهو آفة في الأفعال الفكريّة بحسب التّغيّر والتَّشويش لا النُّقصان والبُطلان. وسببه:

- إمّا في الدِّماغ، خاصّة بَطْنه الأوسط الذي هو مَحَلَّ القوّة الفكرية وذلك إمّا لامتلائه من السَّوداء المحترقة عن نفسها، وعلامته أنْ يكون مع غَمّ وظَنّ سيّء. وإمّا من السّوداء المحترقة عن الصَّفراء، وعلامته أنْ يكون مع طَرَب وضَحك وامتلاء في العُروق. وإمّا من المرّة الصّفراويّة وعلامته أنْ يكون مع التهاب وحرارة في الرّأس وضَجَر واضطراب وصُفرة لون. وإمّا من البلغم المتعفِّن وعلامته أنْ يكون مع رَزانة ورَفْع حواجب الأعين بالأيدى في كلّ وقت، لما يندفع من تلك المادّة إلى ناحية الحاجب ولا يتحلّل ويقف هناك فيحدث عنها ثقل، وأنْ تَثْقُل رؤوسهم فيحصل لهم السّبات



لأنّ الحرارة العَرَضيّة حيث كان معها رُطوبة تُرْخِي الأعصاب. وإمّا من حَرّ ويبس بلا مادّة تغلب على الدِّماغ، وعلامته السَّهَر وعدم الثّقل.

- وإمّا بسبب عُضو آخر كالمعدة والرّحم، وعلامته ضرر ذلك العُضْو.
  - وإمّا بسبب البدن كلّه كما في الحميّات.

أمّا العلاج فبالحقن والإيارجات، واستعمال الأغذية الجيّدة والمرطّبات وشَمّ الرّوائح الطّيّبة.

# هـرد

الهِـُرد: النَّعامة. والهُـُرد: الكُرْكُم وهو عُـروق صُفْر يُصْبَغ بها، وتُسَـَّمى بعروق الصَّبّاغين.

#### هــرر:

الهِرّ: السِّنُّور، والجمع هِرَرَة، والأنثى هِرّة، جمعها هِرَر.

وهَرَّهُم الدّاء: إذا دَهَمَهُم، فابتعد النّاس عنهم خشية العَدْوَى. قال:

أرَى النَّـاسَ هَـرّوني وشُـهّرَ مَدْخَلي

وفي كلِّ مَمْشىً أَرْصَدَ النَّاسُ عَقْرَبا (١)

أي: بَعُدُوا عنّي كأنّ الدّاء قد هَرَّني فخافوا أنْ يُصيبهم دائي.

وشرابٌ هُرْهُوْرٌ: أُكْثِر ماؤه.

وقال ابن دريد (٥): الهُرار: العِنَب المتساقط قبل أنْ يُدْرِك.

والهُرار: داء يأخذ الإبل، وناقة مَهْرُوْرَة، منه. وهَرَّ الشِّيء: يَبس وتَقَحَّل.

قال:





# رَعَيْنَ الشبرقَ الرَّيّان حتّى إذا مسا هَرَّ وامْتَنَع المذاقًا(٢)

## هرس،

الْهَرَس: طَرَفٌ من الجنون. والْهَرْس: الدَّقّ.

#### هـرم:

الهَرَم والهَرْمَة: أَقْصَى الكِبَر، وفي الحديث: (تَرْك العِشاء مَهْرَمَة)(٧) أي: مَظنّة الهَرَم.

## هــزب:

الْهُوْزَبِ: النَّسر، يُسَمَّى بذلك لطُّول عُمُره. والهازبيّ: نوع من السَّمك.

#### هــزر،

الْهَزار: العَندليب، فارسي مُعرَّب. وقد تقدَّم ذِكْرُه.

## هــزل:

الهُزال: نقيض السمن، وسببه إمّا قلّه الغذاء وإمّا لطافته جدّاً وإمّا ضعف القوّة المتصرِّفة فيه وإمّا عظم الطّحال لمزاحمته للكبد فيُوهي قوَّتها، أو ديدانٌ، أو انسداد المسامّ عن أكل طِين ونحوه، أو تحليلٌ كثيرٌ عن رياضة قويّة، أو هُموم كثيرة. وعلاج كل سبب بإزالته.

ومن المسمنات: الشّرابُ الغَليظ والطّعام الجيّد الكَيْمُوْس الذي يتولّد عنه دَمٌ متين، كالرّز باللّبن واللّحم المشويّ لما يحتبس فيه من قوّة اللّحم



فيولّد دماً صُلْباً. ولحمُ البَطّ والدّجاج مُسَمّنان. واللَّبوب بالسُّكَر. والحمّام بعد انحدار الطّعام عن المعدة، ونعْمَ المسمِّن الحمّام لأكثر الناس. ومنها الزِّفْت يُسْتَعْمَل لُطوخاً إذا كان سَائلاً أو مُذاباً في دُهن بإنْ يُستعمل على جلْدَة تُدْنَى من النّار حتّى يَذوب ثمّ تُلْصَق وتُرْفَع إذا جَمَد فإنّه يُنبّه القوَّة الجَاذبة ويَجْذب الغذاء إلى العُضْو ويجبسه فيه. يُستعمل في الصيف مرّة في اليوم وفي الشّتاء مرّتين في اليوم. ومَنْ كَره الزّفت استعمل بدله دُهْناً مُسَدِّداً مع حرارة ما.

وذكر شيخنا تلك الأدوية فقال: يُؤخذ اللَّوز والبُنْدُق والحبّة السوداء والفُسْتُق والشَّهْدانج وحَبّ الصّنوبر الكبار تُعْجَن بعَسَل وتُعمل على هيئة الجَوز، يؤخذ منها كل يوم خُس جوزات ويُشرب عليه شرابٌ فإنّ هذا يُحسِّن اللّوز ويُسَمِّن ويقوِّي على الباه.

وأيضاً يُؤخذ مَكَّوْك (^) دَقيق سَمِيْد وخَسْ أواقِ أَنْزَروت يُلَتّان بسمن البَقَر لَتَّا رَوِيًّا، يتَّخذ منه أقراص وتو كل بالغَداة والعَشي. أو يؤخذ من الكَثيرا وبَزْر الخَشْخاش والجَوز جَنْدَم والبَهْمَن والكبر والكَهْربا والزّرْنَبات والمعات، من كلّ واحد ثلاثة دراهم ونصف، يُدَقّ ويُقْلَى في السّمن ويُلْقَى عليه وزن مَنوَين من سَويق الحنطة، ويُؤخذ كلّ يوم من الجميع إى ثلاثين ورهماً ويُطبخ منه حَسْو بلَبن وسَمْن وسُكّر يُتَعَشّى ويُسْتَحَمّ بعده.

ومنها للمحرورين يُؤخذ حمّ ص ويُنقَع في لبن البقر يوماً وليلة، ويؤخذ من الرزّ المغسول الأبيض ومن بَذْر الخَشخاش المدقوق ومن الحنطة والشّعير مَهْرُوْسَين ومن الخبز السّميْد المجفّف والسُّكر الأبيض، من كلّ واحد وزن ثلاثين درهماً، ومن الموز المقشّر وزن خمسين درهماً، يُخلط الجميع





ويُطبخ منه كلّ يوم وزن ثلاثين درهماً بلَبن حَليبٍ أو دُهْن وسِمْن ويُشْرَب ويُشْرَب ويُشْرَب

ومنها للمبرودين حُرْف أبيض، دَقيق حُمُّص، دقيق باقلاء ونانخواه، من كلّ واحد جُزْءٌ، وكمّون كرمانيّ وفُلْفُل، من كلّ واحد نصف جزء، يُسْتَحق ويُعْجَن ويُخْبَز في التَّنُور ويجفَّف ويُخلط بمثله خُبز سَمِيْد مُجَفَّف ويتَّخذ منه كلّ يوم حساء بلَبن أو يُجعل في مَرَقهِ فَرّوج سَمين يُتَعَشَّى على الطّعام.

واعْلَمْ أنّ السّمن المفرط قَيْدٌ للبَدَن عن الحركة، ضاغط للعُروق ضَغْطاً لا تَسْلُك معه الرُّوح والنَّسيم سلوكاً طبيعيَّاً، ولذلك يحدُّث لهم ضيق نَفَس وخَفَقان ويَعْرُض لهم الفالَج والسَّكْتَة والذَّرَب والموت فَجأة.

والأدوية المفرَدة المدرَّة للطَّمث بقوّة تُعين على التَّهْزيل مشل الجنْطِيانا ونَور السّدّاب والزَّراوَنْد المُدَحْرَج والفطْراسالِيون والجَعْدَة.

وللسَّنْدَرُوْس قوّة مُهْزِلَة جدًّا ضِدّ قوّة الكهربا.

واللُّكُّ له في ذلك خاصّيّة عجيبة جدًّا.

وكذلك بَذْر الكَرَفْس والمِرْزَنجوش اليابس والبُوْرَق، من كلّ واحد ربع جزء ومن اللُّكّ جزء.

الشّربة كلّ يوم مثقال.

ومن الأدوية المهزلة التّرياق وملح الأفاعي، ودَواء الكُرْكُم والكَمُّوني.

#### هشش:

الْهَشّ من كلّ شيء: ما فيه رخاوة ولين.



# مشه:

الهاشمة: شَجَّة تَهْشم العَظْم.

ورَجُلٌ مُتَهَشِّم: ضَعيف البدن، تُسْرع فيه الأمراض.

واهْتَشْمَه الدّاءُ: أنْحَلَه وأضواهُ.

# هضم:

الهَضْم: تغيُّر الغذاء إلى ما يَصْلُح أنْ يصير جزءاً من أجزاء البدن. والهُضُوم، أربعة: أوَّ لها ابتداؤه في الفم وتمامه في المعدة، وثانيها من الكبد، وثالثها في العُروق، ورابعها في بقيّة الأعضاء. وفَضْلُ انتهاء الهَضْم الأوّل في المعدة يندفع من طريق الأمعاء. وفَضْلُ الهَضْم الثّاني وهو من الكبد في المعدة يندفع من طريق الأمعاء. وفَضْلُ الهَضْم الثّاني وهو من الكبد يندفع أكثره في المعَى وباقيه من جهة الطّحال والمرارة. وفضل الهضمين الباقيين يندفع بالتّحلّل وبالعَرق وبالفَضَلات التي يخرج بعضها من منافذ محسوسة كالمأنف أو غير محسوسة كالمسام أو الذي يخرج عن الطّبع كالأورام المنفجرة، أو بها ينبت من زوائد البدن كالشّعَر والظّفْر.

والْهَضُّوم والهاضُوم: كلَّ دواءٍ هَضَم طعاماً، أي: أعان على هَضْمِه كالجوارشنات.

#### هفــه:

الْهَفْوَة: السَّقْطَة والزَّلَّة.

وهَفَا القلبُ يَهْفُو: إذا تعلَّق بشيء فذهب إثْرَه.

والهَفْوُ: الجوع. رَجُل هافٍ: جائع.





#### ملب:

الْهُلْب: الشَّعَر كلُّه أو ما غَلُظ منه. وقيل: هو الشَّعَر النَّابِت على جَفْن العين، أو شَعَر الذَّنَ خاصَّةً.

والهَلَب: كثرة الشَّعَر.

#### هلـــج:

الإهْلِيْلَج: فارسي مُعَرَّب. وهو أنواعٌ:

- منها الكابُلي وهو أفضلها، بارديابس في الأولى، قال بعضهم وفيه حرارة. يُقَوِّي الدِّماغ والعَقْل والحفظ ويَخْفَظ الحاسّات كلَّها وينفع جميع آلات الغذاء ويُسَهِّل البلغم والسّوداء.

- ومنها أصْفَر، وأفضلُه الممتلىء الوَزِيْن. وهو بارد في الأولى يابس في الثّانية يقوِّي المعدة ويدبغها ويسهّل الصّفراء ويقلّل البلغم.

- ومنها الهندي وأفضله الصُّلْب الوَزين. وهو بارد في الأَولى يابس في آخرها يقوِّي المعدة ويُصَفِّى اللَّون ويُسَهِّل السّوداء.

وهو بأنواعه يُبطىء بالشّيب. والشّربة منها كلّها مُفْرَدَةٌ من ثلاثة دراهم إلى خمسة، ومَنْقُوْعَة أو مطبوخة من خمسة إلى تسعة. ونقيعُها أفضل وأقوى إلى خمسة، ومَنْقُوْعَة أو مطبوخة، وكلّها تُسْهِل بالعَصْر. وقيل خاصّيته بعينها في العَصْر. ومَضرّتها أنّها تُهْزِل البدَن. ويُصْلِحُها السُّكَّر والعسل أو دُهن اللّوز.

وأمّا الأدوية التي يَبْطُل فِعْلُها بالمازجة فمثل دَوائين يفعلان فِعلاً واحداً لكنْ بقوّتين متضادّتين أو كالمتضادّتين فإذا اجتمعا فإن اتّفق أنْ كان أحدُهما ألكنْ بقوّتين متضادّتين أو كالمتضادّتين فإذا اجتمعا الآخرَ عَانعاً، مثل البَنَفْسَج أسبقَ إلى فِعْلِه فَعَلَ فِعْلَه، وإنْ لم يَسْبِقْ أحدُهما الآخرَ عَانعاً، مثل البَنَفْسَج



والهَلِيْلَج فإنّ البَنَفْسَج يُسْهِل بالتّليين والهَلِيْلَج يُسْهِل بالعَصْر والتّكثيف، فإذا وَرَدَ على المادَّة فِعْلاهُما تَباطَلا، وإنْ سَبَق الهَلِيْلَج فَعَصَر، ثمّ وَرَدَ عليه البَنَفْسَج لمْ يَكُنْ لأحدِهما فِعْلُ، وإنْ سَبَق البَنَفْسَج فَلَيَّن ثمّ وَرَدَ عليه الهَلِيْلَج وَعَصَرَ، كان الفعْلُ أكثرَ قُوَّةً.

#### هلـــم:

الهُلام: طعام يُتَّخَذ من لحم عِجْلٍ بجِلْدِه، أو مَرَق السُّكْباج المِرَّد المصفَّى من اللَّهْرَة (٩).

#### هلــن:

هِلْيَوْن: نَبْت معروف، وله ثَمَر حارّ رطب في الثّانية مُحَرِّك للجماع، مُفَتَّح لسُدَد الكَبِد، مُدِرّ للَّبن والبَول والطَّمْث. والشّربة منه من درهمين إلى مثقالين وبدله الحرشف.

#### همسج

الهَمَج: الجَراد. والهَمَج: الجُوع، قال:

قَدْ هَلَكَتْ جَارَتُنَا مِنَ الْهَمَجْ(١٠)

وجارية هَمَجَة: مَهْزُوْلَة.

وهَمَجَهُ الدَّاء: أَنْحَلُه. والْهَامِج: المهزول يموج بعضُه في بعض.

وقال الحارث:

يَتْ رُكُ ما رَقَّ حَ مِنْ عَيْشِهِ يَعيشُ فيه ِ هَمَ جُ هَامِجُ (۱۱)





#### همسد:

الهُمُوْد: الموت، حَكاه الخليل(١٢)، رحمه الله.

والهامِد من الشُّجَر: اليابسُ.

#### همــه:

الهَمُ: الحُزْن. والهَمَ: حَرَكَة نَفسانيّة تتبعها حركة الرُّوح والحرارة الغريزيّة إلى داخل البدن وخارجه أيضاً لحدوث أمر يُتَصَوَّر منه خَيْرٌ يَقَع أو شَرّ يُنتَظَر، فهو مُركَّب من رَجاء وخوف فأيّها غَلَب على الفكْر تحرّكت النَّفس إلى جهته، فإنْ غَلَب الأوّل تحرَّكت إلى الخارج، وإنْ غَلَب الثّاني تحرّكت إلى الدّاخل، فلذلك قيل: إنّه جهاد فكريّ. والفرق بينه وبين الغَمّ إنّ الشّر وقع في الغَمّ ومُنتَظَر في الهَمّ. وقيل: إنّ الهَمّ التّفكّر في مَكروه يَخاف الإنسان حدوثه ويرجو فواته، فهو مُركَّب من خوف ورجاء. والغَمّ لا فِكْرَ فيه لأنّه إنّا يكون فيا مَضَى.

#### هنـــأ،

الهَنِيْءُ من الطَّعام: الحميد السَّائغ. والهنَاء: القَطِران. وفي الحديث: (لئنْ أُزاحِمُ جَمَلاً قد هُنِيءَ بقَطِران أحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امرأةً عَطِرَةً)(١٣).

قوله: هُنِيءَ، أي: طُليَ بالقَطِران.

#### هنسدب:

الهِنْدَب والهِنْدَباء والهِنْدِباء، قال الأزهريّ وأكثر البادية يقولون هِنْدَب، وكلُّ صحيح. وقال أبو حنيفة: واحد الهِنْدِباء: هِنْدِباءة.



وهي من البُقول المعروفة، منها يبرّيّ. وهو بارد رطب في الأولى. وبالجملة هي من البُقول التي تختلف حالُها طَبْعاً وطَعْماً بحسب حالِ الهَواء والزَّمان.

وهي تُقَوِّي المعدة والكبد وتُطفِى، لهيبَهما. وتَفْتَح سُكد المعدَة والكَبد والطِّحال والكلَى وَنجاريها. وتُسَكِّن أوجاعَ الكَبِد الحارّة بالطَّبْع، والباردة بالخاصّيّة. وتُطْفِى، حِدَّة الدِّم، وتُسَكِّن هَيَجان الصَّفراء.

والبُستانيّ منها إذا دُقَّ وعُصر وشُرِب بعد غَلْيه ونَزْعِ رُغْوَتُه بسُكُنْجُبِين فَتَح السُّدَد وأزال اليَرقان والعُفونة والخُميّات المتطاولة.

وورقُها نافع للأورام الحارّة والبُثور الملتهبة ضهاداً. ويقطع سَيلان اللَّعاب أكلاً بالملح عند الاستيقاظ من النّوم صباحاً. ويَقبض الطّبيعة أكلاً بالحلّ. وماؤها يقطع نَفث الدّم ويُسَكن العَطَش. ومع الاسْفيْداج له فعْلٌ عجيبٌ في تَبريد ما يُراد تبريده طلاء. وفيها جزء لطيف مُفَتِّح يَزول بالغَسْل.

وسمعتُ شيخنا العلّامة يقول: وجَوهرُها مُرَكَّب من مادّة أرضيّة مائيّة باردة كثيرة ومن مادّة لطيفة قليلة، فيكون تَبريدُها بالمادّة الأولى وتفتيحها للسُّدد وتنفيذُها أكثر بالمادّة الأخرى. وجُلّ هذه المادّة اللّطيفة مُنْبَسِطة على سطحها قد تَصَعَّدَتْ إليه وانْفَرَشَتْ عليه، فإذا غُسلَتْ تحلّلت في الماء ولم يَبْقَ منها شيءٌ يُعْتَدُّ به، ولذلك نَهَى عن غَسْلِها، وقد فصل الكلام عليها في رسالته عن الهندباء.

وأمّا بذرُها فهو حارّ في الأولى يابس في الثّانية ولا يَخْلُو من بُرودة، ينقّي الكبد ويفتح سُدَدها ويَنفع من اليرَقان السُّددِيّ ومن الحمَّى الصَّفراويّة. والشّربة منه من درهمين إلى خمسة.



08-16-60

وأمّا أصلها فهو حارّ في الأولى يابس في الثّانية. قَويّ التّنقية والتّفتيح. ينفع من وَجَع المفاصل ومن الاستسقاء ويُدرّ البول. والشّربة منْ مَسحوقه من درهم إلى ثلاثة، ومن مَطبوخه من خمسة إلى خمسة عشر، مُصْلَحاً بالسُّكر. والشّربة من ماء الهندباء من أربعين درهماً إلى ستّين. قال بعضُهم وتَضُرّ أصحابَ السُّعال. وإصْلاحُها بالسُّكر. وبدلها الشَّاهْتُرُج.

ويُسَمَّى الهِندباء البرّيّ: الطَّرْخَشْقُوْق، وقد ذُكِر في بابه.

#### e9:

الهَوْعُ والهُواع: القَيْءُ بلا تكلَّف. وقد هاعَ فُلان يَهُوعُ هَوْعاً وهُواعاً: قاء بلا تكلُّف له. والتَّهَوُّع: التَّقَيُّءُ بتكلُّف، ومنه حديث علقمة: (الصّائم إذا ذَرَعَه القَيْءُ فليُسَمَّ صَوْمُه وإذا تهوَّع فعليه القَضاء)(١٠٠). وسبب الهُواع والقَيء والغَثيان إمّا خِلْط صَفراوي وإمّا رطوبة مُرْخِيَة وإمّا فساد الغذاء. وعلاجُها تَنقية المعدة وتقويتها. أمّا تنقيتها فبالقَيْء بالمَاء الحارّ مع السُّكُنْجُبيْن والمصطكي وبالرُّبوب المتَّخذة من الحصرم والسّفرجل والرِّيباس وحُمّاض الأترجّ، فإنها مُقوِية للمعدة ونافعة لها جدَّداً، وبخاصة إذا كانت الطبيعة النّه. وقد تقدّم في الكلام على القَيء ما يُغني عن الإعادةً.

#### هــوم:

الهَوامّ: الحَيّات وكلُّ ذي سُتم يقتل سُمُّه، وأمّا ما يَسُمُّ ولا يَقْتل فهو السَّوامُّ لأنها تُسَمِّمُ ولا تَبْلُغ أَنْ تَقْتُل كالعَقْرب والزُّنبور. قال شَمر: ومنها القوامّ كالفأر والقُنفد فهذه ليست بهوامّ ولا سَوامّ، والواحدة من هذه كلّها هامَّة وسامَّة وقامَّة. وسُمِّيتُ هامّة لأنّها تَهمُّ أي: تَدبّ. وفي حديث عبدالله بن عبّاس عن النّبي وَيُلِيَّلُونَ (إنّه كان يُعَوِّذ الحسن والحسين بقوله: أعِيْذُكُها بن عبّاس عن النّبي وَيَلَيِّلُونَ (إنّه كان يُعَوِّذ الحسن والحسين بقوله: أعِيْذُكُها



بكلماتِ الله التّامّة مِنْ كُلِّ شَيطان وهَامّة ومِنْ شَرَّ كُلِّ عَين لامّة ومِنْ شَرِّ كُلِّ سامّة، ويقولُ هكذا كان إبراهيمُ يُعَوِّذُ إسماعيلَ وإسحاقً)(١٥٠).

والعَين اللَّامَّة: التي تُصِيْبُ بسُوْء.

والهامة: الرّأس، أو هي وَسَطُه، ومِنْ كُلّ شيء من ذَوات الرُّوح. والجمع هامٌ. وطائر من طَير الليل يألف المقابر وهو الصّدا. وفي الحديث: (لا عَدْوَى ولا هامّة ولا صَفَر)(١١) قيل إنّ العرب كانت تعتقد بخروج هامة من هامة القتيل وهي تصيح: اسْقُوْني، حتّى يُقتل قاتلُه فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. والهيّام: العُشّاق الذين اخْتَلُ نظامُهم. والهائم: المتحيِّر،

## هــوي:

الهَـواء: الجَوّ، وهو ما بين السَّماء والأرض. والهواء جِسْمٌ بسيطٌ، حارّ رطب.

أمّا حرارته فلأنّه لولم يكن حارًا لم يكن خَفيفاً لأنّ البرديُوْجِب الثّقل والكَثافة، فإنْ قيْل أنّه يبرِّد الماء وبخاصّة عند المبالغة في دَفْعِه، ومُبَرّدُ الباردِ باردٌ، أُجيب بأنّ تبريد الماء المعلّق في الجوّ إنّما هو بِعَوْدِه إلى بَـرْدِه الطّبيعيّ لضَعْف العامِل المسخِّن له هنالك.

وأمّا رُطوبته فلأنّه يقبل الأشكال ويتركُها بسهولة. فإنْ قيل أنّه لوكان رطباً لَمَا جفّف الأجسام الرَّطبة إذا عُلِّقَتْ فيه، أجيب بأنّ تجفيفه لرطوبة تلك الأجسام إنّها هو بتبخيره الأجزاء المائيّة التي فيها، بحرارته الأصليّة.

والْهُوَى: العُشْـُق، وهو في الخير والشّرّ. وممّا عُـــرِّف به أنّه محبّة الإنسان الشّيءَ عن شَهواتها وما تَدعوه إليه من المعاصي.





قال بعضُهم ومتى أُطْلِق الهَوَى لم يكن إلّا مَذْمُوْماً حتّى يُنْعَتَ بما يُخرجه عن ذلك. والله أعلم.

الهَيْضَة: حَرَكَة مُفْرِطَة من الموادّ الفاسدة غير المُنْهَضِمَة إلى الانفصال عن المعدة والأمعاء بالقيء والإسهال معاً. وهي علّة حادّة سريعة الانفصال. وسببها إمّا تغيُّر الطَّعام وفسادُه إلى المرارة وإلى البُرودة أو امتلاء العُروق النّافذة من الكبد إلى الأعضاء بالأخلاط فلا تجدُ مَسْلكاً فيندفع اللَّطيفُ بالقيء والكثيفُ بالإسهال. ومن علاماتها الجشَا المتغيِّر والغثيان والإحساس بثقل في المعدة وجَوفها. وعلاجُها القيء بالماء الحارّ وحده أو والإحساس بثقل في المعدة وجَوفها. وعلاجُها القيء بالماء الحارّ وحده أو الأعلى، وإلا أتبع بها يحدره مما يُليّن الطبيعة بقدْر الحاجة. ويجب أنْ لا يَقَيَّء بها فيه إرخاءٌ للمعدة كالأدهان، ولا بها فيه تَعَذية كالسُّكُنْجُين. ويجب أيضاً أنْ يراعى ما يخرج.

فها استمرَّ خروج الطَّعام والكيلوس لم يَجُزِ الحَبْس، وإنْ تَغيَّر عن ذلك وَجَبَ الحَبْس، وإنْ تَغيَّر عن ذلك وَجَبَ الحبس بمثل شراب السَّفَرْ جَل وشراب الرُّمّان المُّر وبالرُّبوب القابضة اللَّطيفة الحموضة المطيَّبة بالطَّيْب وبهاء النّعناع.

واعْلَمْ أَنَّ القَيء يُمنع بالقَيء والإسهال يُمنع بالإسهال، والقَيْءُ يُمنع بالإسهال، والقَيْءُ يُمنع بالإسهال، والإسهال يُمنع بالقيء، نَصَّ على ذلك أبقراط وغيرُه وقالوا أنّه قد جُرِّبَ كثيراً. والله أعلم.



# ميــف:

الهَيْف: ريْح حارّة تَهُبُّ مِنْ قِبَلِ اليَمَن وهي النّكباء التي تجري بين الجنوب والدَّبور. والهَيْف: كلُّ ريح ذات سموم، تُعَطِّش الحيوانَ وتُنَشِّف النّبات.

والهَيَف: دِقَّة الخصر وضُمُور البَطْن. ورَجُل هَيُوْفٌ: لا يَصْبِرُ على العَطَش.

الْهَيُـُولَى: المَادّة القابِلَة لكلّ صُـورة، وقولهم: لا تَنفكَ عن الْهَيُولَى، أي: لا تَنفكَ عن الْهَيُولَى، أي: لا تَنفكَ عن الصُّورة، وهَيْل بَوّا: اسم للقَاقُلَّة الصّغيرة والإطْرفِيْل الصَّغير.





# حواشي حرف الهاء

- ١ يُنظر العين (هدب).
  - ٢ النّهاية ٥/ ٢٥٥.
    - ٣- النَّمل ٣٥.
- ٤ للأعشى. وهو في ديوانه ٤١. والعين (هرر) واللّسان (هرر).
  - ٥- الجمهرة ١/ ٨٩.
  - ٦ المقاييس ٦/٨. واللسان (هرر).
    - ٧ النّهاية ٥/ ٢٦١.
- ٨ المكوك: طاس يُشرب به. وهو مكيال أيضاً. ومر في (مكك).
- ٩ الذَّهرة، لغةٌ: السُّواد. ينظر المقاييس ٢/ ٣٦٢. واللَّسان (ذهر).
  - ١٠ المجمل (بذج).
- ۱۱ للحارث بن حلزة اليشكري. وهو في المجمل ٤/ ٤٨٨. واللسان (همج).
  - ١٢ العين (همد).
  - ١٣ النّهاية ٥/ ٢٧٧.
  - ١٤ النّهاية ٥/ ٢٨٢.
  - ١٥ يُنظرم ن ٢٧٢/٤.
    - ١٦ مرّ في (عدو).
    - ١٧ النّازعات ٤٠.







## واق:

الوَاق: نَوع من طُيور الماء، أسود وفي رأسه شعرات طويلة شديدة البياض، ولون بدنه يميل إلى السواد وفيه بياض. وهو حارّ المزاج يابسُهُ يَصْلُح للأمزجة الباردة. وإصلاحُه للمحرورين بالفواكه الحامضة تؤكل بعده.

# وأم:

اللُواءَمَة: اللَوافَقَة واللَباهاة. وفي المثَل: (لولا الوِئام لهلَك الأنام)(١) ويُرْوَى (لَمَالَتُام) النَّام) أي: لـولا مُوافقة النَّاس بعضهم بعضاً في الصُّحبة لوقعت الهلكة. وكان أبو عُبيد يقول: إنّ اللئام لا يأتون الجميل من الأمور على أنّها أخلاقهم وإنّها يفعلونها مُباهاةً وتشبُّها بأهل الكرم فلولا ذلك لهلكوا.

وواءَمَ الدُّواء المعلولَ: نَفَعَهُ وأزالَ عِلَّتَه.

والوِئام: المُوافقة في كلُّ شيء.

وذكر الخليل، رحمه الله أنّ التَّوأم مأخوذ من الـوَأْم، والتَّوأم، عنده، على تقدير فَوْعَل، ولكنّهم استقبحوا الواوين فاستخلفوا مكان الواو الأولى تاءً(٢).

# وباً:

الوَباً والوَباء: الطّاعون، وكلّ مرض عامّ. يُجمع أَوْباً وأَوْباءً وأَوْبئةً. وهو تَغَيُّرٌ يَعْرض لجوهر الهواء فيستحيل إلى الرَّداءة وْيسري في الأبدان بالاستنشاق كَسَرَيان السُّم. وأمّا التَّغييرات الخارجة عن المَجرَى الطّبيعيّ التي تعرض للهواء، فهي إمّا لاستحالةٍ في جوهره، وإمّا لاستحالةٍ في



كيفيّته. فأمّا الذي لا استحالةً في جَوهره فهو أكثرها رداءًة، وهذا هو الوَباء. وهو تَعَفُّن يَعْرُض في الهواء يُشْبِه تَعَفُّن الماء المستنقع الآجِن. ولسنا نعني بالهواء المهواء البسيط، لأنه لا يَعْفُن، ولأنّه ليس هو الذي يحيط بنا، وإنّا نعني بالهواء الجسم المبثوث في الجوّ، وهو جسّم ممتزج من الهواء الحقيقي ومن الأجزاء المائية البخاريّة ومِنَ الأجزاء الأرضيّة المتصعّدة في الدُّخان والبُخار، ومن أجزاء ناريّة. وإنّا تقول له هواءً كما تقول لماء البحار ماءً وإنْ لم يكن ماءٌ صرْفاً بسيطاً بل ممتزجاً، ولكنّ الغالبَ فيه الماءً. وهذا الهواء إذا تعنير في جوهره عَفَّن الأخلاط، وابتدأ بتعفين الخلط المحصور في القلب لأنّه أقرب إليه وصولاً منه إلى غيره.

وأمّا الذي لاستحالة في كيفيّته فهو أنْ يَخْرُجَ في الحرّ أو البرد إلى كيفيّة غير مُحْتَمَلَة حتّى يفسد له الزَّرع والنَّسل، وذلك إمّا باستحالة مُجانِسة كمَعْمَعة القَيْظ إذا اشتد، وإمّا باستحالة مُضادَّة كزَمْهَرَة البَرْدِ في الصَّيف لعُروض عارض. وهذا الهواء إذا تغيّر في كيفيّته إلى الحرارة فإنّه إنْ سَخنَ شديداً أرْخَى المفاصل وقلّل الرُّوح فأسْقط أرْخَى المفاصل وقلّل الرُّوح فأسْقط القُوى ومَنعَ الهَضْمَ بتحليل الحارِّ الغريزيّ، وصَفَّر اللّون، وسَّخن القلبَ الشُحونة غير غريزيّة، وسبَّب عُفونة الأخلاط ومَيْلَها إلى التَّجاويف وإلى الأعضاء الضَّعيفة، وربّما نفَع أصحاب الأمراض الباردة. وأمّا الهواءُ الباردُ فإنّه يحصر الحارِّ الغريزيَّ داخِلاً، ما لم يُفْرِط إفْراطاً يتوغَّل به إلى الباطِن فإنّ ذلك مُمْيثٌ.

وقال شيخنا العلّامة: اعْلَمْ بأنّ المخصوصَ باسم الوَباء هو تغيُّر أخلاط الهواء. ومن الأطبّاء مَنْ يُسَمّي الثّاني وَباءً، أيضاً.



والوَباء يُفسد الأشجار والنّبات فتفسد مُعْتَلِفاتُها من الماشية فتُفْسِدُ آكليها مِنَ النّاس. وأكثرُ ما يعرض الوباء في آخِر الصَّيف والخريف.

وقال الرّازي: وإذا وَقَع الوَبافي الرّبيع كان أرْدا داء، لأنّ هواءَ الرّبيع أوْفَقُ للحَيوان بالاسْتنشاق. فإذا فَسد كان فساده أكثر. وكما أنّ الماء لا يَعْفُن في حال بَساطته، بل لما يُخالطه من أجسام أرضية خبيشة تمتزج به، ويُحدث للجُمْلة كيفية وديئة من مواضع، بل لما يخالطه من أبخرة تمتزج به، فيُحدث للجُمْلة كيفية رديئة من مواضع بعيدة فيها أجسام مُتَعَفِّنة. وربّها كان المسبِّب قريباً من الموضع، وربها حَدثت عفونات في باطن الأرض فأفسدت الماء والهواء.

والحُمَيّات الوبائيّة من الهواء الكَدر الرَّطب.

ومَبْدأ التّغيرات هَيئات مِنَ الفَلَك تُوجِبه إيجاباً لا نَشْعُو نحن بوجهه. وإنْ قومٌ قد ادَّعَوا فيه ما هو غير مَنْسُوبٌ إلى شَبيهه. فوجبَ أَنْ تَعلم أَنَّ السَّبب الأوَّل البعيد أشكالٌ سهاوية، والقريب أحوالٌ أرْضية. وإذا أوْجَبَت القُوى الفعّالة السّهاوية والقُوى المنفعلة ترطيباً شديداً للهواء برفع أبخرة وأدْخنَة إليه وبتها فيه وتعفّنها بحرارة ضعيفة، وصار الهواء بهذه المنزلة، ووصل إلى القلب أفسد مزاج الرُّوح الذي فيه، وعَفَّنَ ما يحويه من رطوبة، وحدثت حرارة خارجة عن الطبع وانتشرتْ في البدن، فكانت الحمَّى وحدثت حرارة خارجة عن الطبع وانتشرتْ في البدن، فكانت الحمَّى الوَبائيّة، وعَمَّتْ خَلْقاً من النّاس لهم في أنفسهم خاصيَّة استعداد. وإذا كان الفاعِلُ وَحْدَه ولم يكن المنفعل مُسْتَعِدًا لم يَحْدُث فعْلٌ وانْفِعالٌ. واستعدادُ الأبدان لما نحن فيه من الانفعال أنْ تكون عمتلة أيضاً، مُنْفَعلةٌ منه، مثل التي الاتكاد تنفعل من ذلك. والأبدانُ الضَّعيفة أيضاً، مُنْفَعلةٌ منه، مثل التي المُترت الجاع، والأبدانُ الواسعةُ المسام، الرَّطبة الكثيرة الاستحام.



واعْلَمْ أَنَّ عُروض الوباء مَشروط باستعداد البدن عن امتلاء به، وقبول موادِّه للتَّعَفُّن. فإن كان البدن نقيًا من ذلك أو كان مِزاجه مُضَّادًاً للكيفيّة الحاصلة للهواء لمْ تَحَصُلْ منه حالةٌ مَكروهنَّة، ولولا ذلك لَلَزِمَ عُمومُ الآفة والموت لجميع الأبدان عند حُصول الوباء، ولا شكّ أنّ الأمر بخلافه.

وممّايدلّ على الوَباء من الأشياء التي تجري مجرَى الأسباب أنْ تكثر الرُّجوم والشُّهُ ب في أوائل الخريف، وإذا دام الجنوب والتَّكُدر أيّاماً ثمّ يصفو، ثمّ يحدث بَرْدُ ليل وحَرُّ نهار مع سُكون الرِّيح فقد جاء الوباء. وإذا لم يكن الصّيف شديد الحرّارة وكان شديد الكُدْرة مُغَيِّراً للأشجار، وكان قد سلَف في الخريف شُهُبُ ونيران ونيازك فهو علامة الوباء. وإذا رأيت الهواء يتغيَّر في اليوم الواحد مرّات كثيرة، ويصفو يوماً وتَطْلُع الشَّمسُ صافيةً في يوم وتَنْكَدِرُ يوماً، فاعْلَمْ بأنّ وَباءً سيحدث.

وعِلاج أصحابِ الحمَّى الوبائيَّة بالفَصْد والإسهال بحسب المادَّة ويَجِب أَنْ تُبَرَّد بيوتُهم وتُصْلَح أهْويَتُها.

أمّا تبريد بيوتهم فبأنْ تحَفَّ بالرّياحين الباردة وأنْ تُرَشَّ مِراراً بالماء البارد ويحسن الرّش بهاء الورد، وشمّ ماء الورد بالخلّ. والصَّنْدَلُ جيّد. واستعمال أقراص الكافور والرُّبوب الباردة، والماء المربَّب بهاء الورد. وقليلُ الخلّ بالماء جيّد أيضاً. واستعمالُ الماء البارد الكثير دُفْعَةً نافعٌ جدَّاً.

وأمّا الماء القليل المتتابع فربّم هيَّج حرارةً. فإنْ حصل بَرْد في الأطرافِ وسَهَر وارتفاع الصَّدْرِ ونُزوله، فلا بـد من دِثار يجذب الحرارة إلى الخارج. وإذا سَقَطَت الشَّهوة فعليك بالغذاء الجيّد.

وأمّا إصلاح الهواء فهو إمّا بحسب الأصحاء وإمّا بحسب المرضَى.





أمّا الأوّل فالغَرضُ فيه تَطييبُ الهواء ومنعُ عُفونته بمثل العُوْد والعَنْبَر والمسك والقسط الحلو<sup>(۱)</sup> والمَيْعَة (٤) واللّادَن والمسطكي والأشَنة والسّعْد والإَنْ والأسَارُوْن شَّعَا وبُخوراً. وقد يُتَّخَذ منها مُرَكَباً. ويُرَسَّ البيتُ بالخلّ المذاب فيه الصّندل.

وأمّا الثّاني فيبخَّر بالصَّنْدَل والكافور وقُشور الرّمّان والآس والتّفّاح والسَّفَرْ جَل والطَّرْفاء.

وأمّا التَّحَرُّزُ من فساد الهواء فهو بإخراج الرُّطوبات العَفِنَة عن البدن وُجوباً، ويُهال التَّدبير إلى التَّخفيف من كلّ وجه إلّا الرِّياضة فيجب تَرْكُها، وكذا الحمّام. ويُصْلَح الهواءُ بها ذكرناه. وليكن الغذاء ذا مُموضة قليلة. وممّا ينفع منه التِّرياقُ والمَشْرُ وْدِيْطُوْس (٥) ويُتناول في بعض الأوقات من هذا. وسُقْطُرِي جُزآن، مُرَطَّباً في جُزْءِ زَعْفَران أو نِصْف جُزْء. والشّربة نصف درهم بهاء بارد.

#### وبسر

الوَبَر: صُوْفُ الإبل. والوَبَر، أيضاً: ما يُغَطِّي جلد الأرانب والتَّعالب. وبَنات أوْبَر: أوَّل نبات الكَمْأة، واحدها ابن أوْبَر. وأنشد ابن الأحر:

ولَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُدُ وَاللَّهُ وَعَسَاقِلاً ولَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَناتِ الأَوْبَر (٦)

أي: جَنَيْتُ لكَ، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (٧). والعَساقِيل: ضَرْبٌ مِنَ الكَمْأة. والألف واللهم في الأوبر زائدة.



والوَبَرُ: مِنْ أَيّام العجوز السّبعة. ودَوَيّبة أصغر من السّنَوْر غَبْراء وبيضاء حسَنة العَينين، وذَنبُها قصير تكثر في الصّحراء وأرض الحجاز، والأنثى وَبْرَةٌ، والجمع وبُوُرٌ. وهو المسمَّى بغَنَم بني إسرائيل. والعَرَب تأكلُه لأنّه يَرْعَى البُقُوْل.

# وبراقش:

الوَبْراقِش: طائر صَغير كالقُنفذ له ريش أغبر اللّون، وأوسطه أحمر وأسفله أسود، وإذا هِيْجَ تغيّر لونُه ألواناً. ويكثر في العِضَاهِ. ثقيل العَجُز تَسْمَع له حفيفاً إذا طار. قيل أنّ لحمه ينفع المبرودين ويُعين على الباه.

# وبسل:

الوَابِلَة: طَرَفُ العَضُد في الكَتف، وطَرَف الفَخِذ في الوَرِك، والجمع أوابِل. وداء وَبيْلٌ: شديد النّازلة، صَعْب المعالجة.

والوَبِيْـلُ: الرَّجل لا يُصْلِحُ شيئاً تَوَلَّى إصْلاحَه. وضَرْبٌ وَبِيْلٌ: شديد. والوابِل: المطر الكثير.

#### وتسده

الوَتَد والوَتِد: الْهَنَةُ النّاشِزَة في مُقَـّدم الأذن كالثُّؤْلُوْل تَلِي أعلا العارِض من اللّحية.

## وتـــر:

الوَت يْرَة: الحاجز بين الشَّيئين، وغُضَيْريْفٌ في أعلا الأذن، وجُلَيْدَةٌ بين السَّبّابة والإبهام. وما بين كلِّ إصبعين كالوَتَرَة. والوَرْدَة الحمراء أو البيضاء. ونَوْر الوَرْد.



1000 mg

والوَتَرة: حَرْفُ المَنْخِر. والعِرْق الذي بين الذَّكر والأَنثين. وعُصْبَةٌ تحت اللّسان. وعُصْبَةٌ بين أسفل الفَخِذ وبين الصَّفَن. وفي حديث زيد: (في الوَتَرَةِ ثُلثُ الدِّيَة) (^^) يعني الحاجز بين المنخرين، وهي الوُتَيْرَة أيضاً.

والوَتَر: عُضْوٌ شَبيهٌ بالعَصَب في لَونه ولمسه وبياضه ولينه في الانعطاف وصلابته في الانفصال، نابتٌ من طرّف العَضَل. بارد يابس وله مَنافع، منها أنّه ينجذب عند تقلُّص العَضَلة، فينقبض العُضْوُ المراد تحريكه، ويَسَّترْ خِي عند انبساطها.

# وتـــن:

الوَتِيْنُ: عِرْقٌ في القلب إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه. وقيال الأصمعيّ: هو عِرْقٌ أَبيض غَليظ كأنّه قَصَبَة. والجمع أوْتِنَةٌ ووُتُنٌ.

واعْلَمْ أنَّ جميع ما في البدن من الأوردة والشّرايين تتفرَّع من عِرْقَين:

- أحدهما من الجانب، ويُعْرَف بالبابِ، ومنه ينجذب صَفْوُ الكَيْلُوْس من المعدة.

- والآخر المعروف بالأجْوَف والوَتِيْن ومنه ينجذب الغذاء إلى القلب وإلى سائر الأعضاء. ومن شُعَبه عِرْقٌ يأتي إلى التَّجويف الأيمن من تجويفَي القلب شمّ منه إلى الرَّئة وقد صار ذا طبقتين كالشَّرايين. ولذلك يُسَمَّمىٰ بالوريد الشِّريانيّ. وقد تقدَّم ذِكْرُه في (ع.ر.ق) بها يُغْنِي عن الإعادة.

الوَثْءُ: زَوال زائدة العَظْم عن مَوضعها زَوالاً غير تام . قال الأزهري: هو شِبْهُ الفَسْخ في المفصَل، وهو في اللّحم كالكَسْر في العظم.



والوَثْأة: وَصْمُ يُصِيْبُ اللّحم ولا يبلغ العَظْم، وتوجُّع في العَظْم بلا كَسْر.

وبه وَثْءٌ، ولا تَقُلْ وَثْنٌ. وعلامتُه أَنْ يُرَى في المفصَل تَقعيرٌ قليل ونُتوء من الجانب الآخر مع تمكّن المفصل من بعض الحركات. وعلاجُه أَنْ يُدْهَن المحلّ بدُهْن الوَرْد ويُنشر عليه الآس المسحوق أو يُضَمَّد بالوَرْد والمَغاث (٩) والماش والصَّنْ كل، مع صُفْرَة البَيض. وإنْ كان معه وَرَمٌ ضُمِّد بالماش مع بياض البَيض.

وقال الخليل (١٠٠): الوَثْءُ والوَثْأَة: أَنْ يُصِيْبَ العَظْمَ وَصْمٌ لا يَبْلُغ الكَسْرَ. وقد وَثِئَتْ رِجْلُ فلانٍ: أَصَابِها ذلك.

# وجـــــا،

الوجاء: رَضَّ عُروق الخصيتين بين حَجَرين حتّى يَنْفَضِخا. وفي الحديث: (عليكم بالباءَة فمَنْ لم يَستطع فعليه بالصَّوم فإنّه له وَجاء)(١١)، أي: إنّ الصَّوم يقطع النِّكاح كما يقطعه الوجاء.

والوَجِيْئة: تَمَـر يُدَقَّ حتِّى يُخْرَج نَواه، ثَـمَ يُبَلُّ بلَبن أو سَـمْن حتّى يلزَم بعضُه بعضاً ويؤكل.

#### وجـــب:

الوَجْبَة: الأَكْلَة في النَّهار أو اللّيل.

ووَجَبَ المريضُ: إذا مات، أو سَكَنَتْ حَركتُه كالميّت. والقَتيل واجِبٌ. قال:

أَطَاعَتْ بَنُسِ عَوْفٍ أميراً نَهاهُمُ

عَنِ السّلْم حتّى كان أوَّلَ واجِبِ(١٢)





ووَجَبَت المُرْضِع: إذا تعقَّد لبنُها في ثديها، ويُعالَج بحَسَب سَببه، وتَنقية البَدَن بالإيارْ جَات والأغذية الجيّدة الكَيْمُوْس، وتليين الطّبيعة، جيّد فيه.

ووَجَبَ القلبُ وُجوباً: خَفَقَ واضطرابَ.

ووَجَبَ العَقْدُ: حَقَّ، وحانَ أوانُ أدائِه.

#### وجــج:

الوَجُّ: أُصُوْلٌ بِيْضٌ مُعَقَّدَة معروفة، ويقال له عُوْد الرِّيح. قال الأزهريّ: لا أدري أَعَربيّ هو أم لا؟ وقال غَيرهُ: هو فارسيّ مُعَرَّب.

وهو حازٌ يابِس في الثّالثة. وفي طعمه حَرارة ومَرارة يَسيرة جيّدة ليْقَل اللَّسان. نافع من وَجَع السّنّ والكبد الباردَين، ومن جميع أمراض العَصَب الباردة. ويَجلو بَياض العين، وينفع من النِّسيان واللَّفوة. ومن صلابة الطّحال. ومن المعَص والفَتْق، لتحليلِه الرِّيْحَ ويَزيد في البَاه، ويُدِرّ البَولَ والطَّمْث.

والشّربة منه من مثقال إلى درهمين. ومَضَرَّتُه بالُكلَى. ويُصْلِحُه الوَرْد. وبَكلَه منه من مثقال إلى درهمين. ومَضَرَّتُه باللُكلَي. ويُصْلِحُه الوَرْد. وبَدله شَيْطَرْج أو عاقِرْقَرْحا(١٣).

#### وجـر:

الوَجُوْر والوُجُوْر: الدَّواء يُوْجَر في الفم، أي: يُجْعَل فيه، وقَيَّدَه الجوهريّ بقوله: في وَسَط الفَم. والظّاهر عُموم الفم. يُقال منه: وَجَرْتُه الدَّواء وَجْراً: جَعَلْتَه فيه. وتَوَجَّرَ الرَّجلُ الدَّواءَ: بَلَعَهُ شَيئاً بعد شَيء. والماءَ: شَربه مُتَكَرِّهاً.

# وَجِع:

الوَجَع: إدراك المُنافِي مِنْ حَيْثُ هو مُنافٍ، أو إدراكُه بالقوَّة اللّامِسَة.



ولَفْظُ الوَجَعِ كَالمُرادِف للألم. وأظُن أن الفَرقَ بينهما أن الوَجَع: ما كان الشُّعور به بحاسَّة اللَّمْس، والألم: ما كان الشُّعور به بحاسَّة أخرَى. ويُشْبهُ أنْ يكونَ قَوْلُ النّاس: أوْجَعَنِي قَلْبِي على فُلان حينَ ضُرِبَ، أو أوْجَعَ فُلانَ أنْ يكونَ قَوْلُ النّاس: أوْجَعَنِي قَلْبِي على فُلان حينَ ضُرِبَ، أو أوْجَعَ فُلانَ السَّائلَ، يُريدون ذلك كلَّه. والوَجَعُ الحقيقيُّ إنّها يُطْلَق على ما يُدْرَك بحاسة اللَّمْس، وأنّ ما يَحْصُل في العين ونَحْوها من الانفعالاتِ القويَّة المخالِفة التي تُحسُّ بغير اللَّمْس يُقال لها: ألمٌ لا وَجَع.

والجمع، أوْجاعٌ ووجاعٌ، وقد وَجِعَ فُلانٌ يَوْجَع فهو وَجعٌ، مِنْ قَوْم وَجِعين، وَهُن وجاعَى ووَجِعات. وفلان يَوْجَع رأسَه، فإنْ جِئْتَ بالهاءً قلت يَوْجَعُه رأسُه. وأنا يَوْجَعُني. وضَرْبٌ وَجِيْعٌ، أي: مُوْجِع كأليم بمعنَى مُوْلم. وتَوَجَعَ فُلانٌ: تَفَجَع أو تَشكَى الوَجَعَ.

وأُمُّ وَجَع الكبدِ (١٤): بَقلة من دِقِّ البَقْل تحبّها الضّأن، لها زَهرة غَبْراء ووَرَق صَغير أغبر. سُمِّيَتْ بذلك لأنّها شِفاء مِنْ وَجَع الكبد.

#### وجـن:

الوَجْنَة: ما ارْتَفَع من الخَدَّين للشَّدق والمَحْجَر. وقيل ما انحدر من المحجر ونَتأ من الوجه. وقيل ما نَتأ من لحم الخَدَّين بين الصُّدْغَين وكَتِفَي الأنف. وقيل غير ذلك. والمعنَى واحدٌ. وسُمِّيَت وَجْنَةً لنُتوئها وغِلَظِها.

#### وجهه:

الوَجْه: المُحَيّا. وذُو الوَجْهَين: هو الذي إذا لَقِيَ غيرَه لَقِيهُ بخِلاف ما في فَلْبه.





#### وحش:

الوَحْشُ: حيوان البرّ، مؤنَّث، والجمع: وُحوش. والجانب الوَحْشِيّ: الجانب الأيمن من كلِّ شيء، عن الخليل (١٥) وغيره.

ويقال للمُحْتَمِي لِشُربِ الدَّواء: قد تَوَحَّش، أي: خَلا بطنُه. وكذا يقال للجائع. وتَوحَّشْ للدَّواءِ، أي: أخْلِ جَوْفَكَ مِنَ الطَّعام، للدَّواء.

وباتَ فُلانٌ وَحْشاً: إذا لم يَطْعَمْ شيئاً، فهو مُتَوَحِّش.

# وحشيزك،

الوَحَشِيْزَك: نَوع من الشِّيْح يَنبت في أرمينيّة، رأيتُ مَنْ يَتَّخِذُه للتَّسْمِين.

#### وحص:

الوَحْص: البَثْرَة تخرُج في وجه الجارية الحسناء.

#### وحم

الوَحَم: شِدَّة شَهْوَة الحُبْلَى لشَيء تأكله. والاسم الوحام. وعندنا أنّ الوَحَم: شَهْوَة الأطعمة الرَّديئة الكيفيّة. وسببه خَلْط رَديء بالمعدة. وعلاجُه تَنقيتُها بالقَيء واستعمال الجوارشنات المقوّية لها.

#### وخف:

الوَخِيْفَة: طعام يتَّخذ من أقِط مَطْحُون يُذَرِّ على ماء ثم يُصَبِّ عليه السَّمن ويُضرَب بعضُه ثمّ يؤكل، وقيل بل تَمر يُلقَى على الزُّبْد ويؤكل.



# ودج:

الوَدَجان: عِرْقان غَليظان عن يمين ثغرة النّحر ويسارها. وإذا قُطِعا، أو أحدهما مات صاحبها، ويَعْسر جدَّاً علاج قطعها، ولذا قيل لهما: عِرْقا الرُّوح.

#### ودد:

الوُدّ والوداد: الحُبّ. وعن أبي زَيد: الوُدّ: الحُبّ يكون في جميع مَداخل الحُديث: (عليكم بتعلُّم العربيّة فإنّها تدلُّ على المروءة وتَزيد في المودَّة)(١١) أي: مَوَدَّة المشاكَلة.

#### وخم:

التُّخَمَة: فَساد الطَّعام في المعدة لعدم هَضْمِه. وهي من الوَخامة. وطعام مَتْخَمَة: يُتْخَمُ منه.

#### ودع

الوَدَع والوَدْع: خَرَز بِيْض يخرج من البحر في بطنه شق كشق النّواة، وفي جوفها دُويِّبَة كالعَلَقَة، الواحدة وَدَعَة، والجمع وَدَعات. والمُحَرَّق منه يَجْلُو البَهَق والقُوباء طَلاءٌ، وبياض العين كُحلاً. وكانوا يُعلّقونه لدَفْع العين، وفي الحديث: (مَنْ يُعَلِّق وَدَعَة لا وَدَع الله له)(١٧). والدَّعَه: الخَفْض والسَّعَة في العَيْش.

# ودق

الوَدْقَة والوَدَقة: نُقْطَة حمراء تَخرج في العَين من دَم تَشرَق به، أو لحمة تَعْظُم فيها أو مَرَض تَرِمُ منه.





وقال شيخنا العلّامة: هي نُقطة في العَين من دم يَبْقَى فيها شَرَقُه، ولحمة تعظُم فيها. وهي مرض ليس بالرَّمَد، تَرِمُ منه الأذُن تشتدُّ منه حُمْرة العَين. والجمع وَدَق.

وأَراها بَثْرَة جاسية حادة، وسببها خَلْط حاد قليلٌ وتكون بلَونه. وقد تتعدَّد وتصير حول الإكليل كاللَّؤلؤ المنظوم. وأكثر ما تقع في مُنْتَهَى الأمراض الحادة إذا تحلَّل لطيفُ المادة وبَقِيَ كثيفُها. وربها كانت لِضَرْبَة.

هي وَرَمٌ صغير صُلْب عن دَم كثيف أو بَلْغَم غليظ يَحدث في الإكليل وفي الملتَحِمَة. ويكون واحداً أو كثيراً. وربّما انتظمَ على حافّة الإكليل. والدّمويّ لونُه إلى الحمرة، والبلغميّ إلى البياض.

وقال الرّازيّ: هي نُتوء في الملتحمة، شبه بَثْرة بيضاء كأنّها شَحْمة. والفرق بينها بين المُوسَرْج أنّه يحدُث في القَرنيّة، وهي تحدُث في الملتّحِمة من غير أنْ تحرقها، وربّما أحرقتها، وهذا غير مَعْهُودٍ فيها. وسببُها فضولٌ غليظة حَصلت في الملتحمة فمَدَّثها.

رعلاجُها

فَصْدُ القيفَال، وغَسْل العَين بطبيخ الأفتيْمُوْن وحَبّ الأيارِج، والتّكَحُّل بالشِّياف الأحمر اللَّيِّن، وتَنويم العليل مُرْفَد العَين بالرّفائد المبتلّة بهاء الورد، وربّها رَجَعَتْ بالرَّفائد، فإنْ لمْ تَرجع، وقَاحَتْ، تُشَيَّفُ بالشِّياف الأبيض وبشياف الأبار والكُنْدُر.

#### ودك:

الوَدَكُ: الدَّسَم، أو دَسَم اللَّحْم بخاصّة. والوَدِيْكَة: دَقيقٌ يُساط بشَحْم.



## ودى:

الوَدْيُ والودِي، والأوّل أفصح: الماء الرَّقيق الأبيض الذي يخرج من الإنسان إثْر البَول.

# ورب:

الوَرَب: ما بين الضِّلْعَين. ووَربَ الجَوْفُ: فَسَدَ. وعِرْقٌ واربٌ: فاسد.

# ورخ

الوَرْخ: شَـجَر شَـبيه بشَـجَر المَرْح في نَباته غـير أنّه أغبر ولـه وَرَق رقيق كورق الطَّرْخُوْن أو أكبر.

#### ورد:

الوَرْد: نَوْر كلِّ شـجرة، وزَهْرُ كُلِّ نَبْتٍ. لكنّه إذا أُطْلِق أُرِيْدَ به الورد المعروف، والأحمر منه بخاصة. وهو أنواع: أحمر وأبيض، ويوجدان كثيرًا، وأصفر وأسود.

وهو حامضٌ مُركَّب القُوك. وحَلاوته ومَرارته دليلان على حرارته. وقَبْضُه وعُفوصته دليلان على برودته واشتهر أنّه بارد في الأولى يابسٌ في أوّل الثّانية.

وهو مُرَكَّب من قُوى حارة لطيفة وباردة غَليظة تَغْلِب الحرارة عليه، ويَفْعَل بكيفيّتها جميعاً. ووُصفَ بأنّ بارد في الأولى ويابس في أوَّل الثّانية.





وهو مُرَكَّب من جَوهر مائيّ وأرضيّ. وفيه حَرارةٌ وقَبْضٌ ومَرارةٌ وقَليلُ حَلاوة. والقوَّة اللَّرة تَثْبُت فيه ما دام طَرِيّاً، فإذا يبس قَلَّتْ مرارتُه، ولذلك يُسَهِّل رَّطْبُه إذا شُرب منه وزن عشرة دراهم.

وهو مُفَتِّح للسُّدد ويُسَكِّن حَرَكَة الصّفراء ويُسَكِّن الصُّداع. وشَّمه يُعَطِّس حارَّ الدِّماغ. وهو جَيّد للكبد والمعدة. ويُقوِّي مُرَبَّبُه بالعَسَل المعدة. ويُقوِّي مُرَبَّبُه بالعَسَل المعدة. ويُعين على الهَضْم. ودُهْنُه يُطْفِيءُ التهابَ المعدة. وشُرْبُه نافعٌ لمن في معدته استرخاءٌ. والنَّوم على المفروش منه يقطع شهوة الباه. والطّريّ ربّما أسْهَلَ. ووزَنْ عَشرة دراهم من يابسه لا يُسْهِل، غير أنّ دُهْنَه يُسْهِل.

واعْلَـمْ أَنَّ وَرْدَ نَصيبين يُسْـهِل بخاصّيّتِه وكذلك البغـداديّ والفارسيّ. وأمّا اليَمَنيّ والعُمانيّ والمغربيّ، فَإِنْ أَسْهَل فقد يكون إسْهالُه بالعَصْر.

وماؤه باردٌ رَطْبٌ ولا يَخْلُ مِنْ حَرِّ لَطيف مُقَوِّ للدِّماغ والقَلْب والمعدة، مُزيْل للغَشْي، مُنَشِّط للنَّفْس، مُسَكِّن للصُّداع والخفقان الحارَّين، نافعٌ لنَفْثِ الدّم، لكنّه يَضُرُّ شَهوةَ الباهِ، ويُسْرعُ الشَّيْبَ.

والورْدُ: من أسماء الحمَّى. وعن الأصمعيّ: يوم الحمَّى إذا أخذت ماحبَها.

والوَرِيْدان: عِرقان في العُنق. وعن أبي زيد: هُما عِرْقان بين الأوداج وبين اللَّيْتَين، قال: وهما من البَعير الوَدَجان. وقال الفَرّاء: الوَرِيْدُ: عِرْقٌ بين الحلقوم والعِلباءين، والجمع أوردة.

(وبَنات ورْدان: دَوابٌ معروفة توجد في الأماكن الرَّطبة كثيراً)(١١٨.

ووَرْدُ الرُّمَّان، هو الجُلَّنار، فارسيّ. وهو بارد في الأولى يابس في الثّانية. قاطِعٌ لنَفْث الدَّم والإسهال. وينفع من قُروح الأمعاء والكُلَى. ويُقَوِّي



الأسنان المتحرِّكة، ويَقطع دَمَ اللَّثَة. وقد يضرّ بآلات التَّنفُّ س. ويُصْلَح بدُهْن اللَّوز، وبدله أَقْباعُ الرُّمّان.

# وردينج

الوَرْدِيْنَج: العِلَّة الثّانية مِنْ عِلَل الطَّبقة الشَّبكيّة في الصِّغار، وفي الكبار اليَنَع، وهو وَرَمٌ مُجَاوِزٌ للحَد في العَظْم يربو فيه البَياض على الحدقة فيغطّيها. وسببه أنْ يتَسِع فَمٌ من أفواه الُروق المتصلة بالطَّبقة الشَّبكيّة فتقذف الدّم الكثير. وقد يكون الوَرْدِيْنَج من انفجار عِرْق يتَّصل بالمُلْتَحِمة أو بالحفن، وعلامته تورُّم بياض العين وانتفاخ أجفانها وانقلابها حتى تمتنع عن التَّغميض وتَنْشَق من داخلها، ويخرج منها دَمٌ. وكثيراً ما يعرض للصبيان لكثرة موادِّهم وضَعْف أعينهم. وهو عن المادَّة الحارَّة والبلغميّة والسّيان لكثرة موادِّهم الفَصْدُ وتليين الطّبيعة في دُفْعَات مُتَفَرِّقات، وأنْ والعَدَى باللَّرورات والشِّيافات الرّداعة والمحلّلة، ويُضَمَّد بقُشور الفُسْتُق والعَدَس والحَشِي الطَّبياء المقطّر عليها دُهْنُ الوَرْد.

#### ورس:

الورْس: نَباتُ كالسَّمْسِم لا يُرْرع إلّا في اليَمَن، يمكث في الأرض عِشْرين سنة يُوْرِقُ في كلَّ سَنة، ويُثْمِر حَبّاً كالماش، فيُنْقَض عند جُفافه ويُؤخذ ما يُلْقَى منه ويُحَبَّب كالزَّعْفَران المسحوق. وأجودُه الحديث. وهو حارّيابس في الثّانية، نافعٌ من الكَلَف والسَّعفة والحكَّة طَلاءٌ، ومن البَهق الأبيض شُربا مِنْ دِرْهَم إلى مِثْقال. وقد يضرُّ الرَّئة. ويُصْلِحُه العَسَل. ولُبْسُ الثَّوب المُورَّس مُقَوِّ على الباه.





#### ورش:

الوَرَشان: ذَكَر القُهارَى، ويُسَمَّى: ساقَ حُرِّ، وذلك لصَوْتِه. وهو حارُّ يابسٌ، والأنثَى وَرْشانةٌ، والجمع: ورْشانٌ، ووَراشِين.

والورشان، أيضاً: حِمْلاقُ العَين الأعلى.

# ورشكين:

وَرْشَكِيْن: اسْمٌ ركَّبْتُه الفُرْس من وَرْ، وهو الصَّدْر بلسانهم، وأشْكِيْن، وهو الكَسْر عندهم، فالوَرْشَكِيْن العلَّة التي يَجِب أَنْ يُكْسَر عليها الصَّدْر، وهو الكَسْر عندهم، فالوَرْشَكِيْن العلَّة التي يَجِب أَنْ يُكْسَر عليها الصَّدْر، وهي لا تَسْتَحْكِمُ بإنسان إلَّا أَهْلَكَتُهُ. وأمّا مَنْ نَهَض عنها من قريب، فلا يُؤمّن عليه من النّكسة سَنة، إلّا أَنْ تَقْذِفَ الطبيعة مِنْ دَمه ما كان فاسداً مُعترقاً، وذلك إمّا الرُّعاف وإمّا من أسفله.

## ورق:

الوُرْقَة: سُمْرَة، وهي لون بين السّواد والغُبْرَة كلون الرَّماد. والوَرْقاء: الحَامة، سُمِّيَت بذلك للونها.

والوَرْقاء: شَـجَرة معروفة تَسْمُو فوق القامَة، لها وَرَقٌ مُدَوَّر واسِع دَقيق ناعه تأكله الماشية كلّها. وهي غَبْراء السّاق خَضْراء الورَق لها حَبَّ أغْبَر مثل الشَّهْدانَج تَلْتَقِطُه الطَّير، تَنبت في الأودية وفي القِيعان.

والوَرْقاء: صِفَةٌ للنَّفْس الوَرِيْقَة، قال شيخنا العلَّامة في كلمته المشهورة:

هبطت إليك من المحل الأرفع

ورقاء ذات تعرز وتمنع (١٩)



وهي كلمةٌ مُسْتَجادَة أَثْبَتُها لك هاهنا، كما سَمعتها من فِيْه: هَبَطَتْ إليكَ مِنَ الْمَحلِّ الأَرْفَع وَرْقَــاءَ ذَاتَ تَعَـــزُّز وتَمَنُّــع عُجُوْبَة عَنْ كُلِّ مُقْلَة عَارِف وهي التسبي سَفَرَتْ ولْمْ تَتَبَرْ قَع وصَلَتْ عَلَى كُرْه إلىك وربّا كرهت فراقك وهي ذات تَفَجّع أَنفَتْ ومَا أُنسَتْ فلمّا واصَلَتْ أَلفَتْ مُجاوَرَةَ الخَسسراب البَلْقَع وأظُنُّها نَسيَتْ عُهوداً بالجِمَى ومَعاهِـــداً (٢٠) بفِــرقِها لَمْ تَقْنَع حتّى إذا اتصَلَتْ بهاءِ هُبوطِها في مِيْم مَرْكَزها بناتِ الأَجْرُع عَلَقَتْ بِهَا ثَاءُ الثَّقِيْلِ فأَصْبَحَتْ بَينَ المَعــالم والطَّـلولِ الخُضَّع تَبْكِي إذا ذَكَرَتْ دِياراً بالجمَى بمدامِع تَهْمِسي ولَّا تَقَسطُع وتَظَلَّ سَاجِعَةً عَلَى الدِّمَن الَّتِي دَرَسَـــتْ بتكرارِ الرِّياح الأرْبَع



OR SIGNATURE

إذْ عَاقَهِ السَّرَكُ الكَثِيْفُ وسَدَّها قَفَ صِّ عَنِ الأَوْجِ الفَسِيْحِ الأَرْيَعِ حَتّى إذا قَرُبَ المَسِيْرُ إلَى الْحِمَى وَدَنَا الرَّحِيْلُ إلَى الْفَضاءِ الأَوْسَعِ وَدَنَا الرَّحِيْلُ إلَى الفَضاءِ الأَوْسَعِ سَجَعَتْ وقَدْ كُشِفَ الغِطاءُ فأَبْصَرَتْ مَسَجَعَتْ وقَدْ كُشِفَ الغِطاءُ فأَبْصَرَتْ مَا لَيسَ يُدُرَكُ بالعُيونِ الْمُجَعِ مَا لَيسَ يُدُرَكُ بالعُيونِ الْمُجَعِ وَغَدَتْ مُفارِقَة لِكُلِّ عُلَفٍ عَنْدِ مُشَيّعِ وَغَدَتْ مُفارِقَة لِكُلِّ عُلِيْفِ النَّرْبِ غَيْرِ مُشَيّعِ فَكَانَمُ الْمُلَى فَي الحِمَى (٢٢) فَكُلَّ عُلْمَع فَكَانَمُ الْمَلَى فَي الحِمَى فَكَانَهُ لَمْ يَلْمَع فَكَانَبُ النَّلَ الْمُلَى فَي الْحَمَى فَكَانَهُ لَمْ يَلْمَع فَكَانَهُ لَمْ يَلْمَع فَي الْطَلَى فَي الْحِمَى فَكَانَهُ لَمْ يَلْمَع فَي الْطَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعِلَيقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِل

# ورك:

الوَرْكُ والوَرِكُ: العَظْم الذي بين العَجُز والفَخِذ، مُؤنَّثة.

وعند العَجُز عَظْهان يَمنة ويَسرة يتَّصلان في الوَسَط بِمفْصَل مُؤثَق، وهما كالأساس لجميع العِظام العُلْويَة، والحامل النّاقِل للعِظام السُّفليَّة. وكلُّ واحد منها يَنْقَسِم إلى أربعة أجزاء، فالذي يَلي الجانِبَ الوَحْشيُّ يُسَمّى الحُرْقُفَة وعَظْمُ الخاصرة، والذي يَليه من أمامه يُسَمّى عَظْم العَانة، والذي يَليه من الخَلْف يُسَمّى عَظْم الوَرِك، والذي يَلي أسفله الإنْسيُّ يُسَمّى حُقّ لليه من الخَلْف يُسَمّى عَظْم الوَرِك، والذي يَلي أسفله الإنْسيُّ يُسَمّى حُقّ الفَخِذ وفيه التَّقعير الذي يَدْخُله رأسُ الفَخِذ المحدَّب. ولجالينوس تَقسيم اخَر لعظام الوَرك.



# ورل:

الوَرَل: دابّة معروفة، وهي كالضّب. ولحمه حارّ يابسٌ في الثّالثة. يَجْذِبُ الشَّوْكَ ضهاداً. وإذا شُدّ على عُضْو سَمَّنَهُ لِقُوَّة جَذْبِه. وثُفْلُه يَنفع من بَياض السَّوْكَ ضهاداً. قال الرّازي: وشَـْحمُه إذا ولكَ به الذَّكَرُ دَلْكاً شَديداً فإنّه يَعْظُم. وبَدَلَ شَحْمِه شَحْمُ السَّقَنْقُوْر.

#### ورم:

الــوَرَم: النَّتُوء والانتفاخ يَحْـُدث في العُضْوِ عن فَضْل مــادَّةٍ ثُمَّدُهُ وتَمَلؤه وتقدَّم في (خ.ر.ج) ما يُغني عن الإعادة.

#### وری

الوَرَى: قَرْح شَديد يَكون في الجَوف يُقاءُ منه القَيْحُ والدَّم. قُلْتُ ويكون في الآلات الهاضمة، وفي آلات التَّنفُس، فإنْ كان في آلات التّنفّس فهو السُّلّ وتقدّم الكلام عليه مُفَصّلاً. والعَرَب تقول وَراهُ الله، أي: رَماه بذلك الدّاء. والوَرَى: داءٌ يصيبُ الإنسان في جَوفه. ومنه يقال: (سَلَّطَ اللهُ عليه الوَرَى وشَرّ ما يُرَى فإنّه خَيْسَرَى). وخَيْسَرَى فَيْعَلَى من الخُسران. ورَواه ابن دريد خَنْسَرَى، من الخَناسير وهي الدَّواهي.

وقال الأصمعيّ: لا يُعْرَف الوَرَى من الدّاء، بفتح الرّاء، إنّما هو الوَرْي بإسكان الرّاء، فصرفَ إلى الوَرَى بفتحها، عن الإتباع.

وقال أبو العبّاس تعلب: الوَرْي: المصدر. والوَرَى: السّم. والوَرَى: السّم. والوَرَى: الخَلْق.

تقول العرب: ما أُدْرِي أيّ الوَرَى هو، أيّ: الخَلْق هو (٢٣)!





وفي الحديث: (لَئِنْ يمتليء صَدْرُ أحدِكم قَيْحاً حتّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمتليء شعْراً)(٢٤) هو من الدَّاء المتقدِّم ذكْرُه.

#### وززه

الوَرُّ: لُغَةٌ في الإوزّ، وتَقَدّم في بابه.

#### وزغ

الوَزَغَة: سامٌ أَبْرَص، وتقدَّم في (ب.ر.ص). والجمع: وَزَغ وأَوْزاغٌ. وبه شَبّه رسولُ الله ﷺ الحَكم بنَ هِشام لأنّه كان يتجسّس عليه.

#### وسم:

الوَسْمَة: وَرَق النِّيل، وتقدّم في النّون.

#### وسڻ:

الوَسَن والسِّنَة: أوَّل النَّوم، وهـو نُعاس يبدأ في الرَّأس فـإذا غَلَب على الجوارح فهو نَوْم.

#### وسوس:

الوَسْوَسَة: حَديث النَّفس، يقال: وَسْوَسَتْ إليه نَفْسُه وَسُوسَةً ووسُوسَةً ووسُوسَةً ووسُوساً، وفلان مُوسُوسٌ: إذا تَوَهَّم غير الحقيقة، وكان كثير الشَّك، كأنْ يتوهَّم في نفسه المرض، وهو في حال الصّحة. والوسُواس علاجُه بعض علاج المالِنْخُوليا، ومرّ في بابه في حرف الميم.



# وشع:

الوَشْع: زَهر البقول، وشَجر البان. والجمع الوُشْع. وأَوْشَعَ الشّجرُ والبقلُ: أَخْرَج زَهْرة واجتمعَ على أطرافِه.

#### وصب

الوَصَب: كالمرض. وأوْصَبَه اللهُ: أمْرَضَه. والوَصْب: ما بين البنصر إلى السّبابة. والمُوصَّب: الكثير الأوْصاب.

#### وصده

الوَصِيْد: فِناء الدّار. والنّبات المتقارِب الأُصول. وداءٌ وَصيد: قارٌّ لا يُرجَى بُرؤه.

#### وصع:

الوَصْع والوَصَع: طائر أَصْغَر من العُصفور، والصّغير من العصافير. وفي الحديث: (إنّ العَرْشَ على مَنْكِب إسْرافيل وإنّه لَيتواضَع لله حتّى يَصير مِثْلَ الوَصَع)(٢٥) والجمع وصْعَان.

#### وصل:

الوُصْلَة: الاتّصال، وتَفَرُّق الاتّصال. وهو فَصْل ما مِنْ شَـاْنهِ أَنْ يكونَ مَتَّصِلاً.

والأوصال: المفاصل.





# وضح:

الوَضَحُ: البَياض من كلِّ شَيء. والهلال في حديث عمر: (صُوموا من الوَضَح إلى الوَضَح إلى الوَضَح) أي: من الهلال، بدليل بقيّته: (فإنْ خَفِيَ عليكم فأتموا العدّة ثلاثين يوماً).

والوَضَح: البَرَص، في الحديث: (جاء رَجُل بكفّه وَضَحَة)(٢٧) أي: بَرَص. وفي الحديث: (غَيِّروا الوَضَحَ)(٢٨) فالوَضَح، هاهنا: الشَّيب، والمعنَى: أخْضبُوْه.

والوَضَح: اللَّبن، وسُمِّيَ بذلك لبياضِه. وصِغارُ الكَلا وَضَحّ.

قال الأصمعيّ: وأكثر ما سمعتهم يذكرون الوَضَحَ في الكَلاَ للنّصيّ والصِّلّيان الصَّيفيّ الذي لم يأتِ عليه عامٌ فيَسْوَدّ.

والواضِحَة: الأسنان التي تَبدو عند الضَّحِك، صفَّة غالبة.

والمُوَضِّحَة: الشَّجَّة التي تُبْدِي عن وَضَح العَظْم، أي: عن بَياضه.

وفي الحديث الأمر (بصِيام الأواضِح)(٢٩) أي: الأيّام البيْض، وهي ثالث عَشَر ورابع عَشَر وخامس عَشَر.

#### وضيره

الوَضَر: وَسَخُ الدَّسَم، واللَّبن، وما تَشُمُّه من رائحة طَعامٍ فاسِدٍ. قال:

سَيُغْنِي أَبِا الهِنْدِيّ عَنْ وَطْبِ سِالِمِ أَبِارِيتُ لَمْ يَعْلَقْ بِهِا وَضَّرُ الزُّبْدِدِ<sup>(٣٠)</sup>

والوَضَر: بقيّة الهِناء وغيره.



# وطأه

الوَطِيئَة: تمر يُخْرَج نَواه ويُعْجَن بلَبن، والأقِطُ بالسُّكَر. وتمر وأقِطٌ يُعْجَنان سَمْن.

# وطوط:

الوَطْواط: الخفّاش، وجمعه وَطاويط. وقد تقدُّم ذِكْرُه في حرف الخاء.

#### وعد:

الوَعْد والعِدَة في الخَير، والإيعاد والوَعِيْدُ في الشّرّ. فإذا أرادوا الوعيدَ من الوَعْدِ، قالوا أوْعَدْتُه بالشَّرّ. وقالوا: وَعَدْتُ الرَّجُل خَيراً ووَعَدْتُه شَرَّا، وإذا لم يذكروا السَّر قالوا أوعدته. قال عامر بن الطُّفَيل:

ولله دَرّ شيخِنا العلّامة إذْ جَمَعَ بين الوَعْد والوَعيد، فقال:

الشَّيْبُ يُوْعِدُ والآمالُ واعِسدَةٌ

والمرءُ يَغْتَرَّ والأيِّامُ تَنْصَرِمُ

نَعوذ بالله من الغُرور.





#### وعل:

الوَعْل والوَعِل: تَيْسُ الجبَل، وهو الأرْوَى والأنشَى أُرْوِيَّة. وهو حارّ المزاج يُولِّدُ أَخْلاطاً سَوداويَّة، ويَضُرّ بالمحرورين. والجمع أوْعَالٌ ووُعُوْل.

#### وعى:

الوَعْيُ: حِفْظُ القَلْبِ الشَّيْءَ، يُقال: وَعَى الشَّيْءَ يَعِيْهِ وَعْياً: فَهِمَهُ وحَفِظَه، فَهو وَخَفِظه، فَهو وَخَفِظه، فَهو وَعَلَمُ وَأَخْفَظ.

والوعاء: ظَرْفُ الشَّيْءِ، والجمع أَوْعِيَة. ويُقال لصَدْرِ الرَّجُل وِعاءً، على التَّشبيه بذلك، قال عَبيد بن الأبرص:

الخيرُ يَبْقَى وإنْ طالَ الزَّمانُ بِهِ

والشَّرّ أخْبَتُ ما أوْعَيْتَ مِنْ زادِ(٢٦)

والوعاءُ: الجَوف، في الحديث: (والجَوف وما وَعَى)(٣٣) أي: ما جَمَع من الطّعام والشّراب.

#### وغــر:

الوَغِيْر: لحم يُشْـوَى على الرَّمْضاء. واللَّبن تُرْمَـى فيه الحجارة المحمَّاة ثمّ يُشْرَب، واللَّبن يُغْلَى حتّى يَنضج، وربّما جُعِل فيه السّمن.

#### وفــض؛

الوَفْضَة: النُّقْرَة التي تحت الأنف.



# Marie Con

# وفــى:

الوَفَا: ضِدَّ الغَدْر. وقال الكسائي وغيره: وَفَيْتُ بالعَهْدِ وأَوْفَيْتُ به سَواء. وكلُّ شيء بَلَغ تمامَ الكَهال فقد وَفَا وتَمّ. والوَفاة: الموت، وتُوُفِّي فلانُ وتَوَفّاه الله : قَبَضَ رُوْحه. وقِيْل تُوفِّي الميت، أي: اسْتَوْفَى مُدَّتَه التي وُفِّيَتْ له.

# وقب،

الوَقْبَة: النُّقْرَة التي فيها العَين. وكلُّ نُقْرَةٍ في الجَسَد.

#### وقد

الوَقِيْذُ: الشَّديد المرض الذي قد أشْرَف على الموت، كالموقُوذ.

# وقر

الوَقْر: بُطْلان السَّمْع. والوَقْر: الصَّدْع في السّاق، والوَقْرُ، أيضاً: كالنُّقْطَة في العَين وغيرها.

# وقص:

الوَقَصُ: قِصُر العُنُق. ووَقَصَهُ الدّاءُ: أهلكه. ووَقَصْتُه وَقصاً: غَمَزته غَمْزاً شديداً، فإذا كان الوَقْص في الرّأس فربّها انْدَقَّتْ منه العُنُق. ودواءٌ يَقِصُ الدّاءَ وَقْصاً، كأنّه يقضي عليه لساعتِه، وهي الرِّياقات الواقصةُ.

# وقل:

الوَقْلُ: شَجَر المُقْل، وقيل بل اليابس من ثَمَره.





# وقى،

الوَقَا والوِقا والوِقاية والوَاقية: كلُّ ما وَقَيْتَ به شَيئاً. وفي الحديث: (مَنْ عَصَى اللهُ لمْ تَقِهِ مِنْهُ وَاقيةٌ إلّا بإحداثِ تَوْبَة) (٢١). وفي التّنزيل العزيز: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴾ (٢٥) أي: مِنْ دَافع. ووَقاه الله: حَفِظَه. وقوله تعالى: ﴿ هُو أَهْلُ النَّقَوى عَقابُه وأَهْلُ انْ يُتَقَى عِقابُه وأَهْلُ انْ يُتَقَى عِقابُه وأَهْلُ انْ يُتَقَى عِقابُه وأَهْلُ انْ يُتَقَى عِقابُه وأَهْلُ انْ يَعْمَلُوا بها يؤدِي إلى مغفرته. وقوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اللّهَ ﴾ (٢٧) أي: دُمْ على تَقوى الله .

والأُوقيّة: زِنَةُ سبعة مثاقيل وزِنَة أربعين درهماً. وفي الحديث: (ليسَ فيها دون خُس أواق). وكانت الأوقيّة قديها أربعين درهماً. وهي في غير الحديث نصف سُدسِ الرّطل، وهو جُزء من أثني عشر جُزءاً، ويَختلف باختلاف البلاد.

وقال الجوهري: الأوقية في الحديث اسم لأربعين دِرْهما، أفْعُوْلَة، والألفُ زائدةٌ.

والأوقية طبّاً: عَشرة دراهم وخُسْة أشباع الدِّرهم، والجمع الأواقي والأواقي، والأواقي، أيضاً: جَمْعُ واقِية. قال مُهلهل:

ضَرَبَتْ صَدْرَها إليَّ وقالتْ

ياعَدِيّاً لَقَدْ وَقَتْكَ الأواقي (٢٩)

وأصلُها وَوَاقِي لأنّه فَواعل إلّا أنّهم كرهوا اجتماع الواوين فقلبوا الأولى لفا.



والأوَاقي: جمع واقيّة، وهي الحافِظة. والأصل: واقِي، فأُبْدِلَت الواوُ الأولى هَمْزَة.

# وكت:

الوَكْتَة: الأثر اليَسير في الشّيء مِنْ غَير لَونه. وهي في العَين نُقطة حمراء في بياضها. وربها صارتْ وَدْقَة أو نُقطة بيضاء في سوادها.

# وكع:

الوَكَع: إقبال الإبهام على السّبابة حتّى يُرَى أصله خارجاً كالعُقْدَة. وربّما كان في إبهام اليَد. ومَيكان في صَدْر القَدَم نحو الخنصر. قال الشّاعر:

أَحْصَنُوا أُمَّـهُــم مِــنْ عَبْدِهم تلك أُفعــالُ القِرام الوَكَعَـهُ (١٠)

#### eth:

الوَلَهُ: شِدَّة الحزن والتَّحيِّر من شِدّة الوجْد، وفي الحديث: (لا تُولَّهُ والدة على ولدِها)(١١)، أي: لا يُفَرَّق بينها. قالوا وكل أنثَى فارقت ولدَها فهي واله.

#### وهــج:

الوَهَـج والوَهْـج الوَهَجان والتَّوَهُّج: حَرارة الشَّـمس والنَّـار من بعيدٍ. والمتوهِّجة من النِّساء: الحارّة المتاع.





#### وهمه:

الوَهْم: مِنْ خَطرات القلب. وتَوَهَّم القلبُ الشَّيْءَ: تَخيَّله وتمثَّله، كانَ في الوُجود أمْ لمُ يَكُنْ.

#### وهنن:

الوَهَن: الضّعف في العمل والأمل. وكذا الضّعف في العَظْم ونحوه.

والواهِنَـة: رِيْحٌ تأخذ في المنكبين وفي الأخدَعين عند الكِبَر. وهي مَرَض يأخذ في عَضُد الرَّجل. ولا يأخُذ النِّساء، إنّها يأخذ الرِّجال. ويُعَلِّقون عليها شيئاً من الخَرز، يقال له خَرَز الواهنة.

وقيل: الواهِنَة: القُصَيْرَى والمراد بها، هاهنا: أعلا الأضْلاع عند التّرقوة، وقيل فَقَرَة في القَفا، وقيل العَضُد.



# حواشي حرف الواو

- ١ فصل المقال ٢٣٧.
  - ٢ العين (وأم).
- ٣- تنظر الحاشية ١٠٣ من حرف الحاء.
- ٤ المَيْعَة، وتستمى الميعة السائلة، جنس شجر طبي، ويتّخذ للزّينة، وهو الرّاتينج أيضاً. ومرّ ذكره. وينظر ل.ع.م ٤/ ٣/ ١٣٦.
  - ٥ مرّ في الحاشية ١٣٤ من حرف الحاء.
- ٦ الأكمؤ بجمع كَمْأة، نبات معروف. والعساقل، نبت. والبيت في اللّسان (وبر).
  - ٧ المطفّفين ٣.
  - ٨- النّهاية ٥// ١٤٩.
- ٩ المغاث: نبات ينبت بريًا في الموصل وجبال فارس. وله جذور غلاظ، هي المستعملة في الطّب. وينظر لع م ٤/٣/ ١٢٥.
  - ١٠ بقريب من هذا اللفظ في العين (وثأ).
    - ١١ النّهاية ٥/١٥٢.
  - ١٢ لقيس بن الخطيم، كما في ديوانه ١٤. والمجمل ٤/ ٥٠٩.
- ۱۳ عاقر قرحاً: بمعنى الجذر العريان في الشريانية. وهو نبات من
   الفصيلة المركبة له استعمالات طبية. ينظر لعم ٤/ ٢/ ١٦٩.
- أم وجع الكباد، أو نبات الشّيخ: عشب من الفصيلة القرنفلية،
   ينبت في أوربا وبلاد البحر الأبيض المتوسط. وستمي بذلك لأنّ
   النّاس استعملوه في أوجاع الكبد. لعم ٤/٤/٥٠.



- ١٥ العين (وحش).
- ١٦ النّهاية ٥/ ١٦٥.
  - ۱۷ نم ۵/۸۶۲.
    - ۱۸ من م.
- ١٩ عيون الأنباء ٤٤٦. ومخطوطة قصيدة في النفس، مكتبة باريس
   الوطنية، رقم ١٩٣٠. ورقم ١٦٢٠.
  - ٢٠ برواية (ومنازلاً) في عيون الأنباء ٢٤٦.
  - ٢١ (فكأنه) في عيون الأنباء ٤٤٦. ومخطوطة قصيدة في النفس.
    - ٢٢ (بالحمى) في عيون الأنباء ٤٤٦.
      - ٢٣ ينظر المستقصى ٢/ ٣١٢.
        - ٢٤ النّهاية ٥/ ١٧٨.
        - ٢٥ النّهاية ٥/ ١٩١.
        - ٢٦ النّهاية ٥/ ١٩٥.
        - ٢٧ النّهاية ٥/ ١٩٦.
        - ٢٨ النّهاية ٥/ ١٩٦.
        - ٢٩ النّهاية ٥/ ١٩٦.
- ٣٠ لابن عبد القدوس في الشعر والشعراء ١٥٦ ٤٣٠ (ط ليدن) . ١٩٠٢
  - ٣١ ديوانه ٩٦. وبرواية محرَّفة في اللَّسان (وعد).
  - ٣٢ ديوانه ٤٥. المجمل ٤/ ٥٣٨. اللَّسان (وعي).



٣٣ - النّهاية ٥/ ٢٠٧.

٣٤ - النّهاية ٥/ ٢١٧.

٣٥ - الرّعد ٣٤.

٣٦ - المدّثر٥٥.

٣٧ - الأحزاب ١.

٣٨ - برواية قريبة في النّهاية ١/ ٨٠.

٣٩ - اللَّسان (وقي).

٤٠ - بلا عزو في اللَّسان (وكع).

٤١ - النّهاية ٥/ ٢٢٧.

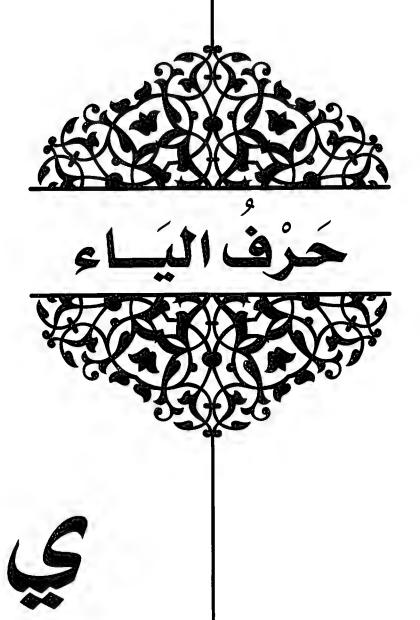



#### ياسمين:

الياسمين: فارسي مُعَرَّب، وله نَوعان: أبيض وهو أطيب رائحة ، وأصفر. وكلُّ منها حارٌ يابسٌ في آخر الثّانية، نافعٌ شَمَّه للمشايخ. ومُذْهِبٌ للصُّداع البارد. ومُسَحِنٌ للدِّماغ. ودافعٌ للزُّكام البارد ونَحْوه. وسَحِيْقُ المُصْداع البارد ونَحْوه. وسَحِيْقُ اللَّصفر الطّريّ إذا غُلِفَ به الشَّعَر الأسود بَيَّضَه. وهما يُدرّان الحيض. وإذا شُربَ من يابس أيها وَزْن أربعة دَراهم بهاء بارد أسْهَلَ صَفْراء وبَلْغَما مائيًا وسَوداء مُحْتَرَقَة عن بَلْغَم. وماءُ الطَّريّ منها إذا شُرِبَ منه ثلاثة أيّام، كلَّ يوم قَدْرُ أوقيّة قَطَعَ نَزْفَ الأرحام، مُجَرَّب. ودُهْنُه يَنفع من الأمراض الباردة كالفالَج واللَّقُوة والاسترخاء. ومَضَرَّتُه بالمحرورين. ويُصْلِحُه البَنفْسَج. وبدله السَّوْسَن.

# ياقوت،

الياقُوْت: اسْمٌ أعْجَمِيُّ الأصْلِ لَحَجر معروف. وله أصناف: أحْمَر وأصْفَر وكُحْلِي وأبيض. وأجودُها الأحْمَر الرُّمّانيّ، وخاصِّيتُه أنّه يُقاوم الشُّموم ويُقَوِّي القَلْب وينفع من الخفقان والوَسْواس، شُرْباً مِنْ قيراط إلى ثلاثة، مُدافاً بالماء. ويُقال أنّه يَنفع من جُمود الدّم تَعْليقاً، وأنَّ مَنْ تَخَتَّمَ به أو عَلقه لم يُصِبْه الطّاعون، ولا أعرف صِحَّة هذين القَولَين.

وأمّا طَبْعُه فيُشْبِه أَنْ يكونَ مُعْتَدِلاً، وقيل أنّه بارِد يابسٌ وأنّ بَدَلَه ضِعْفُه ذَهَبا.

#### يبرح

اليَــُبُرُوْح: أَصْــلُ المَغْدِ<sup>(۱)</sup>، وهو اللَّفَاح البرّيّ، وهو سبعة أنواع: أَفْضَلُها أَصْلُ سراج القُطْرُب، وهو شَبيهٌ بصُورة إنسانِ ولذلك يُسَمَّى يَبْرُوْحاً لأنّه



اسْمُ صَنَم وهو لَفْظ أعجمي معناهُ «تَعودُ الرُّوح». وهو بارد في الثانية يُسْهِل البَلْغَم. وَأَكْلُهُ يُسْدرُ ويُسْبِتُ. ويُقال أنّه إذا طُبخ به العَاج لستّ ساعات ليّنه. ووَرَقُه إذا دُلك به البَرَش أو النَّمَش ونَحوهما أسبوعاً أَذْهَبَهُما. وينفع من الأورام الحارَّة مع السَّويْق ضهاداً. وتَمَرته تنفَع مِنَ السَّهر، شَمَّا. وهي شبحرة مُعَظَمَة قديماً وحديثاً. نافعة لعِلَل كثيرة. ووَرَقُها كورق العُلَيْق، وقُصبانها طالعة من وَسَط رأسِها.

ونُق لَ عن حُكماء اليونان أنّ الأفضل أنْ يُقْلَع عند طُلوع شَهْس يوم الثُلاثاء والمِرِّيخ مَسْعُود مُسْتَقِيم في سَيْره، وهو إمّا في بيته الأعلى وهو الحَمَل وإمّا في بَيتَ الجَدْي وأنْ يكونَ القَمَرُ في البُرْج الذي هو فيه.

#### يبس

اليَبِيْس: ضد الرَّطْب. واليَبيس من النَّبات. يِقال: يَبِسَ فهو يَبيْسٌ. والأَيْبَس: عَظْمٌ في السّاق لا لحمَ عليه، يقال له: الظَّنْبُوب إَذَا غَمَزْتَه آلَك.

# يتع

اليِتَّوْع: كلَّ نبات له لَبَن مُفْرِحٌ مُسَهِّل للطَّبيعة مُدِرُّ للبَول. وقد تقدَّم ذِكْرُه فِي (ت.ع.و).

#### يىدي:

اليَدُ واليَدُ: الكَفّ من الأصابع إلى الكُوْع، وقيل بل من أطراف الأصابع إلى الكَوْع، وقيل بل من أطراف الأصابع إلى الكَتف. وهي مؤنَّثة ولا يَجوز تذكيرها. والجمع أيَّد وجمع الجمع أياد، ويَجوز اليَدَة، بالتّاء. والتَّصغير يُدَيَّة. واليَدُ أيضاً: الوَقار والقُوَّة والسُّلطان واللَّك والنّعمة والإحسان تَصْطَنِعُه معَ مَنْ شِئْتَ.

وتقدَّم تَشريح أجزائها في (س.ع.د) و(ع.ض.د) و(ك.ت.ف).





# يريطورة،

يَرْبُطُوْرَة، بأعجميّة الأندلس، هو: بُخُوْر الأكراد. ومَرّ ذِكْرُه في (ح.ن.د.ق) و(ع.ر.ق.ص).

#### يرج:

الإيارَجَة: جَمْع أيارَج للأدوية المعجونة المعروفة، تَعريب إيارَهْ وهو اسْم للمُسْهِل المُصْلَح عند الأطبّاء، وتَفْسِيْرُه الدّواء الإلهيّ. وقد يُسَتُّمون كلّ مُسْهل دَواءً إلهيَّاً.

فالإيارَج اسم للمُسْهل المُصْلَح. وأوّل مُسْهل من المعروفات: إيارَج رَوْفَس، وقديها كان اسم الإيارَج يقع على هذا لوحده، ثمّ سُمِّمي به غيره. وإنَّ عَمَل المُسْهِل الدّواء الإلهَّ عَلَانٌ عَمَل المُسْهِل أمرٌ إلهي مُسَلَّم من القُوَى الطّبيعيّـة. وفي القديم كان الأطبّاء يَسْـقُون الإيارجات لأنّهم كانوا يَفْزعون مِنْ غُوائل المُسْبِهلات الصِّرْفَة كشَّحم الحَنْظُل والخِرْبق وغيرهما. وكانوا إذا أرادوا استعمالها خَلَطُوها بمُبَذّر قَات ومُصْلَحات وبادْزَهْرات، حتّى جَسُروا على استعمالها. ثمّ استأنسوا إليها وأخَذوا سُلاقتَها، ثمّ جَسُروا عليها جَسارةً حتّى أخذوها كما هي حُبوباً. فَلْيَعْلَم الطّبيبُ أنّ الإيارَجات أعْظَم أثَراً من الحبوب والمطبوخات، وما هُجرَتُ لضَر رها بل للاستغناء عنها لأنَّها لا تجذب منْ بُعْد كالإيارَجات والخُبُوْب. والشَّربة من الإيارَجات إلى أربعة مثاقيل، وربّم وضعوا عليها مِلْحَ العَجِين. وأوْفَق ما يُسْفَى عليها ماءُ الأَفْتِيْمُوْن بالزّبيب، بمقدار أَفْتِيْمُوْن أربعة دَراهم ومن الزّبيب المَنَقّى عَـشرة دراهـم، وإهْلِيْلُج أسـود عَشرة دراهم وثلاثة دَراهـم ماء عَذب، أو ثلاثة أرطال. والأفضل أنْ يُسْتَبْقَى نِصْف رطل ويُسْقَى على الرِّيق.



والإيارَج، مَعناه: الشَّريف. وتأويلُه المُسْهِل المُصْلَح، وتفسيره الدّواء الإلهتي. وإنّها خُصَّت المسِهلات من الأدوية بذلك الوصف لأنّ خواصّ المسِهلات وقُواها ليست من عالم الطّبيعة. وهي تَصْلُح للأدوية الحديثة والمتقادِمة، بخِلاف الحُبوب فإنّها تَصْلُح لِلا كان لوقتِه وحالِه قَبْلَ الجفاف.

وقال شيخنا العلّامة:

أخـ لاطُ (٢) وَصْفَة إيـارَج رَوْفَس النّافـع من المِرَّة السّـوداء والبلغم وداء الثّعلب:

شَخْم حَنْظَل بوزن عِشرين مِثقالاً، كَهَادَرْيُوْس عشَرة مَثاقيل، سُكُنجُبين وجَادْشِيْر وسَلَنْجَة مِنْ كلّ واحد ثَهانيةَ مَثاقيل، ودارْجِيْنِي وأُسْطُوْخُوْدَس وزَعْفَران مِنْ كلّ واحدٍ أرْبَعة مَثاقيل. ويَنْفَع الْمَرَبَّب طَلاءً.

وتُدَقَّ الأدوية وتُعْجَن بعَسَل مَنْزُوع الرّغوة، ويُرفع في إناء، ويُستعمل عند الحاجة.

#### يرع

السَراع: ذُبابٌ يَطير في اللَّيل، كأنَّه نارُ القَصَب، الواحدة منه: يَراعة. واليَرْعُ: وَلَدُ البَقَرة الوَحشيّة.

# يرق،

اليَرَقان واليَرْقان: داءٌ معروف، ذُكِرَ في (أ.ر.ق).





# يرناء

اليُرَنَّأُ واليَرَنَّأُ واليُرَنَّاء: الحِنَّاء: ويَرْنَأ: صبغ كالحنَّاء. وإذا قلت اليَرنأ، بفتح الياء، همزتَ، وإذا ضَمَمْتَ الياء جاز الهَمْزُ وتَرْكُه.

# بشب

اليَشَب: حجر معروف مُعَرَّب اليَشْم. زَعَم قومٌ أنّه جنس من الزّبرجد. منه ما يميل إلى الغِلَظ والكَثافة. ومنه ما فيه عُروق بيض شَفّافة، وهو الكَوْكبيّ.

وهي بارِدَة يابسة تَقْطَع نَفْثَ الدَّم.

وقيل أنَّها تَرُدّ العَين وتنفع من السِّحر تعليقاً على الرّقبة أو على العَضُد أو على العَضُد أو على الفَخِذ لِعُسْر الولادة، والله أعلم.

#### يقظ

اليَقَظَة: نَقيضُ النَّوم.

وقال الشّيخ العلّامة: هي حَالُ الحَيوان عند انصباب رُوْحِه النّفساني إلى الله السّيخ العلّامة: هي حَالُ الحَيوان عند انصباب رُوْحِه النّفساني إلى الله الحركة لتستعملها. واليَقَظَةُ المعتدلةُ صالحةٌ مُوافقة للأبدان، والمُفْرِطة تُفْسِد مزاجَ الدِّماغ وتُغْرِجُه عن الاعتدال إلى الحَرارة واليُبوسة لاشتغال الرُّوح النَّفسانيّ.

#### يقن

اليَقين: الاعتقاد غير المُحْتَمِل للنَّقيض، اعتقاداً مُطابقاً لنَفْس الأَمْر غير محكن الزَّوال. وهو نَقيض الشَّكَ والوَهْم والظَّنِّ والجَهْل المُرَكَّب والتَّقليد.



#### يمم

اليهام: نَوع من الحَهام لا طَوْقَ له، وهو معروف. وسَبق ذِكْرُه في (ح.م.م).

# يمن

اليُمْن: البَرَكَة، وضد الشَّوْم. واليَمين: القَسَم، وضد الشَّال، وفي الحديث: أنّه، وَيَلِيَّةِ: (كَانَ يُحِبُّ التَّيمُّنَ في جَمِيع أَمْرِه ما استطاع) (٣). التَّيمُّن: الابتداء في الأفعال باليَد اليُمْنَى والرِّجْل اليُمْنَى. وتَيامَنَ فلانٌ: إذا أخَذَ عن يمينه، وتَشَامَ الإبتداء في الأفعال باليَد اليُمْنَى والرِّجْل اليُمْنَى: إذا أخذ ناحية اليَمَن، وتَشاءَم: يمينه، وتَشَامَ أَمَ: إذا أخَذ عن شَاله. وتيامَن: إذا أخذ ناحية اليَمَن، وتَشاءَم: إذا أخَذَ ناحية الشَّام. وفي الحديث: (الإيمان يَماني والحكْمة يَمانية) (١). قال أبو عبيد: إنّها قال وَيَلِيَّةُ وَلك لأنّ الإيمان بَدأ من مكّة لأنّها مَولده وَيَلِيَّةُ ومَبْعَثُه، عبيد: إنّها قال لَكُعْبَة يَمانية، وبه شُمِّي ما وَليَّ مَكَة من أرض اليَمَن واتصل ممن أرض اليَمَن واتصل بها التّهائم، فمكّه يَمانية، فقال الإيمان يَماني، وهو وجه بعيد. ووجه آخر وهو أنّه وَيَلِيَّةُ عَنَى بهذا القول الأنصار لأنّهم يَمانيّون، وهم نصر وا الإسلام والمؤمنين، فنُسِبَ الإسلام إليهم.

قال أبو عُبيد: وهو أحْسَنُ الوجوه. ومما يُبيّن ذلك حَديثُ النّبيّ، عَكَالِيَاهُ، النّبيّ، عَكَالِيَاهُ، أَنْه قَال لَم أَلْ الْمَن هُمْ ٱلْكُنُ قُلُوباً وأَرَقُّ أَنْه قَال لمّا وَفَد عليه وَفْدُ الْيَمَن: (أَتَاكُم أَهْلُ الْيَمَن هُمْ ٱلْكُنُ قُلُوباً وأَرَقُّ أَنْهُ الْإِيمانُ يَمانيّ والحِكْمَة يَمانيّة)(٥).

# ينع،

اليانِعُ: الأحمر من كلِّ شيء. والثَّمَر النَّاضج. واليَنِيْع: النَّضيج، يقال: ثَمَرٌ يانَعٌ ويَنِيْعٌ. قال عَمْرُو بنُ مَعْدِيْ كَرب:



0000 mg

كأنَّ على عَوارضِ هِن رَاحاً يُنِيعُ (١) يُنِيعُ (١) يُفِضُّ عَليهِ رُمِّانُ يَنِيعُ (١)

وَجَمْعُ اليانع يَنْعٌ. واليَنَع: ضَرْبٌ من العَقيق شديد الحمرة. واليَنَع أيضاً: هو الوَرْدِيْنَج، وتَقَدَّم.

#### يه ق:

الأَيْهَقَانَ: الجُرْجِيْرِ البرِّيِّ أَو نَبْتُ يُشبهه، له وَرْدَة حمراء. وورقه عَريض، يُتَّخَذ طعاماً.

#### بسوم،

اليَوْم: معروف، والجمع: أيّام. وذُكِرَ في (ل.ي.ل) ما يُغْنِي عن الإعادة.



# حواشي حرف الياء

- ١ المُغْد: أصل الباذنجان. كما في المجمل ٤/ ٣٣٨.
- ٢ جميع أساء هذه الأخلاط سبقت في الكتاب مَتْنا وحاشية، خاصة
   تحت جذورها اللّغوية.
  - ٣ النّهاية ٥/ ٣٠٢.
    - ٤ نم ٥/١٠٣.
    - ٥- نم٥/١٠٣.
    - ٦ اللّسان (ينع).



والحمد لله ربِّ العالمين على ما أنعمَ علينا فقد قرأناهُ مَرَّتَين على شيخِنا أبي الحَكم عُبَيد الله بن المُظَفَّر المُرِّيْنِيّ المَغْربيّ طَبيب البيْ المُطَفَّر المُرِّيْنِيّ المَغْربيّ طَبيب البيْ المُطَفَّر المُرِّيْنِيّ المَعْدة سنة ٥٢٢ البيْ المَعْدة سنة ٥٢٢ للهِ جُرَةِ النَّبُويَّةِ الشَّريْفة.

وكَتَبَهُ بِخطَّ كَفَّه العبدُ الفَقيرُ الرَّاجِي رَحْمَةَ رَبِّه القدير عَبَّاس المَغْرِيِّ عَبُاس المَغْرِيِّ عَبُاس المَغْرِيِّ الأَنْدَلُسِيِّ نَزْيْل بغدادَ حرسَها الله، تَعَالَى.

عَفَا الله عَنْهُ وعَنْ والِدَيْه.



تم الإنتهاء من تحقيق هذا الكتاب في الخامس عشر من شهر جمادَى الأولَى من سنة ١٤١٥ للهجرة الموافق لَلعشرين من شهر أكتوبر من سنة ١٩٩٤.

ولابتدلي، في ختام هذا العمل الذي آمل أن يكون نا فعاً لقارئه وللأمّة في نهضتها الحديثة.. أنْ أتوجَّه بالشُّكر والعرْفان لمن أتاح لي الاطّلاع على مَخطوطتَي الكتاب، أمانة من أجل تحقيقها، على ما فصّلتُ الكلامَ عليه في المقدِّمة..

كما لا أنسى أن أتقدّم بشُكْر خاصّ لجميع الدّكاترة الأطبّاء الذين اطّلعوا على مادّته.. وأسعفوني بسَديد الملاحظات، ودقيق المعلومات الطّبّيّة.

وإلى وزارة الله والثقافة في سَلطنة عُمان خالص الشّكر والثَّناء على تيسير أمر طباعة هذا الكتاب ونشره.

والحمد لله وحده..

دکتور هادي حسن حمّودي لندن ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م



# 08-16-80

# فهرس المصادر والمراجع

# أولاً: المخطوطات:

- أحكام الأدوية القلبيّة: ابن سينا، مصورة من مكتبة باريس الوطنية، برقم ٩٩٦٦ - ٩٩٥ .
  - الحاوي في الطّب: أبوبكر الرّازي، المتحف البريطاني رقم ٤٤٦.
  - الشَّفاء: ابن سينا، مصورة من مكتبة باريس الوطنية، برقم ٩٢ ٥.
- فهرست كتب محمد بن زكريّاء الرّازي: البيرونيّ، مصورة من ليدن برقم
- قصيدة في النّفس: ابن سينا، مكتبة باريس الوطنية، مصوّرتان برقم ١٩٣٠ (٢٤) و ١٦٢٠ (٨٥ ٨٥).
- كتاب الجدري والحصبة: أبو بكر الرّازي، مصورة عن مكتبة خراسان، إيران، برقم ١٦/٢٦.
- كتاب الطّب المنصوريّ: أبوبكر الرّازي، المتحف البريطاني رقم ٣/ ٤٥.
- الكتب المائة في الصناعة الطبية: عيسى بن يحيى الجرجاني، مكتبة باريس الوطنية، برقم ٢٨٨١.
  - نوادر الطّب: أبو زكريا يحيى بن ماسويه، ليدن رقم ١٣٠٢.

### ثانياً: المطبوعات:

- أدب الكاتب: ابن قتيبة، ليدن ١٩٠٠، و دار صادر بير و ت ١٩٦٧ / ١٩٦٧ .
  - إرشاد الأريب: ياقوت، تح. مرغوليوث، القاهرة ١٩٣٢.
- الأشباه والنظائر: للخالديين أبي بكر محمد، وأبي عثمان سعيد ابني هاشم، تح. د. السيد محمد يوسف، القاهرة ١٩٥٨ ١٩٦٥.



- الاشتقاق: ابن دريد، تح. سليم النعيمي، بغداد ١٩٦٨.
- أشعار الشعراء الستة الجاهليين: اختيار الأعلم الشّنتمريّ، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، القاهرة ١٩٥٤/ ١٩٥٤.
- إصلاح المنطق: ابن السّكّيت، تح. أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، القاهرة ١٩٦٤.
- الأصمعيات: اختيار الأصمعي، تح. أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، القاهرة، دار المعارف، بلا تاريخ.
  - الأضداد أبو الطيّب اللغوي، تح. عزّة حسن، دمشق ١٩٦٣/١٣٨٢.
- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، دار التقدم ١٣٢٣ هـ، دار الثقافة ١٩٧٥ م.
  - الأمالي: ابن الشّجري، حيدر آباد الدكن، ١٣٤٩ هـ.
  - الأمالي: أبو علي القالي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- الأمالي العُمانية: عيسى بن إبراهيم الرّبعيّ، تح. هادي حسن حمّودي، وزارة التراث القومي والثّقافة، مسقط ١٣ ١٤ / ١٩٩٢.
  - أمثال العرب: المفضّل الضبّي، تح. إحسان عبّاس، بيروت ١٩٨١.
- أمراض العين وعلاجاتها: ابن سينا، تح. د. محمد ظافر الوفائي، د. محمد روّاس قلعه جي، بيروت ١٩٩٤.
- إنباه الرّواة على أنباه النّحاة: القفطيّ، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٥٨، ١٩٧٥.
- أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري، تح. هادي حسن حمّودي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩١/١٤١٢.
- الأيام والليالي والشهور: أبو زكريا الفرّاء، تح. إبراهيم الأبياري، القاهرة
  - بغية الوعاة: السّيوطي، صحّحه محمد أمين الخانجي، مصر ١٣٢٦.





- البئر: ابن الأعرابي، تح. رمضان عبد التوّاب، القاهرة ١٩٧٠.
  - تاج العروس: الزّبيدي، القاهرة ١٣٠٦.
- تاريخ الرُّسُل والملوك: الطّبريّ، تـح. محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٦٠/ ١٩٦٩.
  - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.
    - تذكرة الحفّاظ: الذّهبيّ، حيدر آباد الدكن ١٩٥٥.
      - التّنبيه: البكري، مصر، ١٣٧٣/ ١٩٥٤.
  - التنبيهات: على بن حمزة، تح. عبدالعزيز الميمني الراجكوتي، مصر.
    - الجامع الصحيح: البخاري، تح. أدولف هرقل، برايل ١٩٠٠.
  - جمهرة أشعار العرب: أبو الخطّاب القرشيّ، بيروت ١٩٦٧ / ١٩٦٧.
- جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبدالمجيد قطامش، مصر ١٩٦٤/١٣٨٤.
  - جمهرة اللغة: ابن دريد، حيدر آباد الدكن.
  - الحماسة: البحتري، تح. كمال مصطفى، القاهرة.
- الحماسة البصرية: أبو الفرج البصري، تح. مختار الدين أحمد، الهند ١٩٦٥ / ١٩٨٨.
- الحماسة الشّجرية: ابن الشّجري، تح. عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصي، دمشق ١٩٧٠.
  - الحسن البصري: إحسان عبّاس، القاهرة ١٩٥٢.
  - الحيوان: الجاحظ، تح. عبد السلام هارون، مصر ١٩٤٥/١٣٦٤.
    - خزانة الأدب: البغدادي، بولاق، ١٢٩٩ هـ.
- الخصائص: ابن جنّي، تح. محمد علي النجّار، القاهرة ١٩٥٢ ١٩٥٦.
  - خلق الإنسان: الأصمعي، تح. أوغست هوفنر، بيروت ١٩٣٤.



- خلق الإنسان: ثابت بن أبي ثابت، تح. عبدالستار فرّاج، الكويت ١٩٦٥.
  - ديوان ابن أحمر، تح. حسين عطوان، دمشق، بلا تاريخ.
    - ديوان ابن مقبل، تح. عزّة حسن، دمشق ١٩٦٠.
  - ديوان ابن ميّادة، تح. محمد نايف الدليمي، الموصل ١٩٦٨.
  - ديوان ابن هرمة، تح. محمد نفّاع وحسين عطوان، دمشق ١٩٦٩.
    - ديوان أبي الأسود الدؤلي، تح. آل ياسين، بيروت ١٩٨٢.
  - ديوان أبي قيس بن الأسلت، تح. حسن محمد باجودة، القاهرة ١٩٧٣.
    - ديوان الأخطل، تح. إيليا سليم حاوي، بيروت ١٩٦٨.
    - ديوان الأفوه الأودي، تح. عبدالعزيز الميمني، القاهرة ١٩٣٧.
- ديـوان امـرىء القيس، تح. محمـد أبو الفضل إبراهيـم، القاهرة ١٩٦٩، الطبعة الثالثة.
  - ديوان أمية بن أبي الصّلت، تح. عبدالحفيظ السّطلي، دمشق ١٩٧٧.
    - ديوان أوس بن حجر، تح. محمد يوسف نجم، بيروت ١٩٦٠.
      - ديوان بشر بن أبي خازم، تح. عزّة حسن، دمشق ١٩٦٠.
        - ديوان تأبّط شرّاً، تح. على ذو الفقار، بيروت ١٩٨٤.
- ديـوان جريـر، شرح محمـد بـن حبيـب، تـح. محمـد أمـين طـه، القاهرة ١٩٧١/١٩٦٩.
  - ديوان جميل بثينة، تح. حسين نصّار، القاهرة ١٩٦٧.
    - ديوان حاتم الطَّائيّ، بيروت ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٣م.
  - ديوان حسّان بن ثابت، تح. سيد حنفي حسنين، القاهرة ١٩٧٤.
- ديوان الحطيئة، شرح ابن السّكّيت والسّكريّ والسّجستانيّ، تح. نعمان أمين طه، مصر ١٣٧٨/ ١٩٥٨م.





- ديـوان الحماسة، أبو تمام الطائتي، مختصر من شرح التبريـزي، تح. محمد عبدالمنعم خفاجي، مصر ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٨م.
  - ديوان حميد بن ثور، تح. عبدالعزيز الميمني، القاهرة ١٩٥٠.
    - ديوان الخنساء، بيروت ١٩٧٨.
  - ديوان ذي الرّمة، تح. عبد القدّوس أبو صالح، دمشق ١٩٧٤.
    - ديوان الرّاعي النّميريّ، بيرموت ١٩٨٠.
    - ديوان رؤبة، تح. وليم بن الورد، ليبزج ١٩٠٣.
    - ديوان زهير، أبو العبّاس ثعلب، القاهرة ١٩٦٤.
  - ديوان سلامة بن جندل، تح. فخر الدين قباوة. حلب ١٩٦٨.
    - ديوان الشَّمَاخ، تح. صلاح الدِّين الهادي، القاهرة ١٩٦٨.
      - ديوان طرفة، تح. الخطيب والصّقّال، دمشق ١٩٧٥.
        - ديوان الطِّرمّاح، تح. عزّة حسن، دمشق ١٩٦٨.
    - ديوان الطَّفيل الغنويّ، تح. محمد عبدالقادر، بيروت ١٩٦٨.
      - ديوان عامر بن الطَّفيل، تح. شارل ليل، لندن ١٩١٣.
      - ديوان عبيد بن الأبرص، تح. شارل ليل، لندن ١٩١٣.
  - ديوان العجّاج، شرح الأصمعي، تح. عزّة حسن، بيروت ١٩٧١.
  - ديوان عدي بن زيد العبادي، تح. محمد جبّار المعيبد، بغداد ١٩٦٥،
    - ديوان عروة بن حزام، تح. السّامرائيّ ومطلوب، بغداد ١٩٦١.
      - ديوان علقمة، تح. الصّقّال والخطيب، حلب ١٩٦٩.
- ديوان عمر بن أبي ربيعة، محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، بلا تاريخ.
  - ديوان عمرو بن قميئة، تح. الصيرفي، القاهرة ١٩٦٥.
  - ديوان عمرو بن معديكرب، تح. هاشم الطَّعّان، بغداد ١٩٧٠.



- ديوان عنترة،تح. محمد سعيد مولوي، القاهرة ١٩٧٠.
  - ديوان الفرزدق، طبعة الصّاوي، القاهرة ١٩٣٦.
- ديوان القطامي، تح. السامرائي ومطلوب، بيروت ١٩٦٠.
- ديوان قيس بن الخطيم، تح. ناصر الدين الأسد، بيروت ١٩٦٧.
  - ديوان كعب بن زهير، صنعة السّكّريّ، القاهرة ١٩٦٥.
    - ديوان الكميت، تح. داود سلُّوم، بغداد ١٩٦٩.
    - ديوان لبيد، تح. إحسان عبّاس، الكويت ١٩٦٢.
  - ديوان مالك بن نويرة، تح. ابتسام الصّفّار، بغداد ١٩٦٨.
  - ديوان المتلمّس، تح. حسن كامل الصّيرفيّ، القاهرة ١٩٦٨.
- ديوان المثقّب العبديّ، تح. حسن كامل الصّيرفي، القاهرة ١٩٧٠.
  - ديوان المجنون، تح. أحمد فرّاج، القاهرة ١٣٨٢ هـ.
  - ديوان النّابغة الجعديّ، تح. عبدالعزيز رباح، دمشق ١٩٧٤.
- ديوان النّابغة الذّبيانيّ، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٧٧.
  - ديوان نصيب، تح. داود سلّوم، بغداد ١٩٦٧.
  - ديوان النّمر بن تولب، تح. نوري القيسي، بغداد ١٩٦٨.
  - ديوان الهذليين، المعرّي، تح. بنت الشّاطيء. ط٢، القاهرة.
  - سمط اللآلي، البكري، تح. عبدالعزيز الميمني، القاهرة ١٩٣٦،
- سنن أبي داود، سليان بن الأشعث الأزدي، مصر ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م.
  - شاعرات العرب، عبدالبديع صقر، بيروت ١٩٦٧ / ١٩٦٧.
- شرح ابن عقيل، تح. هادي حسن حمّـودي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩٠.
- شرح ديـوان الحماسـة، المرزوقي، تح. أحمـد أمين وعبدالسـلام هارون، القاهرة ١٩٥١ - ١٩٥٣.





- شرح شواهد المغني، السيوطي، تح. الشنقيطي، دمشق ١٩٦٦.
- شرح القصائد السبع: ابن الأنباري، تح. عبدالسلام هارون، مصر ١٩٦٣.
- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكري، تح. عبدالعزيز أحمد، مصر ١٣٨٣/١٣٨٨.
  - شرح المفضليّات، الأنباريّ، تح. كارلوس لَيَل، بيروت ١٩٢٠.
    - شروح سقط الزند، دار الكتب، القاهرة ١٩٤٥ ١٩٤٨.
      - شعر الخوارج، تح. إحسان عبّاس، بيروت ١٩٧٤.
        - الشعر والشعراء: ابن قتيبة، بيرموت ١٩٦٩.
      - الصّاحبي: ابن فارس، تح. الشّويمي، بيروت ١٩٦٤.
  - الصّحاح: الجوهريّ، تح. أحمد عبدالغفور عطار بيروت ١٩٧٩.
  - صحيح التّرمذيّ، شرح ابن العربي المالكي، مصر ١٣٨٠ / ١٩٦٠.
    - صحيح مسلم، شرح النّووي، مصر ١٣٤٩.
    - الطّب النّبوي: ابن قيّم الجوزيّة، تح. الأزهريّ والعقدة، بيروت.
      - طبقات فحول الشعراء: الجمحيّ، ليدن ١٩٣٩.
- طبقات النحويين واللغويين: الزّبيديّ، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٧٣.
  - العبر: الذُّهبيّ، تح. المنجّد وفؤاد سيّد، الكويت ١٩٦٠/١٩٦٠.
  - العين: الخليل بن أحمد، تح. هادي حسن حمّودي، مسقط ١٩٩٤.
  - غاية النهاية: ابن الجزري، تح. برجستراسر، مصر ١٩٣٢/١٣٥٢.
- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام، تح. محمد عبدالمعين خان، الهند ١٩٦٧/١٣٨٢.



- الفائق: الزّمخشري، تح. على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٤٧ - ١٩٤٨.
- الفاخر: المفضّل بن سَـلَمة، تح. عبدالعليم الطّحاويّ، القاهرة ١٣٨٠/ ١٩٦٠.
- فصل المقال: أبو عبيد البكري، تح. إحسان عبّاس وعبدالمجيد عابدين، بيروت ١٩٧١.
- الفلك الدّائر: ابن أبي الحديد، تح. أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القاهرة ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م.
  - الفهرست: ابن النّديم، بيروت ١٩٦٤.
  - القاموس المحيط: الفيروزآبادي، بولاق ١٢٨٩هـ.
- القانون في الطّبّ: ابن سينا، تح. على زيعور وإدوار العش، بيروت ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
  - القصائد الهاشميّات، تح. محمد شاكر، مصر.
  - الكامل: المبرّد، تح. زكى مبارك وأحمد محمّد شاكر، القاهرة.
- الكتاب: سيبويه، تح. عبدالسلام هارون، القاهرة ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م.
- كتاب الإختيارين: الأخفش الأصغر، تح. فخر الدين قباوة، دمشق ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- كشف الظّنون: حاجي خليفة، تح. محمد شرف الدين ورفعت بيلكة، طهران ١٣٧٨هـ/ ١٩٦٧م.
  - كنز الحفّاظ: الخطيب التّبريزيّ، بيروت ١٨٩٥.
    - لسان العرب: ابن منظور، بيروت ١٩٥٦.
- لسان العرب المحيط، إعداد وتصنيف، يوسف خياط ونديم مرعشلي، بيروت.





- متخيَّر الألفاظ: ابن فارس، تح. هلال ناجي، بغداد، ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠م.
- المثل السّائر: ابن الأثير، تح. أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القاهرة ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م.
  - مجاز القرآن: أبو عبيدة، تح. سزكين، القاهرة ١٩٥٤ ١٩٦٢.
- مجالس ثعلب: أبو العبّاس ثعلب، تح. عبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر.
  - مجالس العلماء: الزّجاجي، تح. عبدالسلام هارون، الكويت ١٩٦٢.
    - مجمع الأمثال: الميداني، تح: محيى الدين، القاهرة ١٩٥٥.
- مجمل اللُّغة: ابن فارس، تح. هادي حسن حمّودي، المنظّمة العربيّة للتربية والعلوم والثقافة، الكويت ١٩٨٥/١٤٠٥.
  - مجموع أشعار العرب، جمع وليم البروسي، ليبزغ ١٩٠٣.
- المحكم: ابن سيدة، تح. مصطفى السّـقًا وحسين نصّار، القاهرة ١٩٥٨ - ١٩٦٨.
- مختارات ابن الشّـجريّ: ابن الشّـجريّ، تح. محمد حسن زناتي، القاهرة ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م.
- مختصر تهذيب الألفاظ، وهو متن كتاب الألفاظ لابن السّكيت، تح. لويس شيخو، بيروت ١٨٩٧.
  - المخصّص: ابن سيدة، بولاق ١٣١٦ ١٣٢١.
- المستقصى: الزّخشري، طبعة محمد عبدالمعيد خان، حيدر آباد، ١٩٦٣/١٣٨١.
  - المعارف: ابن قتيبة، تح. ثروت عكاشة، القاهرة ١٩٦٩.
  - معاني القرآن للفرّاء، تح. نجاتي وآخرين، القاهرة ١٩٥٥ ١٩٧٢.



- المعاني الكبير: ابن قتيبة، تح. فريتس كرنكو، حيدر آباد الدكن، ١٩٤٥/ ١٩٥٠.
- معجم الأدباء: ياقوت، تح. أحمد فريد رفاعي، القاهرة ١٩٣٦ ١٩٣٨.
  - معجم البلدان: ياقوت، بيروت ١٩٥٥ ١٩٥٧.
    - المعجم الذهبي: محمد التونجي، بيروت ١٩٨٠.
  - معجم الشّعراء: المرزبانيّ، تح. أحمد عبدالستّار فرّاج، القاهرة ١٩٦٠.
- معجم ما استعجم: البكريّ، تح. مصطفى السقّا وآخرين، القاهرة ١٩٤٥ - ١٩٥١.
  - المعرّب: الجواليقي، تح. أحمد شاكر، القاهرة ١٣٦١.
  - مغني اللبيب: ابن هشام، تح. محيي الدين عبدالحميد، القاهرة ١٩٥٩.
- المفضّليّات: المفضّل الضّبّيّ، تح. أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، القاهرة ١٩٤٢.
- مقاييس اللغة: ابن فارس، تح. عبدالسلام هارون، القاهرة ١٣٦٦ -١٣٩٢.
- المنجّد في اللّغة: كراع النّمل الهنائي، أحمد مختار وضاحي عبدالقوي، القاهرة ١٣٩٦/ ١٩٧٦.
  - المؤتلف والمختلف: الآمدي، تح. عبدالسّتّار فرّاج، القاهرة ١٩٦١.
    - الموشّح: المرزباني، تح. علي محمد البجاوي، القاهرة ١٩٦٥.
- الموطَّأ: مالك بن أنس، تح. محمد فؤ اد عبدالباقي، القاهرة ٥ ١٩٦٣ / ١٩٦٣.
  - ميزان الاعتدال: الذُّهبيّ، تح. البجاوي، القاهرة ١٩٦٣.
    - النّبات: الأصمعي، تح. عبدالله الغنيّم، القاهرة ١٩٧٢.
      - نزهة الألبّاء: الأنباري، تح. السامرائي، بغداد ١٩٧٠.
  - النّهاية: ابن الأثير، تح، الزاوي والطناحي، القاهرة ١٩٦٣.





- النّوادر: أبو زيد الأنصاري، تح. الخوري، بيروت ١٩٦٧ / ١٩٦٧.
- نـور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني، اختصار الحافظ اليغموري، تح. رودلف زلهايم، فيسبادن ١٣٨٤/ ١٩٦٤.
- وفيات الأعيان: ابن خلّ كان، تح. إحسان عبّاس، بيروت ١٩٦٨ ١٩٧٧.
- يتيمة الدهر: الثعالبي، تح. محيي الدين عبدالحميد، القاهرة 1700هـ/ ١٩٥٦م.



# فهرس كتاب الماء (الجزء الثالث)

| رقم الصفح |                       |
|-----------|-----------------------|
|           | حرف العين (ع)         |
| ۸۸        | حواشي حرف العين       |
|           | حرف الغين (غ)         |
|           | حواشي حرف الغين       |
|           | حرف الفاء (ف)         |
|           | حواشي حرف الفاء       |
|           | حرف القاف (ق)         |
|           | حواشي حرف القاف       |
|           | حرف الكاف (ك)         |
|           | حواشي حرف الكاف       |
|           | حرف اللام (ل)         |
|           | حواشي حرُف اللام      |
|           | حرف اليم (م)          |
|           | حواشي حرف الميم       |
| ٤٠١       | حرف النون (ن)ٰ        |
| ٤٥٨       | حواشي حرف النون       |
| 773       | حرف الهاء (هـ)        |
| ٤٨١       | حواشي حرف الهاء       |
| ٤٨٣       | حرف الواو (و)         |
| 018       | حواشي حرف الواو       |
| 019       | حرف الياء (ي)         |
| ٥٢٨       | حواشي حرف الياء       |
| ٥٣١       | فهرس المصادر والمراجع |





تصميم وإخراج وطباعة



الخليج العربي للدعاية والأعلان Arabian Gulf Advertising